

### بسالن اختالخا

#### ابق اب صلاة التراويح (١٠)

(١) باب ماماء في فضلها وانها سنة وليست بوامية

( ١١٠٥) حَرَثَنَا عَبْدُ ٱللهِ حَدَّ مَنَي أَبِي ثَنَا عُمْاَنُ بْنُ مُحَرَ مَنَا مَالِكِ عَن الزُّهْرِيِّ عَن الزُّهْرِيِّ عَن الزُّهْرِيِّ عَن الزُّهْرِيِّ عَن الْرُّهُ مِن أَنِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ (١) فِقِيا مِ

(\*) التروايح جمع ترويحة ، وهي المرة الواحدة من الراحة ، تفعيلة منها مثل تسليمة من السلام ، وسميت بذلك لأنهم كانوا يستريحون ببن كل تسليمتين (نه) وفي المصباح وصلاة التروايح مشتقة من الراحة لأن الترويحة أربع ركعات والمصلي يستريح بعدها ، ورود حت بالقوم ترويحا صليت بهم التروايح اه

( ١١٠٥ ) صرَّتُنَاعبد الله على غريبه ﴾ (١) رواية أبي داود يُرغِّببدل يأمر

#### - الشرح المسلم المنتقى المنسم المسرح

طلب منى بعض أفاضل العاماء أن أكرد فى كل جزء الرموز المختصة بتخريج الأحاديث وبعض الاصطلاحات التى أثبتها فى مقدمة الكتاب فى الجزء الأول ، لأنه يعسر على من لم محفظها الرجوع اليها فى الجزء المذكور كلما احتاج الى شىء منها ، وكان ذلك الطلب عند انتهاء الحزء الرابع من الطبع ، ورغب إلى أن أبتدئ بهذا فى الجزء الخامس فايليه من الأجزاء، وقد صادف هذا الطلب لدى قبولاً لما فيه من الفائدة ، ولما كانت الرموز المثبرة فى الجزء الأول لاتكنى الآن بالنسبة لاتساع الشرح وزيادة المواد أكثر مماكان ، رأيت أن أضم البها رموزاً أخرى تناسب ما يأتى فى الجزء الخامس ومايليه من الأجزاء لتهم بها الفائدة وسيكون ذلك فى كل جزء إن شاء الله تعالى والله الموفق

#### حمي وهاهي الرموز المشار اليها كه

(خ) للبخارى فى صحيحه (م) لمسلم (ق) لهما (د) لأبى داود (مذ) للترمذى (نس) للنسائمي (جه) لابن ماجه (الاربعة) لأصحاب المنالأربعة، أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجه (ك) للحاكم في المستدرك (حب) لابن حبان في صحيحه (خز) لابن حزيمة \*

#### رَ مَضَانَ مِنْ غَنْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةً (١) وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ (٢) إعَاناً

وهى صارفة لرواية الأمر من الوجوب الى الاستحباب (١) فيه التصريح بعدم وجوب القيام، وقد فسره بقوله منقام الخفانه يقتضى الندب دون الأيجاب وأصرح منه قوله فى الحديث التالى «وسننتُ قيامه» بعد قرله فرض صيام رمضان (٢) المراد قيام لياليه مصليا، ويحصل عطلق ما يصدق عليه القيام، وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل، قال الحافظ ذكر النووى أن المراد بقيام رمضان صلاة التروايح يعنى أنه يحصل بها المطلوب من القيام لاأنَّ قيام رمضان لا يكون إلابها، وأغرب الكرماني فقال اتفقواعلى أن المراد بقيام رمضان

\* في صحيحه (بز) للبزارفي مستده (طب) للطبراني في معجمه الكبير (طس) له في الأوسط (طص) له في الصغير (ص) لسعيد بن منصور في سننه (ش) لابن أبي شيبة في مصنفه (عب) لعبد الرزاق فى الجامع (عل) لابى يعلى فى مسنده (قط) للدارقطنى فى سننه (حل) لأ بي نعيم في الحلية (هق) للبيهتي في السنن الكبرى (لك) للأمام مالك في الموطأ (فع) للأمام الشافعي، فإن اتفقا على إخراج حسديث قلت أخرجه الأمامان (غ) للبغوى في مصابيح السنة (ط) لأ بي داود الطيالسي في مسنده (مي) للدارمي في مسنده ، وهؤلاء هم أصحاب الأصول والتخريج رحمهم الله ، أما الشراح وأصحاب كتب الرجال والغريب وتحوهم فاليك ما يختص بهم ( نه ) للحافظ ابن الأثير في كتابه النهاية (خلاصة) للحافظ الخزرجي في كمتانه خلاصة تذهب الكال في أسهاء الرجال ، ثم إذا قلت قال الحافظ وأطلقت فرادى به الحافظ بن حجر العمقلاني في فتح الباري شرح البخاري ، فان كان في غيره بينته ، وإذا قلت قال النووى فالمراد به في شرح مسلم ، فان كان في المجموع فالرمزله (ج) وإذاقات قال المنذري فالمراد به الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنــذري في كتابه الترغيب والترهيب ، واذا قلت قال الهيثمي فالمراد به الحافظ على بن أبي بــكر بن سليمان الهيثمي فيكتابه مجمع الزوائد ، واذا قلت قال في التنقيح فالمراد به المحدث الشهير أبوالوزير أحمد حسن في كتابه تنقيح الرواة في تخريج أحاديث المشكاة ، واذا قلت قال في المنتقى فالمراد به الحافظ مجد الدين عبد السلام المعروف بابن تيمية الكبير المتوفئ سنة ٦٣١ جد ابن تيمية المشهور شيخ ابن القيم ؛ واذا قات قال الشوكاني فالمراد به المحدث الشهير عمد بن على من مجد الشوكاني في كمتابه نيل الأوطار شرح منتتي الآخبار ، فإن نقلت عن غير هؤ لاء ذكرت أساءهم وأساء كتبهم رحمة الله عليهم أجمعين

وَأُحْدَسِابًا (١) غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٢)

(١١٠٦) عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمِنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

صلاة التروايح اه (١) قال النووى معنى إيماناً تصديقاً بأنه حق معتقداً فضيلته ، ومعنى احتسابا أن يريدالله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولاغير ذلك مما يخالف الأخلاص (٢) زاد الأمام أحمد في رواية أخرى والنسائي «وما تأخر» قال الحافظ وقد ورد في غفران ماتقدم وما تأخر عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد اه (قيل) ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر وبذلك جزم ابن المنذر (وقيل) الصغائر فقط وبه جزم إمام الحرمين ، قال النووى وهو المعروف عن الفقهاء وعزاه عياض إلى أهل السنة (وقد أورد) أن غفران الذنوب المتقدمة معقول ، وأما المتأخرة فلا ، لأن المغفرة تستدعى سبق ذنب (وأجيب) عدم الوقوع ، وقال الماوردى إنها تقع منهم الدنوب مغفورة عنه بأن ذلك كناية عن عدم الوقوع ، وقال الماوردى إنها تقع منهم الدنوب مغفورة حريبه بخص (ق. والأربعة . وغيره)

ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا القاسم بن الفضل ثنا النضر بن شيبان قال لقيت أبا سلمة بن ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا القاسم بن الفضل ثنا النضر بن شيبان قال لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن قلت حدثني عن شيء سمعته من أبيك سمعه من رسول الله عليات في شهررمضان، قال نعم ، حدثني أبي (يعني عبد الرحمن بن عوف) عن رسول الله عليات ها لحديث » حري غريبه و (٣) قال صاحب إنجاح الحاجة على سنن ابن ماجه فان قلت كيف يستقيم قوله سفنت لكم مع أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلاوحي يوحي ، فكيف نسب إلى ذاته سفية القيام فوقلت ليستنوا بسفته ، فان فضيلة الشيء لا تعرف إلا بالوحي ، بالوحي شرف قيام رمضان فعل ذلك ليستنوا بسفته ، فان فضيلة الشيء لا تعرف إلا بالوحي ، من جهة الرأى كا في أسارى بدر وغيرها ، والاجتهاد عملي الخطأ والصواب ، لكن في غير الذي علي النباق الثبات على الخطأ جائز وخطأه عفو بل يثاب عليه ، وفي حقه على التحقيق في كتب الأصول اه (٤) لفظ يوم هنا الأمان عن الشرع لأنه مصدر الوحي ، والتحقيق في كتب الأصول اه (٤) لفظ يوم هنا الأمان عن الشرع لأنه مصدر الوحي ، والتحقيق في كتب الأصول اه (٤) لفظ يوم هنا

#### ( ۲ ) باسبب ماجاد فی سببها وجواز فعلها جماعة فی المسجد

(١١٠٧) عَنْ أَنْسِ «بْنِ مَالِكِ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْكِيْهِ الْعَلَى فَي رَمَضَانَ ، فِحَنْتُ فَقَمْتُ خَلْفَهُ ، قَالَ وَجَاءَ رَجُلُ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ اللهِ عَنْكِيْةِ أَنَّا خَلْفَهُ تَجُوَّزَ فِي الصَّلاَةِ (٢) ثُمَّ حَقَى كُناً رَهُطاً (١) قَلْمَا أَحَسَّ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْةٍ أَنَّا خَلْفَهُ تَجُوَّزَ فِي الصَّلاَةِ (٢) ثُمَّ قَلَمَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّما عِنْدَنَا أَللهِ عَيْكِيْةٍ أَنَّا خَلْفَهُ تَجُوَّزَ فِي الصَّلاَةِ (٢) ثُمَّ قَلَم فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّما عِنْدَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ أَفَعَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ أَفَعَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

مبنى على الفتح لأضافته الى جملة مبنية ، ويجوز جره على الأعراب ، والمختار البناء ؛ فان أضيف الى فعل معرب أومبتد إ ، فالمختار الأعراب ، والبناء جائز، قال ابن مالك

وابن أواعرب ما كأذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل بنيا وقبل فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بني فلن يُفَندا والمراد باليوم الوقت إذ ولادته قد تكون ليلا والمعنى خرج من ذنو به وصار طاهراً منها كطهارته منهايوم ولدته أمه وظاهره العموم للصغائر والكبائر، وتقدم الكلام على ذلك فى الذي قبله من يحريجه يحمد (نس جه) وفي إسناده النضر بن شيبان ضعيف ، وقال النسائي هدا الحديث خطاً ، والصواب حديث أبي سلمة عرب أبي هريرة يعني الحديث الأول منذا الحديث خطاً ، والصواب حديث أبي سلمة عرب أبي هريرة يعني الحديث الأول التحاب صلاة التراويح لأنهامن قيام رمضان ، بل قال النووي المراد بقيام رمضان صلاة التراويح ، قال واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب التراويح ، قال واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو مندوب

شنا حجاج ثنا سلمان بن المغيرة المعى عن ثابت عن أنس قال كان النبي عليه على الله حدثني أبي ثنا بهز منا حجاج ثنا سلمان بن المغيرة المعى عن ثابت عن أنس قال كان النبي عليه المرأة، قال الله تعالى حقي غريبه المرأة، قال الله تعالى المحان في المدينة تسعة رهط » فجمع وليس لهم واحد من لفظهم مثل ذود والجمع أره ط وأرهاط وأراهيط قاله في المختار (٢) أي خفف و آقتصر على الجائز المجزئ مع بعض المندوبات، والتحوزهنا للمصلحة (٣) يريداً نه أطالها كاصرح بذلك في الطريق الثانية المجزئ مع بعض المندوبات، والتحوزهنا للمصلحة (٣) يريداً نه أطالها كاصرح بذلك في الطريق الثانية (٤) يعنى والله أعلم تخفيف الصلاة بهم وتركهم يصلون فرادي ، وذلك خوفاً من أن تفرض عليهم صلاتها وجماعتها (٥) الوصال هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل وشرب بينهما وهو

رَسُولُ اللهِ عِيْكِيْدُ مَا بَالُ رِجَالِ يُوَاصِلُونَ ، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلَى، أَمَا وَاللهِ لَوْمُدَّ لَيَ السَّمْ وَاللهِ عَيْكِيْدُ مَا بَاللهُ وَصَالاً بَدَعُ اللَّهَ عَمْقُونَ تَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُهُمْ (وَعَنهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ) (٢) أَنَّ اللهِ عَلَيْنَ خَرَجَ إِلَيْهِمْ فِي رَمَعَنانَ خَفَقْ مِم ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ خَفَقْفَ بِمِمْ ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ فَفَقْفَ بِمِمْ ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَطَالَ مُعْ خَرَجَ إِلَيْهُمْ فِي رَمَعَنانَ خَفَقْفَ بِمِمْ ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَطَالَ مُ فَلَمَ السَّالِيلَةَ عَلَيْهِ مِلْمَ اللهِ مِلَمِنَا اللّهِ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللّهِ اللهِ عَلَيْنَا اللّهِ مَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى مَنْ أَجْلِكُمُ (٣) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَالِتِ ) بِنَحْوِهِ وَفَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَلَيْتَ وَنَعْنَ ثُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ

رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ لَيْلَةً مَنْ جَوْفُ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي اللَّهْ عَالَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهَا خَرَجَ وَاللَّهُ عَنْهَا خَرَجَ وَاللَّهُ عَيْبِ اللَّهُ عَنْهَا خَرَجَ وَاللَّهُ عَيْبِ اللَّهُ عَنْهَا أَلْهُ عَنْهَا أَلْهُ عَلَيْ فَا اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَا اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ اللللْم

منهى عنه ، وسيأتى حكمه فى بابه من كتاب الصيام واختلاف الأعمة فيه إن شاه الله تعالى الرا أى لو طالت مدته أو كان ذلك أول الشهرلواصل بهم وصالا يحمل المتعمقين على تركيم تعمقهم ومجاراتهم إياه فى الوصال ، لا أنه يشق عليهم المثابرة على ذلك مع طول المدة ، ولكن كان ذلك فى آخر الشهر ، والمتعمقون هم المسددون فى الأمور المجاوزون الحمدود فى قول أو فعل (٢) على سنده و حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أسود بن عامر ثنا حاد بن ساسة عن ثمامة عن أنس أن النبي عَيَسِينَ خرج اليهم « الحديث » (٣) أى من أجل إشفاقى عليكم ورحمتى بكم وخوفاً من افتراضها عليكم فعلت ذلك من تخريجه به ( ق . وغيرهم ) للرزاق وابن بكرقالا أنا ابن جريج قال حدثنى ابن شهاب قال عروة قالت عائشة «الحديث» الرزاق وابن بكرقالا أنا ابن جريج قال حدثنى ابن شهاب قال عروة قالت عائشة «الحديث» عريبه به الله علموا بصلاته عيسيلة عليها لفيده في فريبه به الأ علموا بصلاته عيسيلة عليها لفيده به كذا رواية الأمام أحمد بزيادة « اغتسل من جوف الليل » ولم أقف عليها لفيره به

والذي عند الشيخين وغيرهما أنه عَيْنِيْ خرج في الليالي الأربعة فصلي بدون ذكر الغسل في واحدة منها ، ويستفاد من هذه الزيادة اهمامه عَيْنِيْ بالصلاة معهم جماعة وأن الجماعية في صلاة التراويح جائزة بالمسجد (١) أي يضيق بهم لكثرتهم (٢) في حديث زيد بن ثابت عند الشيخين والأمام أحمد وسيأتي ففقدوا صوته وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج اليهم ، وفي رواية عنه عندالشيخين أيضا فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فحرج اليهم مغضبا فقال مازال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم ، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (٣) فيه أن عدم خروجه عَيْنَاتُ اليهم إنما كان خشية افتراض هذه الصلاة ، فلا يستدل به على عدم جواز فعلها جماعة في المسجد ، وسيأتي الكلام على ذلك في الأحكام (٤) هذه الزيادة ثبتت عند الشيخين والأمام مالك وأبي داود أيضا ، وهي مدرجة في الحديث من كلام عائشة رضي الله عنها لبيان أن هذه القصة داود أيضا ، وهي مدرجة في الحديث من كلام عائشة رضي الله عنها لبيان أن هذه القصة كانت في رمضان حي تحريجه في الحديث من كلام عائشة رضي الله عنها لبيان أن هذه القصة كانت في رمضان حي تحريجه في الحديث من كلام عائشة رضي الله عنها لبيان أن هذه القصة كانت في رمضان حي تحريجه في الحديث من كلام عائشة رضي الله عنها لبيان أن هذه القصة كانت في رمضان حي تحريجه في الحديث من كلام عائشة رضي الله عنها لبيان أن هذه القصة كانت في رمضان حي تحريجه في المحد و تورية عليه لهون مدرجة في الحديث من كلام عائسة رضي الله عنها لبيان أن هذه القصة كانت في رمضان حي تحريجه في المحديدة في الم

سنده مرش عبد الله حدثنى عبد الله عبد أبى ثنا يعقوب قال ثنا أبى عن ابن إسحاق قال حدثنى عبد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن أبى سامة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة « الحديث » عن أبى سامة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة « الحديث » عن أبى سامة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة « الحديث »

أَوْ أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ فَيُصَلُّونَ بِصَلاَّتِهِ قَالَتْ فَأَمَرَ نِي رَسُولُ ٱلله عَلَيْكِيْ لَيْـلَةَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيراً عَلَى بَابِ حُجْرَ تِي (١) فَفَمَلْتُ خَوَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَـَّلَّمَ بَمْدَ أَنْ صَـَّلَى الْمِشَاءَ ٱلْآخِرَةَ قَالَتْ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مِنْ فِي أَكْمُسْجِدِ فَصَـلَّى بِهِمْ وَسُولُ ٱللهِ عِيْكَالِيَّةُ لَيْلاً طَويلاً ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَسُولُ ٱللَّهِ وَلِيَظِينَةٍ فَدَخَلَ وَتَرَكَ ٱلْحُصِيرَ عَلَى حَالِهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ تَحَدَّثُوا بِصَـلاَةٍ رَسُولِ ٱللهِ عَيَّكِيْنَةٍ بَمَنْ كَأَنَ مَمَهُ فِي ٱلْمُسْجِدِ تِلْكَ ٱللَّيْلَةَ قَالَتْ وَأَمْسَى ٱلْمُسْجِدُ رَاجًا (٢) بالنَّاسِ فَصَلَّى بهِمْ رَسُولُ ٱللَّهِ عِيْنَالِيُّهُ الْمِشَاءَ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْنَهُ وَثَبَتَ ٱلنَّاسُ قَالَتْ فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱلله عِيْنِيَّةِ مَاشَأَنُ ٱلنَّاسِ يَاعَا ئِشَةُ؟ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ سَمِعَ الْنَاسُ بِصَلاَ تِكَ الْبَارِحَةَ مِمَنْ كَانَ فِي أَلَمْ حِدِ تَخْشَدُوا لِذَلاِئَ لِتُصَلِّىَ بِهِمْ قَالَتْ فَقَالَ ٱطْوعَنَّا حَصِيرَكُ ِ (٣) يَاءَا لِشَـةُ قَالَتْ فَهَمَلْتُ وَ بَاتَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَيَالِيُّهُ غَيْرَ غَافِلِ ( اللَّهِ عَلَيْكُ مَـكَانَهُمْ حَـتَّى حَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِينَةٍ إِلَى الصُّبْحَ فَقَا آتْ فَقَالَ أَيْهَا النَّامُن أَمَا وَاللَّهُ مَا بت وَالْحُمْدُ لِلهِ لَيْلَتِي هَذِهِ غَافِلاً وَمَا خَفِيَ عَلَيَّ مَـكَانُكُم ( ( ) وَلَـكَنِيِّ نَحْوَ " فَتُ أَنْ يُفْـتَرَضَ

الجماعات المتفرقة لاواحد له من لفظه ، قال ابن عبدالبر وهم العزون ، قال تعالى « عن اليمين وعن الشمال عزين » وفي الحديث « مالى أراكم عزين » اله ﴿ قلت ﴾ ويؤيد ذلك تفسير عائشة رضى الله عنها له بقولها « يكون مع الرجل شيء من القرآن الح » (١) لفظ أبى داود « فأمرنى رسول الله عَيْنَا فضربت له حصيراً فصلى عليه » والمعنى أنها بسطت له حصيراً على باب حجرتها ليصلى عليه كا صرح بذلك في رواية أخرى عند الأمام أحمد ومجل بن نصر، والحصير ماينسج من سعف النخل ، وتقدم تفسيره بأوضح من هدذا في حديث رقم ٩٠٤ والحصير ماينسج من سعف النخل ، وتقدم تفسيره بأوضح من هدذا في حديث رقم ٩٠٤ تعنى أنه غير خارج اليهم (٤) تعنى أنه غير خارج اليهم (٤) تعنى أنه غير خارج اليهم (٤) تعنى أنه على عن صلاته التي كان يصليها كل ليلة وثنائه وأذ كاره بل أدى كل ذلك في بيت (٥) أي ماخني على حالت موالم وما أنتم عليه ولكني خشيت أن يفترض عليكم في بيت (٥) أي ماخني على حالت موالم أنتم عليه ولكني خشيت أن يفترض عليكم

عَلَيْ كُمْ فَاكْلَفُوا ''مِنَ ٱلْأَعْمَالِ مَ تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ ٱللهَ لاَ عَلَ حَتَّى عَلَوْا، قَالَ وَكَا زَتْ عَائِشَةُ نَقُولُ إِن قَلَ ('' عَمَالِ مِ اللهِ عَلَى اللهِ أَدْ وَمُهَا وَ إِنَّ قَلَ ('' عَمَالِ إِلَى ٱللهِ أَدْ وَمُهَا وَ إِنَّ قَلَ (''

(١١١٠) خط عَنْ شُرَيْعِ بِنِ عُبَيْدٍ أَ خَضْرَمِي يَرُدُهُ إِلَى أَبِي ذَرِّرَضِي

اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْكَةِ فِي الْمُسْجِدِ فَامَنَا صَلَّمَ اللهُ عَلَيْكِيْ فَيَ اللهُ عَلَيْكَةً فَالَ إِنَّا قَاعُمُونَ اللَّيْلَةَ فَاصَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمَ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ شَاء مِنْ كُمْ أَنْ بَقُومَ فَلَيْقُمْ مَوْ هِي لَيْلَةُ مُلَاثِ وَعِشْرِينَ وَعِشْرِينَ الْمُعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ شَاء مِنْ كُمْ أَنْ بَقُومَ فَلَيْقُمْ مَوْ هِي لَيْلَة مُلْكَثْ وَعِشْرِينَ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

قيام رمضان (١) بهمزة وصل وفتح اللام يقال كليفت بهذا الآمر أكلف به اذا و لعت به وأحببته ، والمعنى ادا أحببتم شيئا من أعمال الخير فلا تُنفير طوا فى العمل بل راعوا فيه جانب الاقتصاد خوفاً من الملل ، فإن الله لاعل حتى تعلوا (قال الحافظ ابن الآثير) معناه ان الله لاعل أبداً مللكم أو لم تحكوا، فجرى مجرى قولهم حتى يشيب الغراب ويبيض القاد ، وقيل معناه إن الله لا يطسر حكم حتى تتركوا العمل وتزهدوا فى الرغبة اليه ، فسمى الفعلين مللا وكلاهما ليسا بملل كعادة العرب فى وضع الفعل موضع الفعل أذا وافق معناه نحو قولهم مناه محو الدهر بهم وكلاهما ليسا بملل كعادة العرب فى وضع الفعل موضع الفعل اذا وافق معناه نحو قولهم مناه على أضحسوا كيعب الدهر بهم

فعل إهلاكه إياه لعباً ، وقيل معناه إن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تماوا سؤاله فسمى فعل الله مللا على طريق الازدواج فى السكلام كقوله تعالى « وجزاء سيئة سئية مثلها » وقوله « فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » وهذا باب واسع فى العربية كثير فى القرآن (نه) ظاهرقوله ركانت عائشة تقول «إن أحب الأعمال الح» أنه من قولها وليس كذلك، فقد روى مرفوعاً فى دوايات أخرى عند الأمام أحمد والشيخين وغيرهم ، ومعناه أن العمل الدائم وإن كان قليلا خير من العمل الكثير المنقطع ؛ وإنما كان القليل الدائم خيراً من الكثير المنقطع لأنه بدوام القليل تدوم الطاعة والذكرو المراقبة والنية والأخلاص والأقبال على الخالق سبحانه وتعالى ويشمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كشيرة حمل تحريجه المن دواه محمد بن فصر من حديث عائشة أيضا ومسلم والأمام أحمد أيضاً وغيرها من حديث زيد بن ثابت

( ١١١٠ ) « خط» عَرْشُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو اليمان ثنا صفوان بن عمرو

عن شريح « الحديث » حر غريبه الله (١) في تطويله على السجد وكانت من حصير على هيئة الى أنها ليلة القدر (٢) أي القبة التي أعدت لاعتكافه في المسجد وكانت من حصير على هيئة الحجرة (٣) المعنى أن الشخص اذا صلى العشاء مع الأمام وقام معه جزءاً من اللبل ثم انصرف مع الأمام كتبله قيام ليلة تامة وليس قبام كل الليل شرطا ، أما اذا صلى معه العشاء فقط فانه يكون له ثواب نصف ليلة ، فاذا صلى العشاء والصبح في جماعة كان له كقيام ليلة ، وقد جاء معنى ذلك في حديث عثمان رضى الله عنه قال قال رسول الله علي الله عنه عنان كقيام ليلة » رواه الأمام مالك في نصف ليلة ، ومن صلى العشاء والفجر في جاعة كان كقيام المله في جاعة كان كقيام المله والأمام مالك في الموطأ وأبه داو ومسلم والترمذي وغيره (٤) ( هو عبد الله بن الأمام أحمد ) وهدا الحديث مم رجده عبد الله في كتاب أبيه بخط يده ، ولذا رمزت في أوله بخاء وطاء كما أشرت الى دلك في مقدمة الكتاب ، وقد سمعه أيضاً عبد الله من أبيه حرفي تخريجه الله ( نس . في مقدمة الكتاب ، وقد سمعه أيضاً عبد الله من أبيه حرفي تخريجه الله ( نس .

(۱۱۱۱) عن جبیر بن نفیر عش سنده کے حترت عبد الله حدثنی أبی ثناعمد الرزاق أنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الوليه بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير « الحديث » عن غريبه كلم (١) أي سبع ليال من رمضان فصلي ليلة الثالث والعشر بن نظراً الى المتيقن وهو أن الشهر تسع وعشرون ( ٢ ) يعنى الرابعة والعشرين ( وقوله ) وقامًا بنا الليلة التي تليها يعني الخامسة والعشرين (٣) بتشديد الفاء وتخفيفها ، والنفل في الأصل الغنيمة والهبة وننله النفل وأنفله أعطاه إياه، والمراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذي يحصل من ثواب الصلاة (٤) يعني السادسة والعشرين ، وقوله وقام بنا السابعة ، يعني السابعة والعشرين (٥) يريد أنه أطال بهم القيام حتى خافوا فوات السحور ، قال الخطابي أصل الفلاح النقاء ، سمى السحور فلاحاً إذ كان سببا لبقاء الصوم ومعينا عليه أي انه معين على إتمام الصوم المفضىالى الفلاح وهو الفوز بالسعادة فى الدار الآخرة ( وقوله ما الفلاح ) يعني أنجبير بن نفير قال لأبي ذر "رضي الله عنه ( ماالفلاح ؟ قال السحور ) وهو بضم السين تناول الطمام و بفتحها اسم لما يتـحر به من الطعام والشراب ، قال في النهاية وأكثرمايروي بالفتح، وقيل إن الصراب بالضم لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لافي الطمام اه وفي اهتمام النبي عَلَيْكَ بالقيام في هذه الليلة وتطويله وبعثه الى أهله وأقاريه إشعار بأنها ليلة القدر، وأكثر الأحاديث الصحيحة تدل على ذلك ﴿ يَحْرِيجِهِ ﴾ (ك. هق. والأربعة) وصححه الحاكم والترمذي

( ١١١٢) عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ زِيَادِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْعَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهِ عَيَطِاللهِ لَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ فَمُنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ عَيَطِاللهِ لَيْلَةَ اللهَ اللهِ عَيَطِاللهِ لَيْلَةَ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

(١١١٢) عن نعيم بن زياد على سنده على حدثني أبي ثنا زيد ابن الحباب ثنا معاوية بن صالح حدثني نعيم بن زياد الخ علم غريبه كالله (١) سبب ذلك أنه ورد في بعض الأحاديث أن ليلة القدر تكون في السابعة ، وفي رواية عندمسلم «التمسوها في التاسعة والخامسة والسابعة» ففهم بعض الناس رمنهم أهل حمص أعاليلة ثلاث وعشرين، وفسروا السابعة في الحديث بسابعة تبتي من الشهر باعتبار أن الشِهر تسع وعشرون على التحقيق، وفهم الراوى أن المراد بالسابعة ليـلة سبع وعشرين واستشهد بالحديث ، ثم قال فأما يحن فنقول الخ ( وقوله ) فمن أصوب يعني فمن على الصواب في قوله « نحن أو أنتم » والراجح أَنَّالصُوابِ مِمْ القَائِلِينِ بِأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبِّمْ وعشرينَ ، وسيأَنَي تُحقيقَ المقام في أبواب ليلة القدر في آخر كتاب الصيام والله أعلم حش تخريجه ﷺ ﴿ نُسْ . وغيره ﴾ ﴿ وفي الباب ) عن عبد الرحمن بن عبد القارىء قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان الى المسجد فاذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر إلى أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لـكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أبيُّ بن كمب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمت البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل ، وكان الناس يقومون وله رواه البخاري ﴿ إِلَّا حَكَام ﴾ أحاديث الباب تدل على مشرعية صلاة الدَّرواجُ وجو از فعلما في المسجد جماعة ، بل قال الجمهور إن الأفضل في قيام رمضان أن يفعل في المسجد في جهاعة لكونه عَبَيْظَيَّةٍ فعل ذلك و إنما تركه لمعنى قد أمن بوفاته عَيْشَايٌّ وهو خشية الافتراض وبهذا قال الشافعي وجهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المــالكية ، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه فعله عن على وابن مسعود وأبي بن كعب وسويد بن غفلة وزاذان

#### ( 🏲 ) باسب مجزمن قال اله فعلها فی البیت أفضل

(١١١٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَايِتِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ هَيْنِكُو ٱلَّهَ عَنْهُ النَّابِيَّ هَيْنِكُو ٱللَّهَ عَنْهُ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ هَيْنِكُو ٱللَّهَ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ هَيْنِكُو ٱللَّهَ عَنْهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

فِ أَكُسْجِدِ مِنْ حَصِيرِ (افَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِةً لَيَالِىَ حَتَّى أَجْتَمَعَ إِلَيْهِ وَاسَ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ خَفَعَلَ بَرْضُهُمْ يَتَنَحْنَتُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالُ مَازَالَ بِكُمْ ٱلَّذِى رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ وَلَوْ كُتِبِ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ وَلَوْ كُتِبِ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ وَلَوْ كُتِبِ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ

وأبى البَخْرَى وغيرهم ، وقد أمر به عمر بن الخطاب رضى الله عنه موسائر المسلمين وصار وتقدم حديثه فى ذلك آنه ا ، واستمر عليه عمل الصحابة رضى الله عنهم وسائر المسلمين وصار من الشعائر الظاهرة كصلاة العيد ﴿ وذهب آخرون ﴾ الى أن فعلها فرادى فى البيت أفعنل عجتجين بحديث زيد بن ثابت الآتي بعد هذا وبأمو رأخرى سيا تى ذكرها فى شرح حديث زيد ﴿ وفص له بعض الشافعية ﴾ فقال إن كان حافظاً للقرآن ولا يخاف الكسل عنها ولا تختل الجماعة فى المسجد بتخلفه فالانفراد أفضل ، وإن فقد بعض هذا فالجماعة أفضل ، فنى المسألة عند الشافعية ثلائة أوجه ﴿ وقال العراقيون ﴾ والصيدلاني وغيرهم الخلاف فى ذلك إنما هوفيمن كان حافظاً للقرآن آمناً من الكسل لا تختل الجماعة فى المسجد بتخلفه ، فان فقد بعض هذه فالجماعة أفضل قطعاً ، وهذا الخلاف الذي عندالشافعية فى ذلك ، الأشهر أنه وجهان للا صحاب، وقيل إنه قولان للشافعي رحمه الله والله أعلم

عفان ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن نضر بن سعيد عن ويد بن ثابت « الحديث » حق غريبه يه (١) رواية مسلم « احتجر رسول الله عيلية ويد بن ثابت « الحديث » حق غريبه يه (١) رواية مسلم « احتجر رسول الله عيلية حجيرة بخصَفة أوحصير » قال النووى فالحجيرة بضم الحاء تصغير حجرة والخصفة والحصير بمعنى شك الراوى في المذكورة منهما ، ومعنى احتجر حجرة أى حو ط موضعاً من المسجد بحصير ليستره ليصلى فيه ولا يمر بين بدبه مار ولا يتهوش بغيره ويتوفر خشوعه وفراغ عليه ، وفيه جوازمثل هذا اذا لم يكن فيه تضيق على المصلين و نحوهم ولم يتخذه دائماً ، لأن النبي عليه الله يكن فيها ويبسطها بالنهار كا ذكره مسلم في رواية أخرى ،

#### صَلاَةِ ٱللَّهُ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ ٱلمُكْتُوبَةَ (١)

ثم تركه النبي عِلَيْكَ إلليل والنهار وعاد الى الصلاة في البيت اله (١) قال النووي هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض والمطلقة الا في النوافل التي هي من شعائر الأسلام ، وهي الميد والكسوف والاستسقاء وكذا التروايج على الأصح فأنها مشروعة في جاعة في المسجد والاستسقاء في الصحراء وكذا العبد اذا ضاق المسجد والله أعلماه حير تخريجه كالمسجد (ق. وغيرها) حجي الأحكام الله استدل بحديث الياب القائلون بأن فعل صلاة النراويح فرادي في البيت أفضل وهم المالكية وأبو يوسف وبعض الشافعية ، وحكاه ابن عبد البرعن الشافعي، لقوله عَلَيْكُ فيه «فازأفضل صلاة المرء في بيته إلاالمكتوبة » وتقدم كلام النووي في ذلك ، واحتجوا أيضاً بأن النبي عَبِينَا إليهُ واظب على ذلك قبل هذه الديالي و بُعَدها ، وتوفى والأمر على ذاك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خــلافة عمر وإنما وقع تغييرَهَ في خلافة عمررضيالله عنه سنةأربع عشرة منالهجرة ، واعترفعمررضياللهعنه بأنها مفضولة ﴿ قلت ﴾ يريدون أوله في حديثه المتقدم في حلال شرح الحديث الأخير من الباب السابق « نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون » ( وأجاب ) المخالفون وهم الجمهور بأن ترك المواظبة على الجماعــة في التروايح إنما كان لعنيَّ، وقد زال، وقالوا لم يعترف عمر رضي الله عنه بأنها مفضولة ، وقوله والتي ينامون عنها أفضل ليس فيـــه ترجيح الانفراد ولا ترجيح فعلما في البيت ، وإنما فيه ترجيح آخر الليل على أوله كما صرح به الراوى في الحديث نفسه بقوله « يعني آخر الليل» ﴿ وعمن ذهب الى أفضلية فعلما في البيت ﴾ فرادي ابن عمر وابنه سالم وآخرون ، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر وابنه سالم والقاسم بن محمد وعلقهـــة وابراهيم النخمي أنهم كانوا لايقومون مع الناس في شهر رمضان ، و عن الحسن البصرى أنه سئل عن ذلك فقال تكون أنت تفوه بالقرآن أحب الى ّ من أن يذاه عليك به ، وعن ابن عمر تنصب كأنك حمار ، وعن ابراهيم النخمي لو لم يكن معى إلا سورة أوسورتان لا أن أرددها أحب إلى من أن أقوم خلف الا مام في شهر رمضان، ( وقال الطحاوي ) وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على ألاينقطم معه القيام في المسجد، فأما الذي ينقطع معه القيام في المسجد فلا، قال وقد أجمعوا على أنه لا بجوز تعطيل المساجد عن فيام رمضان فصار هذاالقيام واجباعلى الكفاية فمن فعله كأن أفضل بمن انفر دكالفر وضالتي على الكفاية (وفياذكره) من الوحوب على الكفاية نظر، والذي ذكره صاحب الهداية من الحنفية الماهو السنية على الكفاية، وعبارته: والسنة فيها الجماعة لكن على وجه الكفاية حيى لو امتنم أهل المسحد

#### ( على الما عمر من قال الها ثمان ركعات غير الوتر

( ١١١٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ جَاءَ رَجُلَ ۖ إِلَى النَّبِيِّ وَقِيْلِيْنِهُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ عَمِلْتُ اللَّيْدَلَةَ عَمَلاً ، قَالَ مَاهُو ؟ قَالَ نِسْوَةٌ مَعَى في الدَّارِ فَلْنَ لِي إِنَّكَ تَقْرُ أُ وَلاَ نَقْرُ أُ ، فَصَلَّ بِنَا ، فَصَلَّيْتُ ثَمَا نِياً وَالْو تُرَ (١) فَالَ فَسَكُوتَهُ وَضَالَيْتُ ثَمَا نِياً وَالْو تُرَ (١) فَالَ فَسَكَ تَتَ النَّبِي عَيِيلِيْنِهِ قَالَ فَرَ أَيْنَا أَنْ شُكُوتَهُ وَضَا إِمَا كَانَ

عن إقامتها كانوا مسيتين ، ولو أقامها البعض ، فالمتخلف عن الجماعة آرك الفضيلة لأن افراد الصحابة رضى الله عنهم روى عنهم التخلف اه وكلام الليث بن سعد موافق لـكلام الطحاوى حيث قال : لو قام الناس فى بيوبهم ولم يقم أحد فى المسجد لاينبغى أن يخرجوا منه حتى يقوموا فيه ، فأما اذا كانت الجماء قد قامت فى المسجد فلا بأس أن يقوم الرجل لنفسه ولاهل بيته فى بيته اه وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره عمل الصحابة بصلاة التراويح فى جماعة ، ومالك أحق الناس بالتمسك بهذا بناء على أصله فى التمسك بعمل أهل المدينة اه وحكى عن مالك قبل ذلك أنه كان أولا يقوم فى المسجد ثم ترك ذلك فيكون له فى المسألة قولان والله أعلم

 (١١١٥) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَ سُولِ اللهِ عَلَيْقِ فَي وَمَضَانَ فَقَالَت مَاكَانَ وَاللّهِ عَلَيْقِيْقُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَت مَاكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِيْقُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِيْقُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِيْقَ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلّى أَرْ بَمًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلّى أَرْ بَمًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلّى أَرْ بَمًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلّى أَرْ بَمًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلّى أَرْ بَمًا فَلاَ تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ، ثُمَّ يُصَلّى اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ ثُونِرٍ وَ أَكُن اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ ثُونِرٍ وَ أَلَانَ قُلْتُ يُولِلُهُ اللّهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ ثُونِرٍ وَ أَلْنَ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَلا يَنْهُ مَا يُعْمَلُونَ اللّهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ ثُونِهِ وَالْآ يَامُ فَلَا اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ ثُونِ وَالْمَ فَقَالَ أَنْ ثُونُ وَلَا يَنَامُ فَلَا يَالُهُ وَاللّهُ اللهِ تَنَامُ عَيْنَاى وَلاَ يَنَامُ فَلَا يَالُمُ فَلَى إِنْ يَنَامُ عَيْنَاى وَلاَ يَنَامُ فَلَا يَعْنَا فَلَا قَالُونَ فَوْلِ اللّهِ عَنَامُ فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(١١١٦) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ أَفَلْتُ لِمَا نُشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَى أُمَّهُ أَخْرِينِي عَنْ صَلاَةً وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَتْ كَانَتْ صَلاَتُهُ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ سَوَاءً ثَلَاثَ عَنْ صَلاَةً وَيَعْفِرهِ سَوَاءً ثَلَاثَ عَنْ صَلاَةً وَيَعْفِرهِ سَوَاءً ثَلَاثَ عَنْ صَلاَةً وَيَعْفِرهِ سَوَاءً ثَلَاثَ عَشْرَةً وَكُفةً فِيهَا رَكْمَةً اللهُ عَبْرِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

( 1110 ) عن أبي سلمة حرّ سنده محمد حرّ عبد الله حدثني أبي ثنا عبدالرحمن ثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة « الحديث » حرّ غريبه كله ( 1 ) هده حالة من حالاته عَيَّالِيْهِ في صلاة الليل ، وأحيانا كان يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم في كل اثنتين ويوثر بواحدة كا ثبت ذلك عند الشيخين والأمام أحمد وغيرهم ، وتقدم كل ذلك في أبواب صلاة الليل ( ٢ ) كان رسول الله عَيِّالِيَّهُ في احض الأحيان يتوجد ثم ينام قبل أن يوثر ثم يوثر بعد الاستيقاظ ولا يتوضأ فقالت له ذلك ، فأجابها بقوله « إلى تنام عيناى ولا ينام قلبي » يعنيأن النوم لا ينقض وضوءه عَلَيْلَيَّهُ وتقدم الكلام على ذلك في الباب النالث من أبواب نواقض الوضوء حرر تحريجه محمد ( ق . وغيرهم )

(١١١٦) وعنه أيضا عن سنده من حرث عبد الله حدثى أبى ثنا سفيان عن ابن أبى ليد عن أبى سامة قلت لعائشة رضى الله عنها «الحديث» عن غريبه من الله عنها «الحديث والذي قبله ، فهنا عدّت ركعتى الفجر فصارت ثلاث عشرة ركمة ، لامنافاة بين هدا الحديث والذي قبله ، فهنا عدّت ركعتى الفجر فصارت ثلاث عشرة ركمة ، وهناك تركتهما فكانت إحدى عشرة ركعة هي صلاة الليل (٤) أي سيظل صائماً (٥) أي سيظل مفطراً، وكان ذلك بحسب ما ينكشف له بنور النبوة من القيام بحقوق الأوقات والله أعلم سيظل مفطراً، وكان ذلك بحسب ما ينكشف له بنور النبوة من القيام بحقوق الأوقات والله أعلم

#### شَهْرًا أَكُنْنَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ إِلاَّ قَلَيْلاً

وقد روى هــذا الحديث بلفظ آخر عند الشيخين والأمام أحمد وأبي داود والنسائي عن عائشة قالت « كان عُيْنَاتُهُ يصوم حتى نقول لايفطر ويفطر حتى نقول لايصوم ، فما رأيت رسول الله عَلَيْكُ استكمل صيام شهر إلا رمضان ، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان » والحكمة في إكثاره عَلِيَنَالِثُهُ الصوم في شعبان غفلة الناس عنه لما أخرجه أبو داود والنسائي والأمامأحمد ( وسيأتي في باب الصيام في شعبان والأكتار منه من كتاب الصيام إن شاء الله تعالى ) عن أسامة بن زيد قال « قلت يارسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال الى رب العالمين فأحبأن يرفع عملي وأنا صائم» يشير بذلك الىأنه لمَّا اكتنفه شهر ان عظيمان اشتغل الناس بهما فصار مغفولا عنه ، فأراد عَلَيْكُ بِصِيام ذلك حوز فضيلته وتنبيههم على كانوا عنه يغفلون على تخريجه على ﴿ وَ وَ وَغِيرِهُمْ ﴾ ﴿ وَفَي البابِ ﴾ عن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا يعقوب بن عبد الله حدثنا عيسي بن جارية عن جابر قال « صلى رسول الله ﷺ في رمضان ليلةً عان ركعات والوتر، فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجو ناأن يخرج الينافلم يزل فيه حيى أصبحنا قال اني كرهت وخشيت أن يكتب عليكم الوتر» ورواه ابن خزيمة و ابن حمان في صحيحيهما حيل الأحكام الله في أحاديث الباب جو از صلاة التراويج جماعة ولو بنساء من أهله في بيته لأُ قرار النبي ﷺ أبياً على ذلك ، وفيها أيضاجو ازصلاتها عمان ركعات أربعا والربعا ويوتر بثلاث أوعشرا ثنتين ثنتين ويوتر بواحدة وكان هــذا في عهد رسول الله ﷺ وخلافة أبي بكر وصدر خلافة عمر ثم زيدت في عهد عمر، فقد روى البيهقي باسنادصحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كانو ا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة ، وروى الأماممالك رحمه الله في الموطأ عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة ، وفي رواية باحدى عشرة ، قال البيهقي يجمع بين الروايات بأنهم كانوا يقومون باحدى عشرةُثم قاموا بعشرين وأوتروا بثلاث ، ويزيدبن رومان لم يدرك اه والى هذا الأخير ذهب ﴿ أَبُوحَنَيْفَةَ وَالثُّورَى وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ ﴾ والجمهور، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمروعلي وأبي وشكيل بن شكل وابن أبي مليكة والحارث الهمداني وأبي البختري، قال ابن عبد البر وهو قول جمهور العلماء وهو الاختيار عندنا ، وعدُّوا ماوقع في زمنعمر رضى الله عنه كالأجماع ، وفي مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهتي عن ابن عباس رضي الله

عنهما قال كان النبي ﷺ يصلي في رمضان في غير جاعة بعشرين ركعة والوثر ، لكن ضعفه البيهقي وغيره برواية أبي شيبة جد ابن أبي شيبة ﴿ واختار مالك ﴾ رحمه الله أن يصلي ستًا وثلاثينُ ركعة غيرالوتر، قال إن عليه العمل بالمدينة ، وفي مصنف ابنأ بي شيبةأ يضا عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستاو ثلاثين ركعة ويوترون بثلاث، وقال صالح مولى التوأمة أدركت الناس يقومون باحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس ، قال ابن قدامة في المغنى وصالح ضعيف ثم لايدري من الناس الذين أخبر عنهم فلعله قد أدرك جماعة من الناس يفعلون ذلك وليس ذلك بحجة ، ثم لوثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان مافعله عمر رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالاتباع اله وروى مجمد بن نصر من طريق عطماء قال أدركتهم في رمضان باختلاف الأحوال، ويحتمل أن دلك الاختلاف محسب تطويل القراءة وتخفيفها فحيث تطول القراءة تقلل الركمات وبالعكس، وبه جزم الداودي وغيره، قال والاختلاف فيما زاد على العشرين راجع الى الاختلاف في الوتر ، فكأ نه تارة يوتر بواجدة وتارة بشلاث ﴿ وَقَالَ مالك ﴾ الأمرعندنا بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين ( يعنى بالوتر وهو ثلاث ركعات ) قال وليس في شيء من ذلك ضيق اه وقال الحليمي من الشافعية فرح اقتدى بأهـل مكة فقام بعشرين فحسن ، ومن اقتدى بأهل المـدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا ، لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما ظن بعض الناس ، قال ومن اقتصر على عشرين وقرأ فيها بما يقرؤه غيره في ست وثلاثين كان أَفضِ ؛ لأن طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود ، قيل والسر في العشرين أن الراتبة في غيررمضان عشر ركعات فضوعفت فيه لأنه وقت جد وتشميراه وكانالأ سودبن يزيد يصلى أربعين ركعة يوتر بسبع رواه ابن أبي شيبة ، وقال الشافعي رحمــه الله وليس في شيء من هـذا ضيق ولا حدّ ينتهي اليه لأنه نافلة ، فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فسن وهو أحب إلى"، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن اه قال الترمذي أكثر ماقبلأن يُصلى إحدى وأربعين ركعة بركعة الوتر اه ( قال الشوكاني ) رحمه الله والحاصلأن الذي دلت عليه الا'حاديث هو مشروعية القيام في رمضان والصلاة فيه جماعــة وفرادي ، فقصرالصلاة المسماة بالتراويج علىعدد معيّن وكخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة اه حَمَّى تنبيه ﷺ ولم بعض أنمة المساجد في زماننا هذا بالسرعة في صلاة التراويح سرعــة تذهب بالخشوع وبرونق القراءة وتدبر معانيها بل وبالطأ نينة في الأركان ؛ يقرأ الأمام

#### ۔ ﴿ ابواب صلاۃ الضحی ﴾۔ (٥) باب مادرد فی فضلہا وعکمہا

(١١١٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَمَثَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْهِ سَرِيَّةً (١) فَغَنِمُوا وَأَسْرَعُوا الْرَّجْمَةَ فَتَحَـدَّثَ الْنَّاسُ بِقُرْبِ

من غير ترتيل ولامراعاة لمخارج الحروف ، رأيت بنفسي إماماً قرأ في العشرين ركعة ( صلاة التراويح ) بسورة سبح اسم ربك الأعلى ، قرأً في الركعة الأولى ( سبح اسم ربك الأعلى ) وفي الثانية ( الذي خلقفسوي ) وفي الثالثة ( والذي قدرفهدي) وفي الرابعة ( وألذيأخرج المرعى) وهكذا على هذا النحوحتي انتهت الصلاة جميعها بانتهاء المورة في نصف ساعة فلكية فما هكذا تكون الصلاة ياحضرات الائمة ؟ فانكنتم لاتريدون أن تجاوزوا هذه المدة في الصلاة فصلوها ثمان ركعات فقط بدل عشرين، وأثمو اركوعه اوسجو دهاكما أمركم الرسول عليانة وافرؤا فيهابشي، من القرآن يمكن السامع الاتعاظ به وتدبر معانيه ، فركعة بتدبرو خشوع خير من ألف ركعة من صلاتكم هذه ، وأيضا تكونون قد أديتم قيام رمضان ووافقتم هدى نبيكم عليه الصلاة والسلام ، ألم يبلغكم مارواه الأمام مالك في الموطأعن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ماأدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان ( يعني في دعاء القنوت ) قال وكان القارئ يقرأ مورة البقرة في عمان ركعات ، فاذا قام بها في اثنني عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف ، وحكى محمد بن نصر في كتابه ( صلاة الليل ) عن ميمون بن مهران قال أدركت الناس اذا قرأ ( يعني الأمام ) خمسين آية قالوا إنه ليخفف ، وأدركت القراء في رمضان يقرءون القصة كلهـا قصرت أوطالت اه فأين صلاتنا الآن من صلاة هؤلاء ، ومم هذا فلا أرغب لـكم التطويل الممل ولا التقصير المخل ، إنما أريد الأتيان بالصلاة الكاملة الأركان مع مراعاة مستحباتها ولو بالاقتصار على أقل الكمال من ذلك ، أما القراءة فتكون مرتلة ولو بالاقتصار على سورة من قصار المفصل في كل ركعة أو مايقوم مقامها من السور الطويلة (وقضارالمفصل من سورة الضحى الى آخرالقرآن ) وها انا قد ذكرتكم امتثالا لقوله تعالى (وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) والله أسأل أن يرشدني واياكم الى ما فيه الخير والصلاح وأن يكلل أعهلنا جميعاً بالأخلاص والمثوبة والنجاح آمين ( ۱۱۱۷ ) عن عبد الله بن عمرو ﷺ سنده ﷺ عبد الله حدثني أبي ثنا

سنده ﴿ مَرَثُنَا عَبِدُ اللهُ بِنَ عَمْرُو ﴿ سَنَدُه ﴾ مَرَثُنَا عَبِدُ اللهِ حَدَثُنَى أَبِي ثَنَا حَسِنَ ثَنَا ابن لهيعة حدثني حي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمروبن العاص « الحديث » ﴿ عَمْرِيبِهِ ﴾ (١) السَّرِية هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها

مَغْزَاهُمْ (ا وَكُثْرَةِ عَنْيِمَتهِمْ وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِيَطِيقَةِ أَلاَ أَدُلْكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ مَهْ ذَكِي وَأَكْثَرَ عَنْيِمَةً وَأُوشَكَ رَجْعَةً وَأُوشَكَ رَجْعَةً وَأُوشَكُ رَجْعَةً اللّه عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ مَهُ ذَكِي وَأَكْثَرُ عَنْيِمَةً وَأُوشَكُ رَجْعَةً اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَيْلِيّةٍ مَنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَيْلِيّةٍ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَة (١١١٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (١٠ حَافَظَ عَلَى شُفْعَة (٣) الصَّحْحَى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُو بُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (١٠ حَافَظَ عَلَى شُفْعَة (٣) الصَّحْحَى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُو بُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (١٠ حَافَظَ عَلَى شُفَعَة (١١١٩) وَعَنْهُ أَبْضًا قَالَ أَوْصا فِي حَلِيلِي بِثَلَاثُ ، صَوْمٍ مِثَلا أَنَامُ إِلاَّعَلَى وَنْرِ

أربعائة تبعث الى العدو وجمعها السرايا سمَّوا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارَ هم من الشيء السرى النفيس (نه) (١) أى بانتهاء حربهم بسرعة مع كثرة الغنيمة وسرعة الرجوع إلى أوطانهم وأهليهم (٢) أى أقرب رجعة وقوله سبحة الضحى أى نافلته، والنافلة يقال لها سبحة ، وتقدم تفسيرها غيرمرة ، والمعنى أن من أراد أن ينال الأجرويفوز بالفنيمة بسهولة فليتوضأ وضوءاً كاملا ، ثم يذعب الى المسجد لصلاة ركمات الضحى فانه ينتصر على الشيطان ويوضى الرحمن ويفوز بالأحسان حمَّ تخريجه هي الحديث في إسناده ابن لهيمة ورواه الطبراني من طريق آخر باسناد جيد

(۱۱۱۸) عن أبي هريرة على سنده محمر مترش عبد الله حدثى أبي ثنا وكيع قال ثنا النهاس بن قهم الصبحي عن شداد أبي عاد عن أبي هريرة « الحديث » على غريبه هنا النهاس بن قهم الصبحي ، من الشفع الزوج ، ويروى بالفتح والضم كالفرفة ، وإعامهاه شفعة لأنها أكثر من واحدة ، قال القتيبي الشفع الزوج ، ولم أسمع به مؤنثاً إلاههنا ، وأحسبه ذهب بتأنيثه الى الفعلة الواحدة أوالصلاة (نه) (٤) المراد بالذنوب هنا الصغائر، وأما الكبائر فيكفرها النوبة الصحيحة أو عفو الله على تخريجه هم ولانعرفه الا من حديثه اه في قلت عن نهاس بن قهم ولانعرفه الا من حديثه اه في قلت النهاس بن قهم ضعيف وأشار الى هذا الحديث ابن خزعة في صحيحه بغير إسناد

( ۱۱۱۹ ) وعنه أيضاً على سنده يه مرشنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الواحد الحداد عن غالد بن مهران قال سمعت عبد الرحمن بن الأصم قال قال أبو هريرة أوصاني

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَي عَرْوَةِ تَبُوكَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَرْوَةِ تَبُوكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَرْوَةِ تَبُوكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَرْوَةِ تَبُوكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَرْوَةِ تَبُوكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَرْقَةً أَنْهُ أَنْهُ وَسَلَّمَ الْوَصُوءَ ثُمَ قَامَ إِذَا أَسْتَقَلَّتِ ('' السَّمْسُ فَتَوَضَّا أَقَالَ مَا الْوَصُوءَ ثُمَ قَامَ فَعَلَا مَا مَن قَامَ إِذَا أَسْتَقَلَّتِ ('' السَّمْسُ فَتَوَضَّا أَقَالُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا مُن قَامَ إِذَا أَسْتَقَلَلْتِ فَلَا مَا أَوْلَا لَهُ أَمْهُ (٢)

( ١١٢١) عَنْ أَ بِي اللَّرْدَاء رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِنَّا اللهُ تَعَالَى يَقُولُ يَااَبْنَ آدَمَ لاَ تَعْدِزَنَ (٣)مِنَ ٱلأَرْبَعِ رَكَاتٍ مِنْ أُوَّلِ نَهَارِكَ أَكُوْ اللهَ تَعْدِرَهُ مَنْ الْأَرْبَعِ مِنْ أُوَّلِ نَهَارِكَ أَكُونَ الْخِرَهُ مَنْ الْأَرْبَعِ مِنْ أُوَّلِ نَهَارِكَ أَكُونَ آخِرَهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

خليلي « الحديث » عَلَمْ تَخْرَيْجِه ﷺ و أَن وَالْأُرْبِعَة ) وَابْن خَزْعَة وَلَفَظُه « أُوصَانَى خَلَيْلَى عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَيَام مِن كُلَّ شَهْرٍ. اللَّهُ وَابِينَ ( يَعْنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَيَام مِن كُلَّ شَهْرٍ.

(۱۱۲۰) عن عقبة بن عامر على سنده و مرتف عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيدوة أخبرنا أبو عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر « الحديث » حلى غريبه و (۱) أي ارتفعت وتعالت وسيأتي الكلام على ذلك في باب وقت صلاة الضحى (۲) هو كناية عن تطهير صحائفه من الصغائر وجعلها ناصعة بيضاء مثلوقت ولادته والله أعلم حلى تخريجه و أورده الهيثمي وقال دواه أبويعلي وفيه من لمأعرفه اه فقلت وأورده أيضاً الحافظ المنذري بصيغة التمريض وعزاه لابي يعلى أيضاً وفي إسناده عند الأمام أحمد رجل مهم

المفيرة قال تناصفوان قال حدثنى شريح بن عبيد الحضر مى وغيره عن أبى الدرداء «الحديث» المفيرة قال تناصفوان قال حدثنى شريح بن عبيد الحضر مى وغيره عن أبى الدرداء «الحديث حريبه كان (٣) أى لاتتقاعد وتفوّت على نفسك فعل أربع ركعات سنة الضحى فى أول النهار أكفك شر آخره من الهموم والبلايا وأحفظك من الذنوب والخطايا واغفر لك ماوقع منها ، وقال الطيبي أى أكفك شغلك وحوا يجك وادفع عنك ماتكرهه بعد صلاتك الى آخر النهار حمى تخريجه كان أورده المنذرى وقال رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، قال المنذري وفي إسناده إسماعيل بن عياش ولكنه إسناد شامى فوقلت كان عن أبى ذر

(١١٢٢) عَنْ نُمَيْمِ بْنِ هَا ۚ رِ ( الْغَطَفَانِي ۗ ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ وَجَلَّ صَلَّ لِي يَا أَبْنَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ صَلَّ لِي يَا أَبْنَ آدَمَ أَرْبَعًا فِي أُولِ النَّهَارِأَ كُفِكَ آخِرَهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(١١٢٣) عَنْ أَبِي اللَّهُ دَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ وَلَيْكُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ وَلَيْكُ فَيْلَاثُهُ مِنْ كُلِّ شَهْر ، وَأَنْ لاَ أَنَا مَ مِنْ كُلِّ شَهْر ، وَأَنْ لاَ أَنَا مَ مِنْ كُلِّ شَهْر ، وَأَنْ لاَ أَنَا مَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ وَسُبْحَة ِ الضَّحَى فِي اللَّهُمْرِ وَالسَّفَرِ

(١١٣٤) عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِيْ يُصْبِحُ عَلَى كُلُّ سَلاَمَيَ (٢) مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَتَهَلْيلَةٍ صَدَقَةٌ وَتَكْبِيرَةً

وأبي الدرداء يشير بذلك الى أن من الأئمة من يصحح اسناده عن الشاميين ، قال ورواه أحمد عن أبي الدرداه وحده ورواته كلهم ثقات ، ورواه أبوداود من حديث نعيم بن هار اه فقلت محديث نعيم بن هار سيأتي بعد هذا

النظر وعبد الصمد قالا ثنا عبر بن ها رها سنده محمول عن كثير بن مرة الحضرمي عن نعيم النظر وعبد الصمد قالا ثنا عبد بن راشد عن مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي عن نعيم ابن ها ر« الحديث» على تحريجه محمد (د. نس. مي) وسنده حيد ورواه الأمام أحمد من سبم طرق ، وقال المنذري قد جمعت طرقه في جزء مفرد ﴿قلت ﴾ وكثرة طرقه تعضده المسبم طرق ، وقال المنذري قد جمعت طرقه في جزء مفرد ﴿قلت ﴾ وكثرة طرقه تعضده المناز وكثرة طرقه تعضده المناز وكثرة قال المنذري عن أبي الدرداء حمل المناز والمناز وا

( ۱۱۲۶) عن أبى ذر من سنده من من عبد الله حدثى أبى ثمنا عادم وعفان قالا ثنا مهدى بن ميمون عن واصل مولى أبى عيينة عن يحى بن عقيل عن يحى بن يعمر عن أبى الأسود الديل عن أبى در «الحديث» من غريبه من السين وتخفيف اللام، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن

صَدَّقَةٌ وَتَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرِ مَعْرُوفِ (١) صَدَقَةٌ ، وَنَهَى عَنِ ٱلْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَنَهَى عَنِ ٱلْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيَهِي عَنِ ٱلْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِي اللهِ عَلَيْ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ رَكُمْتَانِ يَرْ كَعُهُمَا مِنَ ٱلصَّحَى

(١١٢٥) عَنِ أَنْ عَبَّا سِر رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَالَ كَثِبَ عَلَى النَّحْرِ

وَلَمْ يُكُنَّبُ عَلَيْكُمْ ، وَأُمِرْ تُ بِرَكُمْ قَى الصَّْحَى وَلَمْ تُؤْمَرُ وَابِهَا ( وَ مَنْهُ مِنْ طَرِيقِ الصَّحَى وَلَمْ تُؤْمَرُ وَابِهَا ( وَ مَنْهُ مِنْ طَرِيقِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ومفاصله قاله النووى ؛ وفي النهاية السلامي جمع سلامية وهي الأنملة من أغامل الأصابع ، وقيل واحده وجمعه سواه وبجمع على سلاميات ، وهي التي بين كل مقصلين من أصابع الأنسان ، وقيل السلامي كل عظم مجوق من صغار العظام ، والمعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة اه قال القاضى عياض إن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سلما من الآفات بابنا أنه القاضى عياض إن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سلما من الآفات باقياً على الهيئة التي تتم بها منافعه فعليه صدقة شكر لمن صوره ووقاد مما يغيره ويؤذيه اه (١) المعروف كل ما ندب اليه الشرع والمنكر ضده (٢) قال النووى ضبطناه ويجزى بفتح أوله وضمه فالضم من الأجزاء ، والفتح من جزى يجزى أي كني ، ومنه قوله تعالى «لانجزى نفس» وفي الحديث «لانجزى عن أحد بعدك » وفيه دليل على عظم فضل الضحى «لانجزى نفس» وفي الحديث اه والمعنى أن الصلاة تكنى عن جميع الصدقات المطلوبة من هذه الأعضاء ، لأنه بفعلها تتحرك جميع هذه الأعضاء فيكون كل عضو قد أدى ماعليه من الصدقة ، ولعل الحكمة في تخصيص ركعتي الضحى بالأجزاء انها تكون في وقت اشتغال من الصدقة ، ولعل الحكمة في تخصيص ركعتي الضحى فهذا الوقت يكرن قد أدى شكر المنع والله أعلم حق تخريجه يهد (م.د.هن)

( 1170 ) عن ابن عباس من سنده هم من عبد الله حدثنى أبى ثنا أسود ابن عامر ثنا شريك عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس «الحديث» (٣) أى عر الضحية يوم عيد النحرأو أوجبه الله على «وقوله ولم يكتب عليكم » يعني لم يكتب على أمته كتب إيجاب بل كتب ندب (٤) أى أمر إيجاب «وقوله ولم تؤمروا بها» أى أمر إيجاب بل أمر ندب (٥) من سنده هم سنده هم مرت عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله عليك الحديث » من غريبه هم (٦) بالياء التحتية وفي رواية زيادة «عليكم» أى لم يفرض عليكم كما في رواية أخرى؛ وفي رواية ولم

( طب . عل . يز . ك ) وابن عدى ، وفي إسناد الأمام أحمد وأبي يعلى جابرالجعني ، وهو ضعمف حداً ، وفي اسناد البزارواين عدى والحاكم ابن جنان الـكليم وقد صرح الحافظ مأن الحديث ضعيف من جميع طرقه والله أعلم ﴿ وَقَ البابِ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلِيُطَالِيُّهِ من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ، ومن صــلى أَربِعا كنتِب من العابدين ، ومن صلى ستا كني ذلك البرِم ، ومن صلى ثمانياً كتبه الله من القانتين ، ومن صلى ثنتي عشرة ركمة بني الله له بيتا في الجنة ، وما من يوم ولا ليلة الالله مَنِ آيين به على عباده وصدقة ، وما من ألله على أحد من عباده أفضل من أن بليمه ذكره ، أورده المنذري وقال رواه الطبراني في الكمير ورجاله ثقات وفي موسى بن بعقوب الزمعي خلاف ، وقد روى عن جاعة من الصحابة ومن طرق ، وهــذا أحسن أسانيده فيما أعلم ، ورواه البزار من طريق حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال قلت لابي ذر" ياعماه أوصني ، قال سـ ألتني كما سألتُ رسول الله عِلَيْكَالِيَّةِ فقال إن صايت الضحي ركعتين لم تكتب من الذافلين » فذكر الحديث ثم قال لانعامه يروى عن النبي عَلَيْكَا إِلَّا من هذا الوجه كـذا قال رحمه الله تعالى اه ( وعن أبي مرة الطائني ) رضي الله عنه قال سمعت رسول الله مَيِّكَالِيَّةِ يقولُ قالَ الله عز وجل «ابن آدم صل لى أربع ركعات من أول النهارأ كفك آخره» رواه الأمامأ حمد أيضا ، وانما لم أذ كره في المن لأنه ذكر مثله عن أبي الدرداء ونعيم بن همآر، قالالمندري ورواته محتج بهم في الصحيح ، وروى مثلهاً يضا الطبراني في الكبير عن النواس بن سممان قال في مجمع الزوائد ورجاله ثقات (وعنجارين عبدالله) قال قطع بى مع رسو ل الله عَلَيْكُ وَ هُملَى على جَل قُمُرى « أَى شديد البياض » فأنا أَضربه في آخر الناس فضربه رسول الله عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا إِلَى أَوَائِلُ النَّاسُ فَامَا قَدَمُنَامُكُمْ أُنِّيتُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذَا وَ اللَّهِ فُوجِدَتُهُ يصليست ركعات، وفي رواية أتيت رسول الله عَلَيْكُ أُعرض عليه بعيراً لى فرأيته صلى الضحي ست ركعات،أوردهما الهيثمي وقال رواهما الطبراني في الأوسط من رواية محمد بن قيس عن جابر وقد ذكره ابن حبان في الثقات ( وعن جبير بن مطعم ) أنه رآى النبي عِلَيْكُمْ يُصلي الضحى رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن قاله الهيثمي (وفي الباب غيرذلك) كثير لكن لايخلو من ضعف عشر الأحكام ﷺ احاديث الباب تدل على مشروعية صلاة الضحى و عظم فضلها وكبير موقعها وتأ كيــدها والحث عليها وكــثرة فوائدها ( فمن ذلك ) أنها اعظم غنيمة يغتنمها المسلم، وبها ينتصرعلى الشيطان ويرضى الرحمر\_ ويحوز الأحسان ( ومن ذلك )

#### (٢) باسب ماماء في وفتها ومواز فعلها جماعة

( ١١٢٦ ) رُ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالَ صَلَّى رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّا اللَّهِ الْضُحَى

حِينَ كَانَتِ الشَّمْسُ مِنَ أَكْشُرِقِ مِنْ مَكَانِهَا مِنَ أَكْنُوبِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ (١)

أن فاعلها يكون في أمان الله تعالى ورعايته وحفظه من كل مكروه طول يومه (ومن ذلك) تكفير الذنوب الصغائر مهما بلغت كثرتها والحفظ من ارتكاب الكبائر ( ومن ذلك ) أنها تمجزئ عن ثلاثمائة وستين صدقة ، وبالجملة ففضائلها كشيرة ، وماكان كذلك فهو حقيق بالمواظية والمسداومة ، وحكمها أنها سنة مؤكدة ( وبذلك قال جهور العاماء ) وظاهر حديث ابن عباس يدل على عدم مشروعيتها للأمة ، وفي الطريق الثانية منه دلالة على عدم وجوبها على الأمة ، وفي الطريقين دلالة على وجوبها عليه عَتَلِيَّةٍ وقد عامتأن الحديث ضعيف لاتقوم به حجة ، والصحيح أنها سنة في حقه عَيْسَالِيُّهِ وحق أمته ( وفي الباب أيضاً ) بيان عدد ركماتها وهي اثنتان أو أربع (قال صاحب المهذب) والأكثرون من الشافعيــة أقلها ركعتان وأكثرها عَانَ رَكَعَاتُ (وقالُ الروياني والرافعي وغيرها) أكثرها اثنتاعشرة ركعة محتجين بحديث أنس مرفوعًا (من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بني الله له بيتًا في الجنة) أخرجه الترمذي واستغربه (قال الحافظ) وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف ؛ قال واذا ضم اليه حديث أبي ذرو أبي الدرداء قوى وصلح الاحتجاج به ﴿قلت ﴿ حديث أبي دروأ بي الدرداء المشار اليه تقدم آنهاً ﴾ وسيأتي لذلك مزيد بحث في الباب التالي في شرح حديث أم هانيء ان شاء الله تعالى حيل تنهيه كالله قال العراقي في شرح الترمذي اشتهر بين كثير من العوام أنه من صلى الضحي ثم قطعها يحصل له عملى ، فصارك ثير من الناس لا يصلونها خوفامن ذلك ، وليس لهذا أصل البتة لامن السنة ولامن قول أحد منالصحابة ولامن التابعين ومن بعدهم، والظاهرأن هذا بما ألقياه الشيطان على ألسنة العوام لكي يتركو اصلاة الضحى دائمًا ليفوتهم بذلك خيركثير، وهو أنهما تقومان عرف سائر أنواع التسبيح والتسكمير والتهليل والأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي در اه

ابن ضمرة عن على رضى الله عنه على رضى الله عنه على سنده و مترش عبد الله حدثنى أبو عبد الله من أبي إسحاق عن عاصم الرحمن عن على رضى الله عنه « الحديث عن فضيل بن مرزوق عن أبى إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن على رضى الله عنه « الحديث » على غريبه و مقدار ارتفاع الشمس من جهة المشرق كمقدار ارتفاعها من جهة المفرب عند صلاة

( ١١٢٧) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَصِى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّةُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قَبَاءِ (') وَهُمْ يُصَلُّونَ ٱلصَّحْى فَقَالَ صَلَاةً اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قَبَاءٍ (') مِنْ الصَّحْى ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ قَالَ ) (') الْأَوْ البِينَ (') إِذَا رَمِضَتِ الفِصَالُ ('') مِنَ الصَّحْى ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ قَالِ) (') أَنْ نَبِيَّ ٱللهِ عَلَيْهِ أَنِي عَلَى مَسْجِدِ قَبَاءٍ أَوْ دَخَلَ مَسْجِدَ قَبَاءٍ بَهْدُ مَا أَشْرَقَتِ السَّمْسُ وَإِذَا هُمْ يُصَلُّونَ ، فَقَالَ إِنَّ صَلاَةَ الْأُو ابِينِ كَانُو يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ وَإِذَا هُمْ يُصَلَّونَ ، فَقَالَ إِنَّ صَلاَةَ الْأُو ابِينِ كَانُو يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ وَإِذَا هُمْ يُصَلَّونَ ، فَقَالَ إِنَّ صَلاَةَ الْأُو ابِينَ كَانُو يُصَلِّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الفِصَالُ وَاللهِ وَسَلِيدٍ وَأَنَا أَصَلَى صَلاَةَ الشَّيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِيدٍ وَأَنَا أَصَلَى صَلاَةَ الشَّيْمِ وَاللهِ وَسَلِيدٍ وَأَنَا أَصَلَى صَلاَةَ الشَّيْمَ وَاللهِ وَسَلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمْ فَالَ إِنْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَى السَّوْمُ الْوَلْ عَلَى السَّوْمُ الْمُعُولُ الْمَالِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَسَلَمَ عَلَى السَّوْمُ الْمُو عَلَى السَّوْمُ الْمُعَالِ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَى السَلَّهُ عَلْهُ وَالْمَالِ الْمَالِعُ وَسَلَمُ الْمُعَالِقُوا عَلَى السَلَمَ عَلَيْهُ وَالْمَالِعُوا عَلَى الْمَلْعُولُ الْمَالِعُ وَاللهِ وَالْمَالِعُ الْمَالِعُولُ الْمَالِعُولُ الْمَالِع

العصر وفيه تبيين وقتها على تخريجه الله ( نس ، جه . مذ ) مطولا وكذلك الأمام أحمد وتقدم في الجزء الرابع في الباب الثالث من أبواب صلاة التطوع

شنا همام الدستوائي عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم « الحديث » ثنا همام الدستوائي عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم « الحديث » خريبه هي (1) بضم القاف وهو محدود مذكر مصروف ، وتقدم السكلام عليه فى الباب الأول من أبواب الغسل من الجنابة من الجزء الثاني (٢) جمع أو اب وهو الراجع الى الله تعالى من آب اذا رجع (٣) الرمضاء شدة الحرعى الرمل وغيره ، والفصال جمع فصيل أي ولد الناقة اذا فصل عن أمه ، أي اذا وجد الفصيل حر الشمس ولا يكون ذلك الا عند ارتفاعها (٤) حرسنده من حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم « الحديث » حرث تخريجه هي (م. مذ. ش.طب) وتناده عن العبد الله وسمعته أنا من هارون قال ثنا عبد الله أخبرني مخرمة عن أبيه عن البن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال ثنا عبد الله أخبرني مخرمة عن أبيه عن سعيد بن نافع « الحديث » حرث غريبه هي (٥) مر تفسيره في الباب الأول من أبواب سعيد بن نافع « الحديث » حرث غريبه هي (٥) مر تفسيره في الباب الأول من أبواب

( ١١٢٩ ) عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَاللِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَلَّى فَيَامُوا وَرَاءَهُ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ

الأوقات المنهى عن الصلاة فيها من الجزء الثانى حمل تخريجه الله من حديث أبى يشير لغير الأمام أحمد وغيرها عن كثير من الصحابة غير أبى بشير، وتقدم ذلك فى الباب الأول من أبواب الأوقات المنهى عن الصلاة فيها فى الجزء الشانى

( ۱۱۲۹ ) عن عتبان على سنده الله حدثني أبي ثنا عمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع « الحديث » ﴿ تَخْرَيْجِهِ ﴾ ﴿ (ق) وغيرها مطولًا، وأخرجه أيضا الأمام أحمد مطولاو تقدم في الباب الثاني عشر من أبواب المساجد، وأورده المينمي مختصرا كاهنا وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح عظرالأحكام ك بيّـنت أحاديث الباب وقت صلاة الضحى وهوعند امتداد حر الشمس وارتفاعها من جهــة المشرق قدر ارتفاعها من جهة المغرب وقت صلاة العصر ، قال في النهاية الضحوة ارتفاع أول النهار، والضَّحي بالضم والقصرفوقه ، ويه سميت صلاة الضَّحي ، والضَّحاء بالفتَّح والمد إذا علت الشمس الى ربع السماء فما بعده اه ( وقال الرافعي من الشافعية ) وقتها من حين ترتفع الشمس إلى الاستواء (وقال النووي) قال أصحابنا وقتها منطلوع الشمس، ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها ، قال الماوردي وقتها المختار إذامضي ربع النهار ، وجزم به النووي في التحقيق ، والمعنى في ذلك على ماقاله الغزالي في الأحياء أن لا يخلوكل ربع من النهار عن عبادة الله ( وقال ابن قدامة من الحنابلة ) في المغنى وقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقول الذي علينية « صلاة الا وابين حين ترمض الفصال » رواه مسلماه ﴿ قلت ﴾ وظاهره أنه بيان أول الوقت لا الوقت المختار لأنه لم يذكر غير ذلك ، وذكرغيره من علماء الحنابلة العربي من المالكية) وفي هذا الحديث (يعني حديث زيد بن أرقم) الأشارة إلى الاقتداء بداود في قوله عزوجل « إنه أواب إناسخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والأشراق » فنبه على أن صلاته كانت اذا أشرقت الشمس فأثر حرها في الأرض حتى تجدها الفصال حارة لاتبرك عليها، بخلاف ماتصنع الغفلة اليوم فأنهم يصلونها عند طلوع الشمس ، بل يزيد الجاهاون فيصلونها وهي لم تطلع قِيد رمح ولا رمحين يتعمدون بجهلهم وقت النهي بالأجماع اه وفي مصنف

## الفصل الارك فيماروى عن مماعة من الصحابة في ذلك

(١١٣٠) عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَيَلِيِّهِ كَانَ بُصَلِّى مِنَ ٱلضَّحَى (١١٣٠) عَنْ أَبِي سَمِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَـنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ

وَيُتَالِينَ يُصَلِّى الصَّحَى حَتَّى نَقُولَ لاَ يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لاَ يُصَلِّيهَا (''
وَيُتَالِينَ يُصَلِّى الصَّحَى حَتَّى نَقُولَ لاَ يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لاَ يُصَلِّيهَا (''
مُولَ اللهِ عَدِيْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَدِيْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

ابناً بي شيبة عن عمر « أضحو ا عباد الله بصلاة الضحي» ( وعن على ) رضي الله عنه أنه رآهم يصاون الضحى عند طلوع الشمس فقال هـــلا ّ تركوها حتى اذا كانت الشمس قيد رمح أو رَحِينَ صَلَّوَهَا فَذَلِكَ صَلَاءَ الأُوابِينَ (وفي رواية) مالهم تحروها نحَـرَهُمُ الله ، فهــلاَّ تركوها حيى إذا كانت بالجيين صلَّه وافتلك صلاة الأو ابن ﴿قلتَ ﴾ وقو له نحروها أي صاوها في أول وقتها من محرالشهروهوَ أُوله «وقوله محرهمالله» يحتمل أن يكون دعاء لهم أي بكّـرهم الله بالحير كابكرو ا بالصلاة في أول وقتها ، ويحتمل أن يكون دعاء عليهمبالنحروالذبح لأنهم غيروا وقتها (نه) وأوضح ماجاء في ذلك حديث على أول الباب (وفي حديث عتبان) جُوازفعالما جماعة والله أعلم ( ١١٣٠ ) عن على رضى الله عنه على سنده ﴿ مَرْشُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داود أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق سمع عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عــنه « الحديث » ﴿ تخريجه ﷺ أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال يصلي الصحى ورجالاً حمد ثقات ﴿ قلت ﴾ ورواه الحاكم والنسائي أيضا ، قالالعراقي و إسناده حيد ( ۱۱۳۱ ) عن أبي سعيد الخدري على سنده الله حدثني أبي ثنا يزيد أَمَّا فَصْلَ بِنَ مَرْزُوقَ عَنَ عَطِيهُ الْعُوفِي عَنِ أَبِي سَعِيدُ الْخُدَرِي « الحَدِيثُ » ﴿ غُرِيهِ ﴾ ﴿ (١) فيه أنه عَلَيْكُ لِم يكن يو اظب على صلاة الضحي، وسبب دلكما في حديث عائشة عندالاً مام مالك والأمام أحمد وسيأتي ملفظ « ان رسول الله عَلَيْكَ كَان بَتْرَكُ العمل و هو محسأن بعمله خشية أن يستن به الناس فيفرض عليهم، وكان رسول الله عَلَيْكَ في محت ما خف على الناس من الفرائض» وفي هذا دليل لمن ذهب الى أنه لايسن المواظبة علىصلاة الضحى بل ينبغي أن يصلي أحيانا. ويترك أحياناكما كان من عادته ﷺ من العمل بالرخصة والعزيمة ﴿ يَحْرَكُهُ ﴾ ﴿ (مذ) وحسنه ﴿ ( ١١٣٢ ) عن أبي هريرة حي سنده 🗫 حَرَثُنَا عبد الله حدثهي أبي ثنا وكيم قال

صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضَّحَى قَطَّ إِلاَّ مَرَّةً وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَنِ أَبِي بَكْرَةً قَالَ رَأْي أَبُو بَكْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ نَاساً يُصَلَّونَ الصَّنْحَى، فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيُصَلَّونَ صَلَاَةً مَاصَلاً هَا رَسُولُ اللهِ صَـلَى عَنْهُ نَاساً يُصَلَّونَ الصَّلَّةِ مَا مَسُولُ اللهِ صَعْبِهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَامَّةً أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (۱) اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَامَّةً أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (۱) اللهُ عَنْهُمَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَامَّةً أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَنْهُمُ أَلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَنْهُمُ أَلُهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَللهُ وَاللهُ وَلا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

ثنا سفيان عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن أبي هريرة « الحديث » حرق تحريجه الورده الهينمي وقال رواه أحمد والبزار إلا أنه قال لم يصل الضحى إلا مرة ورجاله ثقات ( ١١٣٣ ) عن عبد الرحمن بن أبيي بكرة حقى سنده محمد مرتث عبد الله حدثني أبي ثنا على بن عبد الله ثنا معاذ بن معاذ ثنا شعبة حدثني فضيل بن فضالة قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة « الحديث » حقى غريبه كال (١) إنكار أبي بكرة رضى الله عنه صلاة الضحى على من يصليها سببه أنه لم ير النبي على المن الصحابة صلاها ولم يبلغه ذلك ، وعدم رؤيته وعده بذلك لايستلزم عدم الوقوع ، وقد ثبت عن كثير من الصحابة أن النبي على النبي على المنه عليه وسنده جيد من الصحابة على من لم يحفظ حجة على من لم يحفظ حيد على من لم يحفظ حيد على من لم يحفظ حيد على هن لم يحفظ حيد على هن الم يحفظ على هن الم يحفظ حيد على هن الم يحفظ حيد على هن الم يحفظ عليه وسنده جيد على هن الم يحفظ عليه وسنده جيد على هن الم يحفظ عبد على هن الم يحفظ على على الم يحفظ على هن الم يحفظ على هن الم يحفظ على الم يحفظ على على الم يحفظ على على الم يحفظ على الم يحفظ على الم يحفظ على على الم يحفظ على الم يح

( ١١٣٤) عن مورق العجلي على سنده هم حرث عبد الله حدثني أبي ثنا وكيم ثنا شعبة عن توبة العنبري عن مورق العجلي «الحديث» حلى غريبه هم (٢) هكذا في الأصل صلاها بحذف همزة الاستفهام، والمعنى أصلاها عمر، وكذا يقال في قوله صلاها أبو بكر (٣) بكسر الهمزة وتفتح أيضا وبعدها عاء معجمة أي لاأظنه، وكان سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره، وقد جاء عنه الجزم بكونها بدعة (أي محدثة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم )كما في الحديث الآتي بعده حلى تخريجه هم (خ)

( ١١٣٥) عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْ وَهُ بْنُ الْرَ بَيْرِا كَلْسُجِدَ فَإِذَا لَحْنُ بِعَبْدِ اللّهِ بِمَنْ عَمْرَ الْجَالَ اللّهُ عَمْرَ اللّهُ اللّهُ عَمْرَ الْجَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُونَ الصَّحْرَ، فَقُلْنَا مَا أَبَاعَبْدِ الرَّحْمَنِ مِمْرَ اللّهُ عَمْرَ الْجَالَ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْرَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(١١٣٦) عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْـ لَيْ قَالَ مَا أُخْبَرَ نِي أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ عَلِيْكُ

( ١١٣٥ ) عن مجاهد حي سنده الله حدثي أبي ثنا عبيدة بن حميد عن منصور بن المعتمر عن مجاهد « الحديث » ﴿ تَخْرَبُجُهُ ﴾ هذا طرف من حديث طِويل ذَكَرْ بِمَامِهُ فَي أَبُوابِ العَمْرَةُ ، وأَخْرَجُهُ أَيْضًا البِخَاوَى فَيْأُولَأْبُوابِ العَمْرَةُ لمَافَيْهُ مَن ذكرها ( ورواه سميد بن منصور) باسنادصحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال إنها محــدُنّة ميانها لمن أحسن ماأحدثوا ، قال الحافظ (وروى ابن أبي شيبة ) باسناد صحيح عن الحكم .ن الأعرج عن الأعرج قالسألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة و نعمت البدعة ( وروى عبد الرزاق) باسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال لقد قتل عثمان وما أحديسب عها، وما أحدث الناس شيئًا أحب إلى منها ( وروى ابن أبي شيبة ) باسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمرقال « ماصليت الضحى منذ أسلمت إلاأن أطوف بالبيت » أي فأصلى في ذلك الوقت لاعلى نية صلاة الضحى بل على نية الطواف ويحتمل أنه كان ينويهما معاً ( وقد جاء عن ابن عمر) أنه كان يفعل ذلك في وقت خاص ( فروى نافع ) أن ابن عمر كان لايصلي الضحي إلا يوم يقــدم مكة فانه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين، ويوم يأتي مسجد قباء ( وروى ابنخزيمة ) من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر كان النبي عَلِيْكِيْرُ لايصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة ، فأما مسجد قباء فقال سعيد بن منصور حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لايصلى الضحى الا أن يأتي قباء ، قال الحافظ وهذا يحتمل أيضا أن يريد به صلاة تحية المسجد في وقت الضحى لاصلاة الضحى ، ومحتمل أن يكون ينويهمامعاً كما قلناه في الطواف ( وفي الجملة ) ليس في أحاديث ابن عمر هذه مايدفع مشروعية صلاة الضحي لأن نميه محمول على عدم رؤيته لاعلى عدم الوقوع في نفس الأمر أوالذي نفاه صفة مخصوصة ( قال عياض ) وغيره إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجــد وصلاتها جماعة لأنها مخالفة للسنة ، ويؤيده مارواه ابن أبي شيبـة عن ابن مسمود أنه رآى قوماً يصلونها فأنـكر عليهم فقال ان كان ولا بد فغي بيوتكم الم (١١٣٦) عن ابن أبي ليلي على سنده على الله حدثني أبي ثنا

يُصَلِّى الصَّحْيَ غَيْرُ أُمَّ هَا نِيء ('' فَإِنَّهَا حَدَّ ثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ وَخَلَ بَيْنَهَا يَوْمَ فَيْمِنَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ وَخَلَ بَيْنَهَا يَوْمَ فَيْمِنَ فَيْمِنَ فَيْمِنَ وَكَمَاتِ ('' (زَادَ فِي رِوَايَةٍ يُحَفَّفُ فِيمِنَ الدُّهُ كُوعَ وَالسَّجُودَ) مَارَأَتُهُ صَلَّمَ قَطَ أَخَفَ أَخَفَ مِنْهَا ('' غَيْرَ أَنَّهُ كُوعَ وَالسَّجُودَ) مَارَأَتُهُ صَلَّمَ قَطَ أَخَفَ أَخَفَ مِنْهَا ('' غَيْرُ أَنَّهُ مُسَلِّمَ قَطَ أَخَفَ مِنْهَا اللهِ عُمِيدِ اللهِ بْنِ عَـبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَـبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ الل

محمد بنجعفر قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلي « الحديث » حكم غريبه 👺 🗝 (١) هي بنت أبي طمالب أخت على رضي الله عنه شقيقته ، قال النووي في الأسهاء واللغات هانيء بهمزة في آخره لاحلاف فيه بين أهل اللغة والأسماء وكلهم مصرحون به ٬ واسم أم هانيء فاخِتة هذا هو المشهور، وقيل اسمهاهند، قاله الأمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما ، وقيل فاطمة حكاه ابن الأثير، أسلمت عام الفتح وكانت تحت هبيرة بن عمرو فولدت له عمراً وهانئا ويوسف وجعدة ، روى لها عن رسول الله عليه ستة وأربعون حديثًا اه وقال الحافظ ليس لها في البخاري سوى هذا وحديث تقدم في الطهارة اه (٢) ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتها ، ووقع في الموطأ ومسلم من طريق أبني مرة عن أمهاني، «أنهاذهبتالي النبي ﷺ وهوباً على مكة فوجدته يغتسل» وجمع بينهما بأن ذلك تكررمنه، ويؤيده مادواه ابن حزيمة منطريق مجاهد عن أم هانيء وفيه أن أبا ذرستره لما اغتسل، بأعلى مكة ، وكانت هي في بيت آخر بمـكة فجاءت اليه فوجدته يغتسل فيصح القولان ، وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدها ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه والله أعلم قاله الحافظ (٣) زادكريب عن أمهاني، « فسلمين ركعتين » أخرجه أبو داود وابن خزيمة ، قال الحافظ وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل، وفي الطبراني من حديث ابن أبني أوفي أنه صلى الضحى ركعتين فسألته امرأته فقـال ان النبي عَيْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمُ الفتح ركمتين ، وهو محمول على انه رآى من صلاة النبي عَيْمُ اللَّهِ ركعتبن، ورأت أم هانيء بقية الثمان ؛ وهذا يقوَّى أنه صلاها مفصولة والله أعلم اه (٤) يعني من صلاة النبي عَلَيْكِ وعند البخاري في آخر أبواب التقصير فما رأيته صلى صــلاة قط أخف منها ؛ وفي زُواية عبد الله بن الحارث عند مسلم « لاأدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب » ورواية مسلم هذه توافق مافي الطريق الثانية من حديث الباب ( ٥ ) عني سنده الله حدثني أبي ثنا هارون قال ثنا ابن وهب قال آخبرنا

ابن الخارث أنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الخَارِثِ (') بْنِ نَوْ فَلِ حَدَّنَهُ أَنَّ أَمَّ هَا فِي عِبِهِ بِنْ الْخَارِثِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ وَسَلَمَ أَتَى بَعْدَ مَا أَرْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ (٢) فَأَمَرَ بِيَوْبِ فَسَتَرَ عَلَيْهِ (٣) فَاغْتَلَمَ أَتَى بَعْدَ مَا أَرْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ (٢) فَأَمْرَ بِيَوْبِ فَسَتَرَ عَلَيْهِ (٣) فَاغْتَسَلَ، ثُمَ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَا فِي رَكَعَاتُ لِأَذْرِي أَفِيامُهُ فِيهِا أَطُولُ أَوْ رُكُوعُهُ أَوْ سُجُودُهُ مَنْ مَلَ قَلْمَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ (اللهَ قَالَتُ فَلَمْ أَرَهُ سَبَعْهَا فَبْلُ وَلاَ بَعْدُ (٥) أَوْ سُجُودُهُ مَ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ (اللهَ قَالَتُ فَلَمْ أَرَهُ سَبَعْهَا فَبْلُ وَلاَ بَعْدُ (٥)

يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيدالله بن عبد الله بن الحارث « الحديث » (١) هو عبد الله ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور في الصحابة لكونه ولد على عهد النبي عَلَيْتُهُ ، وبيِّن ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك ولفظه (سألت في زمن عُبَان والناس متوافرون) (٢) أي فتح مكة وكان ذلك في سنة مُمان من الهجرة في رمضان (٣) فيه وجوب التسترحال الغسل ان خشى روعية الناس ، واستحبابه انكان خاليا، وهوقول الجهور (٤) أي كانت صلاته مَيْسَالِيُّهِ متقاربة الأركان يقرب بعضها من بعض في الزمن (٥) هذا النبي باعتبار ما وصل اليه عامها ، فلا ينافي أنه عَلَيْكُ صلى الضحى قبل يوم الفتح وبعسده ، والأحاديث في هسذا شهيرة كشيرة مر بعضها وسيأتي كثير منها حير تخريجه الله و الله عند . من . من . من . طب . وغيرهم ) قال الحافظ و استدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى ، وحسكي عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هاني. دلالة على ذلك ، قالوا و إنما هي سنة الفتح وقدمملاها خالد بن الوليد في بعض فتوحه كذلك ، وقال عياض أيضاً ليس حديث أم هانيء بظاهر في أنه عَلَيْكَ فَعَسِد بها منة الضحي، وإنما فيه أنها أُحبرت عن وقت صلاته فقط ، وقد قيل إنها كانت قضاءً عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه ، وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به (لما رواه أبوداود) وغيره من طريق كريب عن أم هانيء أن النبي عَلَيْكَ « صلى سبحة الضحى » ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانيء في قصة اغتساله عَيْسَالِيُّهُ يوم الفتح « ثم صلى ثمان ركمات سبحة الضحى» (وروى ابن عبد البر) في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانيء قالت «قدم رسول الله عَلَيْنَا فَهُ مَكَةً فصلي نُمَان ركعات فقلت ماهذه ؟ قال هذه صلاة الضحي » واستدل به على أن أكثر الضحي بمان ركعات و استبعده السبكي ، وو ُحِمَّه بأن الأصل في العبادة التوقف

# الفصل الثاني فعما روى عن أنس به مالك رضى الله عنه في ذلك الله عنه أنه عنه أنس به مالك رضى الله عنه في ذلك الله عنه أنس بن سيرين عَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ وَجُلْ صَخْمُ \* (١١٣٧) عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلِيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّه

وهذا أكثر ماورد في ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم؛ وقد ورد من فعــله دون ذلك كحديث ابن أبيي أوفي أن النبي عَلَيْكُ صلى الضحي ركمتين أخرجه ابن عدى ، وحديث عائشة عند مسلم (كان يصلي أربعاً ) وحديث جابر عند الطـــبراني في الأوسط أنه عَيْسَاتُهُ صلى الضحى ست ركعات (وأما ماورد) من قوله عَلَيْنَاتُهُ ففيه زيادة على ذلك كنعديث أنس مرفوعا (من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بني الله له قصراً في الجنة) أخرجــه الترمذي واستغربه وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف ، وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعاً ( من صلى الضحي ركعتين لم يكتب من الغافلين فذكره الى قوله ومن صلى ثنتيَّ عشرة بنيالله له بيناً في الجنة ) وتقدم هذا الحديث بلفظه فيالباب الأول في شرح حديث ابن عباس ، قال الحافظ وفي إسناده ضعف ، وله شاهــد منحديث أبي ذر رواه النزار وفي ـ إسناده ضعف أيضاً ، ومن ثمَ قال الروياني ومن تبعه أكثرها ثنتا عشرة ، ونقل الترمذي عن احمد ان أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانيء وهو كما قال ، ولهذا قال النووي في أ الروصَة أفضلها عمان وأكثرها ثنتا عشرة،ففرق بين الأكثر والأفضل،ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الا ثنتي عشرة بتسليمة واحدة فانها تقع نفلا مطلقاً عند من يقول إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات ، فأما من فصل فانه يكون صلى الضحى وما زاد على الثمان يكون له نفلا مطلقا فتكون صلاته اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه أتي بالأفضل وزاد ﴿ وقد دهب قوم ﴾ منهم أ بوجعفر الطبرى وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية الى أنه لاحداً لأكثرها ، وروى من طريق إبراهيم النخمي قال سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلى الضحى ؟ قال كم شئت اه ببعض تصرف واختصار

( ۱۱۳۷ ) عن أنس بن سيربن ﴿ سنده ﴿ مَرَشَا عبد الله حدثني أَبِي ثنا عبد ابن جعفر ثنا شعبة عن أنس بن سيربن ﴿ الحديث ﴾ ﴿ غريبه ﴾ (١) قيل هو عتبان ابن مالك لأن في قصته شبها بقصته وتقدم حديثه في آخر الباب الثاني ( وقوله ضخم ) أي سمين ، والضخم الغليظ من كل شيء ، وفيه جواز ترك الجماعة لأجل السمن المفرط الذي يتألم صاحبه بحضور الجماعة ويشق عليه ذلك ، وذكر ابن حبان في صحيحه أنه تتبتع الأعذار

لاَ أَشْتَطْبِعُ أَنْ أَصَلِّيَ مَعَكَ فَلُوْ أَنَبْتَ مَنْزِلِي فَصَلَّيْتَ فَأَقَتْدِى بِكَ (') فَصَنَعَ الرَّبِي أَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ رَعَا النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُل مِنْ آلِ الْجُارُودِ لِأَنْسِ وَكَانَ ('') صَلَّى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ رَكْ مَتَنْ فَقَالَ رَجُل مِنْ آلِ الْجُارُودِ لِأَنْسِ وَكَانَ ('') النَّتِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضَّحَى ؟ قَالَ مَارَ أَيْنَهُ صَلاَّهَ إِلاَّ يَوْمَئِذِ ('') النَّتِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِى الله عَدْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ بَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُ الضَّحَى إِلاَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُ الشَّحَى إلاً مَالَكُ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ بَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُ الضَّحَى إلاً مَالَكُ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ بَرَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُ الشَّحَى إلاً أَنْ عَبْدُ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُ الشَّخَى إلاً أَنْ يَعْرُبُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُ الله الشَّالِ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ بَرَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُ الله عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ الله الْمُعْمَى أَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُهُ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَ

المانعة من إتيان الجماعة من السن فوجدها عشراً ، المرض المانع من الأتيان اليها ، وحضور الطعام عند المغرب ، والنسيان العارض في بعض الأحوال ، والسمن المفرط ، ووجود المرعاجته في نفسه ، وخوف الأنسان على نفسه وماله في طريقه الى المسخد ، والبرد الشديد ، والمطر المؤذى ، ووجود الظامة التي يخاف المرء على نفسه المشى فيها ، وأكل النوم والبصل والكراث (١) أى فاتخذه مصلى كما صرح بذلك في بعض الروايات (٢) النضح بمعني الرش إن كانت النجاسة متوهمة في طرف الحصير، وبمعني الغسل إن كانت متحققة أو يكون النضح لأجل تليينه لأجل الصلاة عليه (٣) في رواية البخاري أكان بهمزة الاستفهام (٤) فيه استحباب صلاة الضحى ، لأن أنساً أخبراً نه على النفس إخبراً المولكين ماراه إلا يومئذ ، يعني يوم كان في منزل رجل من الأنصار حقي تخريجه من المراح د . د . جه . حب ) وغيرهم

(۱۱۳۸) عن عبد الله بن رواحة على سنده و حرث عبد الله حدثنى أبى ثناعبد الرحمن بن مهدى عن أبان يعنى ابن خالد حدثنى عبيد الله بن رواحة «الحديث» على غريبه و الرحمن بن مهدى عن أبان يعنى ابن خالد حدثنى عبيد الله بن رواحة «الحديث» على غريبه و هذا لاينانى أنه على القائلون إنها لا تسن إلا عند الخروج فى سفر أو القدوم منه ، وهذا لاينانى أنه على يعلى إلا أنه قال (كان رسول الله على الله عن عبد الله بن رواحة قال حدثنى أنس قلت ولم أجد من ذكره واغفله الشريف اه

(١١٣٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَلَيْ مَلَيْتُ عَلَيْتُ فَي سَفَرِ صَلَيْ سَبُحَةً الصَّحَى عَمَانَ رَكَعَاتِ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ إِنِّي صَلَيْتُ صَلَيْتُ مَلَاةً وَعَنَهُ فِي وَمَنَهُ فِي وَاحِدَةً، مَلَاةً وَعَبَةٍ وَرَهُمَةً إِنَّ مَلَاةً وَرَهُمَ وَاحِدَةً، مَا لَيْهُ أَنْ لاَ يَعْلَمُ وَمَنَهُ فِي وَاحِدَةً، مَا لَيْهُ أَنْ لاَ يَعْلَمُ وَمَنَهُ فِي وَاحِدَةً، مَا لَيْهُ أَنْ لاَ يَعْلَمُ وَمَنَهُ فَي وَاحِدَةً، مَا لَيْهُ أَنْ لاَ يَعْلَمُ وَمَنَهُ عَدُوهُمْ (٣) مَا لَيْهُ أَنْ لاَ يَعْلَمُ وَمَلَهُ وَمَنَا لَيْهُ أَنْ لاَ يَعْلَمُ وَعَلَيْهِمْ عَدُوهُمْ (٣)

( ١١٣٩ عن أنس بن مالك على سنده ﴿ مَرْشُنَّا عَمَدَ الله حَدَثَنَي أَبِي ثَنَا هَارُونَ ابن معروف ثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن الفحاك بن عبدالله القرشي حدثه عن أنس بن مالك « الحدث » معرض غرسه و ١ ) يعني رغبة في رحمة الله تعالى وعفوه (ورهبة) يعني خوفاً من عذابه وغضبه (٢) يعني القحط والجدب، تقول العرب مستهم السنَّة بمعنى أخــذهم الجدب في السنة ، ويقال اسنتوا كما يقال اجدبوا ، قال الشاعر \*ورجالمكة مسنتون عجاف \* ومنه قوله تعالى (ولقدأ خذنا آل فرعون بالسنسين ) وقوله عَلِيْنَا ﴿ اللَّهُمُ اجْعَلُهُا عَلَيْهُمْ سَنَيْنَ كُسْنَى يُوسَفِّ ﴾ (٣) يعني أن لايسلط عليهم عدواً ا من غيرهم كما في رواية الترمذي يعني الـكفار ﴿ فَانَ قَبِلَ ﴾ كيف يتفق هذا مع أن معظم المسلمين الآن في بقاع الأرض تحت سيطرة غيرهم ﴿ قلت ﴾ لأنهم لم يقيمو ا الدين كما أمرهم الله عز وجل وفرطوافيه ، فلم يتبعوا أوامره ولم يجتنبو انواهيه ، وأفرطوافي تقليدالاً جنبي في الضارلا النافع ، قلدوه في أكل الربا وشرب الخور، قلدوه في إباحة الزناو التبرج والسفور ، قلدوه في استحام النساء في البحور ، ولم يقلدوه في وضم المقذوفات على النغور، قلدوه في الحكم بالقانون الوضعي ، ونبذوا القانونالسماوي ، ولم ينزجروا بقوله تعالى «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» أبعد هــذا يطمعون في الانتصارعلي الأجنبي؟ كلا ، لايكون ذلك ماداموا كذلك ، وأكبر شاهد محسوس على صدق قولنا أن بعض الدول الأسلامية المتمسكة بدين الله المقيمة لحدوده «كاليمن والحجاز» محفوظة من اليد الأجنبية فلم تسيطر عليها ولم تمسها بأذَّى ، إذا فالإنتصارعلى الأجنى مقيد بنصر دين الله كما جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة وفي القرآن الكريم ، قال تعمالي ( ياأيهما الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) أي ان تنصروا الدين وتعملوا بالسنة وقال أيضاً ( وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) فإن ثبنا الى الدين وتعالىمه القويمة ، وتبنا عما ارتكبنا من المخالفة الذميمة وقويت منا العزيمة ، فالله تعالى يمقق

فَفَمَلَ ، وَسَأَلَتُهُ أَنْ لاَيَلْبِسَهُمْ شِيَعًا ('' كَأَبَى عَلَى ّ

→ الفعل الثالث فيما روى عه أم المؤمنين عائث: رض الله عنها كاس

( ١١٤٠ ) عَنْ عُرْوَةً عَنْ هَا لِشَـةً قَالَتْ وَٱللَّهِ مَاسَبَتَحَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَيْشِيْنَةٍ

لنا سر دعاء نبينا ﷺ مع قوله عز وجل (وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) نسأل الله تعالى أن يرشدنا الى العمل بكتابه المبين والاهتداء بهدى نبيه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحوَّل حالنا الى أحسن الأحوال آمين (١) الشيع جمع شيعة وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة واشياع ، وأصله من التشيُّع ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا ، وقيل الشيعة هم الذين يتقوى بهم الأنسان ، قال الزجاج في قوله عز وجل أو يلبسكم شيعا يعني مخلط أمركم خلط اضطراب لأخلط اتفاق فيجعلكم فرقا مختلفين يقاتل بعضكم بعضا، وقال ابن زيد هو الذي فيه الناس اليوم من الاختلاف والأهواء وسفك بعضهم دماء بعض (وقوله فأبي على") يعني أن الله عز وجل منعه الثالثة وأخبره حبريل عليه السلام أن فناه أمته بالسيف كما في رواية ﴿ تَحْرَيجِه ﴾ ﴿ نس لَمُ . خَزَ ﴾ وصححاه وله شاهد عند مسل والأمام أحمد أيضا ، وسيأ تي في الباب السادس من أبواب فضائل الأمة المحمدية عن سعدين أبي وقاص رضي الله عنه أنه أقبل مع النبي عَبِيَالِيُّةِ ذات يوم من العالية حتى اذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركم نبيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم الصرف الينا فقال «سألت ربي ثلاثافاً عطاني اثنتين ومنعني واحدة ، سألت ربي أن لا يهلك أمتى بالسنَّة فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يهاك المري بالغرق فأعطانيها ، وسألت ربي أن لا يجعل بأسهم بينهم فنعنيها» ( وعند الترمذي ) عن خــباً ب بن الأرت رضي الله عنه قال صلى رسول الله عِلَيْكَانَةُ صلاة فأطالها، فقالوا يارسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها ؛ قال أجل، إنهاصلاة رغبة ورهبة إنى سألت الله فيها ثلاثًا فأعطاني اثنتين ومنعني واخدة ، سألته أن لايهلك أمتى بسنَـة فأعطانيهـا، وسألته أز لا يملط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها ، وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها ، رواه الأمام أحمد أيضا، وسيأتي في الباب السّادس من أبواب فضائل الأمة المحمدية ( ١١٤٠ ) عن عروة عن عائشــة ﴿ سنده ﴾ حَرَثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا على بن عياش قال ثنا شعيب عن الزهرى قال وأخبرني عروة بن الربير أن مائشة زوج الني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالت والله ماسبح رسول الله عَلَيْكِيْنَ « الحــديث »

سُبُحَةَ (١) أَنضُّحَى قَطُّو إِنَّى لَأُسَبِّحُهَا (٢) وَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتُرُكُ الْعَمَلَ وَهُو َ يُحِيثُ أَنْ يَعْمَـلُهُ خَشْيَةَ أَنْ بَسْتَنَّ بِهِ ٱلنَّاسُ فَيُفْرُضَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عِينَاتَةِ يُحِبُ مَاخَفَ عَلَى ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْفَرَ الْيض ( ١١٤١ ) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ مَاسَبَحَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

سُبْحَةَ الْضُّحَى فِي سَفَر وَلاَ حَضِر (٣)

مَثَلُ غريبه ﷺ (١) تقدم غير مرة أن المراد بالسبحة النافلة وأصلها من التسبيح ، وخصت النافلة بدلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة ، فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها كالتسبيح في الفريضة (٣) كذا هنامن السبحة ، وفي رواية للبخاري وأني لا ستحبها من الاستحماب وهو من رواية مالك عن ابن شهاب، ولكل منهما وجه ؛ لكن الأول يقتضي الفعيل ، والثاني لايستلزمه ، وجاء في ذلك أحاديث مختلفة عند الأمام أحمد ومسلم وستأتي كليا في هذا الفصل(فن ذلك)مار وي من طريق عبدالله بن شقيق قلت لعائشة (أكان الذي عَلَيْتُ في يصلي الضحي؟ قالت. لا، إلاأن يجيء من مغيبه) وهذا لفظ مسلم، وعنده منطريق معاذةعنها (كان رسول الله عَسَالِيَّةً يَصِلَى الضَّحَى أَرْبِعَا ويزيد ماشاء الله ) فغي حديث،عروة نغي رؤيتها لذلك،مطلقا ، وفي حديث ابن شقيق تقييد النغي بغير المجيء من مغيمه ، وفي حديث معادة الأثبات مطلقاً ( وقد احتاف العلماء في ذلك) فذهب ابن عبد البروجماعة الى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم، وقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لايستلزم عدم الوقوع ، فيقدم من روى عنه من الصحابة الأثبات، وذهب آخرون الى الجمع بينهما، قال البيهتي عندي أن المراد بقولهـــا مارأيته سبحها أى داوم عليها (وقولما إني لا سبحها) أي أداوم عليها ؛ وكذاقولها « وما أحدث الناس شيئًا » تعنى المداومة عليها اه ﴿ قلت ﴾ قول البيهقي ( وما أحدث الناس شيئًا ) هذه الجُلِمة جاءت في حديث ذكره البيهتي بسنده عن عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عروة عن عائشة قالت « مارأيت رسول الله وَلَيُطِيِّقُ سبح سبحة الضحى وأني لأسبحها » زاد معمر في روايته « وما أحدث الناس شيئًا أحب الى منها » ثم قال رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن ابن ابي ذئب اه عش تخريجه كالله و . د . نس . هق )

( ١١٤١ ) وعنها أيضا على سنده ﷺ مَرْثُنَا عـبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن مصعب ثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة « الحديث » حي غريبه كيم (٣) المعنى أنهـا مارأته يصليها كما فسره بذلك القاضي عياض وغيره، قال القاضي والجمـع بينه (١١٤٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ عَالِّشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَالِّشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ اللهِ يُصَلِّى لَكُمْ مِنْ سَفَرِ فَيُصَلِّى رَدْءَ مَيْنِ (١) عَنْ يَقَدُمُ مِنْ سَفَرِ فَيُصَلِّى رَدْءَ مَيْنِ (١)

(١١٤٣) عَنْ مُمَاذَةً عَنْ ءَأَلِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَدَلِيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَــلِيَّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ فِي بَيْتِي الْضَّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

( ٤٤٤ ) وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ سَــَأَلْتُ عَالِيْهَ ۚ رَضِى اللهُ عَنْهَا كُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِينَ يُصَلِّى اللهُ عَنْ وَجَــلَّ اللهِ عَيْنِينَ يُصَلِّى الضَّحْمَى ؟ فَالَتَ أَرْ بَعَ رَكَعَاتٍ وَ بَزِيدُ مَاشَاءِ اللهُ عَنْ وَجَــلَّ

وبين قولها كان يصليها أنها أخبرت فى الأنكارعن مشاهدتها ، وفى الأثبات عن غيرها ، وقيل فى الجمع أيضا يحتمل أن تكون نفت صلاة الضحى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد مخصوص فى وقت مخصوص ، وانه عِنْسِيْنَ كان يصليها اذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص ولا بغيره كا قالت كان يصلى أربعاً ويزيد ماشاء الله اه حي تخريجه هي لم أقف عليه بهذا اللفظ وذكر نحوه الشيخان وغيرها بدون قولها فى سفر ولا حضر

معتمر قال سمحت خالداً عن عبد الله بن شقيق عن عائشة « الحديث » عبد الله حدثني أبي ثنا الفظ مسلم عن عبدالله بن شقيق عن عائشة « الحديث » عربه يحد (١) الفظ مسلم عن عبدالله بن شقيق قال «قلت لعائشة هل كان النبي علي الضحى ؟ قالت لاء الأن يجيء من مغيبه » وحكى الحب الطبرى أنه جمع بين قولها «ماكان يصلى الا أن يجيء من مغيبه » وحكى الحب الطبرى أنه جمع بين قولها «ماكان يصلى الا أن يجيء من مغيبه » وقولها «كان يصلى أربعا ويزيد ماشاء الله » بأن الأول محول على صلاته إياها في المسجد والنابي على البيت ، قال و يعكر عليه حديثها الثالث (يعنى حديث النفي مطلقا المتقدم في أول الفصل) و يجاب عنه بأن المنفى صفة مخصوصة ، وأحذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان ، أفاده الحافظ و يجاب عنه بأن المنفى صفة مخصوصة ، وأحذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان ، أفاده الحافظ و يجاب عنه بأن المنفى صفة عصوصة ، وأحذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان ، أفاده الحافظ في منا عن معاذة عن عائشة عني سنده هي مترشنا عبد الله حدثني أبي ثنا

( ١١٤٣ ) عن معاذة عن عائشة حمد سنده هم مترث عبد الله حدثني ابي ثنا حسين بن مجد قال حدثني المبارك عن أمه عن معاذة عن عائشة «الحديث» حمد تخريجه هم أقف عليه بهذا اللفظ ويؤيده مابعده

( ٤٤ / ١) وعنها أيضا على سنده ﴿ حَرَّتُ عبد الله حدثى أبى ثنا بهز قال ثنا هام عن قتادة عن معادة « الحديث » على يخريجه ﴿ م. نس ) والترمذى فى الشمائل وفى هذا الحديث والذى قبله اثبات صلاة الضحى ، وفيما تقدمهمانفيها ، وقد تقدم الجم بين أحاديث النفى والأثبات ونزيد هنا ماجمع به الأمام النووى ، قال رحمه الله ، وأما الجمسع

بن حديثي عائشة في نفي صلاته عَيْشَاتُهُ الضحي واثباتها، فهو أن النبي عَيْشَاتُهُ كان يصلبها في بعض الأوقات لفضلها و متركها في معضها خشمة أن تفرض كما ذكرته عائشة ، و متأول قولها ما كان تصليها إلاأن مجهيء من مغممه على أن معناه مارأيته ، كاقالت في الرواية الثانية مارأيت رسول الله عَيْنَالِيَّةٍ يَصْلَى سَبَحَةَ الضَّحَى ، وسَبَبِه أَن النَّبَي عَيْنَالِيَّةٍ مَا كَانَ يَكُونَ عَنْد عائشة في وقت الضحى الافي نادرمن الأوقات ، فانه قد يكون في ذلك مسافراً وقد يكون حاضراً ولكنه في المسجد أو في موضع آخر ، واذا كان عند نسائه فأنما كان لها يوم من تسعة ، فيصح قولها مارآيته يصليها ، وتكون قد عامت بخبره أو خسر غيره أنه صلاها ، أو يقال قولها ماكان تصليها أي مانداوم عليها : فيكون نفياً للمداومة لا لأصلها والله أعلم علي الأحكام عليها جمع هذا الباب من مختلف الأحاديث في صلاة الضحى مالم يجمع مثله في كتاب آخر من كتب السنة ، وقد ذكرناكلام العلماء في الجمع بين مختلف الأحاديث بأسلوب سهل لطيف يفهمه كل قارئ ، ويستفاد من أحاديث الباب بعد التوفيق بين مختلفها أن صلاة الضجى مشروعة مرغب فيها وأن فعلما ثابت فعلم النبي عَلَيْكُ وكثير من الصحابة والتابعين ، وبذلك قال جهورالعلماء، ومنهم الأئمة الأربعة أبوحنيفة ومالك والشافعي واحمد، وقدجم الحافظ ابن القيم في الهدى الأُقُوال فبلغت ستة ﴿ الأُولَ ﴾ أنها سنة واستدلوا بهذه الأحاديث التي قدمناها ﴿ الثاني ﴾ لاتشرع إلالمبب واحتجوا بأنه لم يفغلها الالسبب فاتفق وقوعه وقت الضحى وتعددت الأسباب ﴿ فحديث أم هاني ، في صلاته يوم الفتح كانت لسبب الفتح ، وأن سنة الفتح أن يصلى عنده عمان ركعات ، قال وكان الأمراء يسمونها صلاة الفتح ﴿ وصلاته عند القدوم من مغيبه ﴾ كما في حديث عائشة كانت لسبب القدوم فانه كان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلي فيه ﴿ وصلاته في بيت عتبان بن مالك ﴾ كانت لسبب ، وهو تعليم عتبان إلى أين يصلي في بيته لما سأل الذي عَيْمُ اللَّهِ وَأَمَا أَحاديث الترغيب فيها ﴾ والوصية بها فلا تُدل على أنهاسنة راتبة لـكلأحد ، ولهذا خص بذلك أباهريرة وأبا ذر ولم يوس بذلك أكابر الصحابة ﴿ والقول الثالث ﴾ أنها لاتستحب أصلا ﴿ والقول الرابع ﴾ يستحب فعلها تارة وتركها أخرى ﴿ والقول الخامس ﴾ تستحب صلاتها والمحافظة عليها في البيوت ﴿ والقول السادس ﴾ آنها بدعة ، روى ذلك عن ابن عمر، واليه ذهب الهادي والقاسم وأبوطالب ، ولا يخفاك أن الأحاديثالواردة باثباتها قدبلغت مبلغاً لايقصرالبعضمنه عن اقتضاء الاستحباب، وقدجم الحاكم الأحاديث في إثباتها في جزء مفرد عن نحو عشرين نفساً من الصحابة ، وكــــــذلك السيوطي صنف جزءاً في الأحاديث الواردة في إثباتها ، وروى فيه عن حماعة من الصحابة أنهم كانوا يصلونها، منهم ﴿ أبو سعيد الخدري ﴾ وقد روى ذلك عنه سعيد بن منصور

### ﴿ باسب الصلاة عقب الطهور ﴾

( ١١٤٥ ) عَنْ أَ بِي هُرَيْرَةَ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّالِيَّةِ يَا بِلاَلُ (١)

حَدِّ ثَنِّي بِأَرْجَى ٢٠) عَمِلْ عَمِلْتَهُ فِي ٱلْإِسْلاَمِ عِنْدَكَ مَنْفُمَةً ، وَإِنِّي سَمِعْتُ ٱللَّيْلَةَ (٣)

وأحميد بن حنيل ﴿ وعائشة ﴾ وقد روى ذلك عنها سعيد بن منصور وابن أبي شيبة ﴿ وَأَبُو ذَرَ ﴾ وقد روى ذلك عنه ابن أنى شيبه ﴿ وعبد الله بن غالب ﴾ وقد روى ذلك عنه أبونميم ﴿ وأخرج سعيد بن منصور﴾ عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله عَلَيْكَيْهُ يصلونها ؟ فقال نعم كان منهممن يصلى ركعتين، ومنهممن يصلى أربعاً، ومنهم من يمد الى نصف النهار ﴿ وَأَخْرِجِ سَمِيدُ بِنَ مُنْصُورٌ ﴾ أيضا في سننه عن ابن عباس أنه قال طلبت صلاة الضحي فى القرآن فوجدتها همنا «يسبحن بالعشى والأشراق» ﴿ وَأَخْرَجُ ابْنُ أَبِّي شَيْبَةٌ فَالْمُصْنَفُ ﴾ والبيهتي في شعب الأيمان من وجه آخر عن ابن عباس أنه قال إن صلاة الصحى لني القرآن وما يغوص عليها الا غواص ، في قوله تعالى « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغـدو والآصال» ﴿ وأخرج الا صبهاني ﴾ في الترغيب عن عون المقيلي في قوله تعالى ( إنه كان للا و ابين غفوراً ) قال الذين يصلون صلاة الضحي ﴿ وأما احتجاج ﴾ القائلين بأنها لاتشرع الالسبب عاسلف فالأحاديث التي ذكرت في هذا الباب ترده ، وكذلك ترد اعتدار من اعتذر عن أحاديث الوصية والترغيب بما تقدم من الاختصاص، وبعضها موضوع لايحل الاحتجاج به ؛ فإن فيها الصحيح والحسن وما يقاربه كما عرفت، أَفاده الشوكاني ﴿ لطيفة ﴾ قال الحافظ روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أمرنا رسول الله ﷺ أن نصلي الضحى بسور، منها والشمس وضحاها والضحى ، قال الحافظ ومناسمة ذلك ظاهرة جدآ

خَشْفَ نَمْلَیْكَ بَیْنَ یَدَیَ فِی الْجَنَّةِ فَتَالَ بِلاَلُ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً فِی الْإِسْلاَ مِ الْمَانُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْم

(١١٤٦) عَنْ عَـبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ اللهِ عَلَيْكِيْ فَقَالَ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَيْكِيْ فَعَالَ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَيْكِيْ فَعَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْ فَعَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْ فَعَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ فَصَدَمْتُ خَشْخُشْتَكَ قَطُ إِلاَ سَمِعْتُ خَشْخُشْتَكَ وَخَلْتُ البارِحَةَ فَسَمِعْتُ خَشْخُشْتَكَ وَقَالَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

تعبير الرؤيا بعد صلاة الفجر وكان كلام الذي عليات البلال في ذلك الوقت كما تقدم ويؤيده ماسباً في في السكلام على الحديث التالى ﴿ وقوله خشف نعليك ﴾ بفتج الخاء وسكون الشين المعجمة في والسكلام على الحديث التالى ﴿ وقوله خشف الحركة الخفيفة ( وفي رواية أخرى ) المعجمة في الفاء ، قال أبوعبيدة وغيره الخشف الحركة أيضا ( وفي رواية البخارى ) دف خشخشة بمعجمة بن مكررتين وهو بمعنى الحركة أيضا ( وفي رواية البخارى ) دف نعليك بفتح الدال المهملة وتنقيل الفاء ، وضبطه المحب الطبرى بالذال المهجمة ، قال الخليل دف الطائر اذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه ، وقال الحميدي الدف الحركة الخفيفة ( ١ ) أى قد وهو اعم من الفريضة ، قال ابن التبن إنما اعتقد بلال ذلك لأ نه علم من النبي والمناقب المنافقة أن المراد أن السر أفضل من عمل الجهر ، وبهذا التقدير يندفع ايراد من أورد عليه غير ماذكر من الأعمال الصالحة ( قال الحافظ ) والذي يظهر أن المراد بالأعمال التي سأله عن ارجائها ، الأعمال المتطوع بها ، والا فالمفروضة أفضل قطعاً بالأعمال التي سأله عن ارجائها ، الأعمال المتطوع بها ، والا فالمفروضة أفضل قطعاً حد تحريجه هي ( ق . وغيرها )

ابن الحباب حدثنى حسبن بن واقد أخرنى عبد الله بن بريدة قال سمعت أبى بنا زيد ابن الحباب حدثنى حسبن بن واقد أخرنى عبد الله بن بريدة قال سمعت أبى بريدة « الحديث » حركة لها صوت كصوت السلاح (نه) (٣) لفظه بعد قوله فسمعت خشخشتك « فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا الرجل من العرب ، قلت أنا عربى ، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من المسلمين من أمة على على المناهين عن أمة على المناهين عن المناهين المناهين عن المناهي

إِلَى أَ لَجْنَةً (''فَالَ مَا أَحْدَثُتُ إِلاَّ تَوَضَّانْتُ وَصَلَّيْتُ رَكْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْنَةِ بِهَذَا ('') مَ اللهِ عَلَيْنَةً المسجر المسجد ال

(١١٤٧) عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَنْخُدْرِيَّ رَضِي آللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْمَّا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ

غيرتك ياعمر لدخلت القصر ؛ فقال يارسول الله ماكنت لأغار عليك ، قال وقال لملال بم سبقتني الى الجنة الحديث » (١) قال الحافظ وهذا ظاهر في كونه رآه داخل الجنة ، ويؤيد كو نه وقع في المنام ماسيأتي في أول مناقب عمر « يعني في البخاري » منحديث جابر مرفوعاً « رأيتُ مي دخلت الجنة فسمعت خشفة فقيل هذا بلال ، ورأيت قصراً بفنائه جاربة فقيل هذا لعمر الحديث » وبعده من حديث أبي هريرة مرفوعاً « بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فاذا امر أة تتوضأ إلى جانب قصر فقيل هــذا لعمر الحديث » فعرف أن ذلك وقع في المنام وثبتت الفضيلة بذلك لبـ لال لأن رو يا الأنبياء وحي ، ولذلك حزم الني عَلَيْكُ له بذلك ، ومشيه بين يدى النبي عَلَيْكُ كان من عادته في اليقظة فاتفق مثله في المنام ، ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل النبي مُسَيِّلِينَةٍ لأنه في مقام التابع ، وكأنه أشار مُسِيِّنَةٍ إلى بقاء بلالعلى ماكان عليه في حال حياته واستمراره على قرب منزلته ، وفيه منقبة عظيمة لبلال اه ﴿فَلْتُ ۗ وَلَعْمُرُ أيضاً رضي الله عنهما (٢) أي بسبب هذا العمل سبقتني إلى الجنة ، وظاهره أنهذا الثواب وقع بسبب ذلك العمل ، ولامعارضة بينه وبين قوله عَلَيْكِيْدُ «لا ُ يدخل أحد كم الجنة عمـ له » لأن أحد الأجوبة المشهورة الجمع بينه وبين قوله تعالى « ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » أَنْ أَصَلِ الدَّحُولُ إِنَّمَا يَقْعُ بُرَحَةُ اللهُ ، واقتسام الدرجات بحسب الأعمال ، فيأ تي مثله في هذا، وفيه أن الجنــة موجودة الآن خلافا لمن أنـكر ذلك مرس المعتزلة أفاده الحافظ على يحديثا الباب يدلان على الأحكام على حديثا الباب يدلان على مشروعية الصلاة عقب الطهورواستحباب إدامة الطهارة ، ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجينة لأن من لازم الدوام على الطهارة أن يبيت المرء طاهراً ، ومن بات طاهراً عرجت روحه فسجدت تحت العرش كما رواه البيهتي في شعب الأيمان من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص ، والعرش سقف الجنة كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة (واستدل بهما) على جواز الصلاة عقب الطهور في الأوقات المكروهة لعموم قوله في ساعة من ليل أو تهار، وبذلك قالت ﴿ الشافعية ﴾ لأن هذه الصلاة من ذوات الأسماب، وأجاب المخالفون بأن الأخذ بعمومة ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي والله أعلم (١١٤٧) عن أبي سعيد الخدري على سنده ﴿ سنده ﴿ مَرْشُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْمَجْمُعَةِ، فَدَخَلَ أَغْرَا بِي (الْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَكُمْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَكُمْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَكُمْتَ وَكُمْتَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَكُمْتَيْنِ رَحْمَتَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَكُمْ تَرَكُمْ تَيْنِ رَحْمَتَيْنِ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَبِي فَتَادَةً وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ وَسَلَّمَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَرْكُعَ رَكُمَةً إِنْ قَبْلُ أَنْ تَحْلِيسَ \* فَالَ وَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَرْكُعَ رَكُمَةً إِنْ قَبْلُ أَنْ تَحْلِيسَ \* فَالَ وَلِمَالَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَرْكُعَ رَكُمَةً إِنْ قَبْلُ أَنْ تَحْلِيسَ \* فَالَ وَلُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَرْكُعَ رَكُمَةً إِنْ قَبْلُ أَنْ تَحْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَرْكُعَ رَكُمَةً إِنْ قَبْلُ أَنْ تَعْلَيْهِ وَسَلَّمُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَرْكُعَ رَكُمَةً إِنْ قَبْلُ أَنْ تَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَرْكُعَ رَكُمَةً إِنْ قَبْلُ أَنْ تَعْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَرْكُعَ رَكُمَةً إِنْ قَبْلُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

حسن ثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبى سعيد الخدرى « الحديث » وقريه إلى (١) هوسليك بمهمة مصغراً ابن هدبة ، وقيل ابن عمروالفطفانى ، وقع مسمى في هذه القصة عند مسلم وأبى داود والدارقطنى والأمام أحمد أيضامن حديث جابر (وسيأتى في باب الجلوس فى المسجد للجمعة وآدابه من أبواب الجمعة ) وعند الدارقطنى أيضا جاء رجل من قيس المسجد فذكر نحو قصة سليك ، قال الحافظ لايخالف كونه سليكا فان غطفان من قيس المسجد فذكر نحو قصة سليك ، قال الحافظ لايخالف كونه سليكا فان غطفان من قيس (٣) أى تحية المسجد (٣) الظاهر أن النبي عليه أمره بالأتيان إلى هذا المكانلكونه كان خاليا ، والسنة فى حق داخل المسجد يوم الجمعة أن يقرب من الأمام ماأمكنه إذا لم يترتب على ذلك تخطى الرقاب ليتمكن من سماع الخطبة ولا يُحرم من ثواب الصف المقدم ، وقد أهمل الناس الآن هذه السنة ، فتراهم مجلسون فى آخر المسجد لجهلهم بهذه السنة والأمام ماقصة ويصفون خلفها على مرأى من الأمام وهو ساكت أيضا فلا حول ولا قوة إلابالله ، ويستفاد من هذا الحديث أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة ركمتين نحية المسجد ، وسيأتى ذكر الخلاف فى ذلك فى الأحكام والله المستعان حيث تخريجه يهد (نس . جه . مذ) وصححه ذكر الخلاف فى ذلك فى الأحكام والله المستعان حيث تخريجه هد (نس . جه . مذ) وصححه وأخرجه الشيخان والأمام أحمد أيضا من حديث جابر بن عبد الله

(۱۱٤۸) عن أبى فتادة ﴿ سنده ﴾ مرّث عبد الله حدثى أبى ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا عمرو بن محمى الأنصارى ثنا محمد بن يحمى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلدة الأنصارى عن أبى فتادة «الحديث» ﴿ غريبه ﴾ (٤) قال الحافظ صرح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لايشرع له التدارك ، قال وفيه نظر، كما روى ابن حبان في صحيحه

يَرَكُعَ رَكْمَتَيْنِ (١) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانِ) (٢) قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى إِللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ ٱللهُ جَدِ فَلْمَيْرَكُمْ وَكُمَّتَيْنِ (٣) فَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ ٱللهُ جَدِ فَلْمَيْرَكُمْ وَكُمَّتَيْنِ (٣) فَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

من حديث أبي ذرأنه دخل المسجد فقال له النبي عَلَيْكِينَ أركمت ركعتين ؟ قال لا، قال قرفار كعهما ومثله قصة سليك المتقدم ذكرها ، وسيأتي ذكرها في أبواب الجمعة ، قال الطبري ويحتمل أن يقال وقتهماقبل الجلوس وقت فضيلة ، وبعده وقت جواز، أويقال وقتهما قبلهأداء ، وبعده قضاء (قال الحافظ) ومحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعدالجلوسعلي ما إذا لم يطل الفصل؛ وظاهر التعليق بالجلوس أنه ينتفي النهي بانتفائه ؛ فلا يَلزم التحية من دخل المسجد ولم يجلس ، ذكر معنى ذلك ابن دقيق العيد ، و تعقب بأن الجلوس نفسه ليس هو المقصود بالتعليق عليه بل المقصود الحصول في بقعته ، واستدل على ذلك بما عند أبي داود بلفظ « ثم ليقمد بعد ان شاء أو لمذهب لحاجته إن شاء» والظاهر ماذكره ابن دقيق العيد اه (١) قال الحافظ هذا العدد بأقل من ركعتين اه قال الشوكاني وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وان تكرر الدخول إلى المسجد ؛ ولا مجه لما قاله البعض من عدم التكور قياسا على المترددين إلى مكة في سقوط الأحرام عنهم اه (٢) على سنده يه مرت عبد الله حدثني أبي ثنا عسد الرحمن بن مهدى ثنا مالك يعنى ابن أنس عن عامر بن عبد الله يعنى ابن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال قال رسول الله عَلَيْكَ إِذَا دخيل أحدكم « الحديث » (٣) هكذا جاء من هذا الطريق بلفظ الأمر ، وفي الطريق الأولى بلفظ النهي ، وهكذا رواه البخاري أيضا مرة بلفظ الأمر ومرة بلفظ النهي ، ورواه الأثرم في سننه بلفظ ( إعطوا المساجيد حقيها ، قالوا وما حقها ؟ قال ان تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا ) علم تخريجه ١٠٠٠ ( ق . والأربعة . وغيرهم) (وفي الباب) عند الشيخين والأمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سليكا العطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي عَلَيْنَا يُخطب فقعد قبل أن يصلي الركعتين أمره النبي عَلِيُطَالِيُّهِ أن يصليهما ( وأخرج مسلم ) عن جابر أيضا أن النبي عَلَيْكُ أمرد لما أتى المسجد لمن جمله الذي اشتراه منه أن يصلي الركعتين على الأحكام ١٠٠٠ استدل بحديثي الباب وبما ذكرنا معهما القائلون بوجوب تحية المسجد لأن الأمريفيد تحقيقه وجوب فعل التحية ، والنهي يفيد بحقيقته أيضاتجريم تركها ، وقد ذهب الىالقول بالوجوب ﴿الظاهرية﴾ كماحكيذلك عنهم ابن بطال، قال الحافظ و الذي صرح به ابن حزم عدمه ﴿وَدُهُبُ

الجمهورالي أنها سنة ﴾ واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، قال ومن آدلة عدم الوجوب قوله عَلَيْكُ للذي رآه يتخطى « اجلس فقد آذيت » ولم يأ مره بصلاة ،كذااستدل به الطحاوي وغيره وفيه نظراه ﴿ ومن جملة أدلة الجمهورعلى عدمالوجوب ﴾ ماأخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله عَلَيْكَيْ بدخلون المسحدثم يخرجون ولايصلون، ومن أدلتهم أيضا حديث ضام بن تعلمة عند (ق . لك . د · نس) والأمام أحمد أيضا (وتقدم في كتاب الأيمان ) لما سأل رسول الله مَنْتَلِيَّةً عما فرض الله عليه من الصلاة ؟ فقال الصلوات الجُسن، فقال هل على غيرها ؟ قال لا الا أن تطوع ( وقال النووي عند ذكر مسلم حديث أبي قتادة) فيه استحباب تحية المسجد بركعتين ﴿وهيسنة باجماع المسامين﴾ وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما ، وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه ، وفيه استحماب التحمة فيأي وقت دخل وهو مذهبنا ، وبه قالجاعة وكرهما أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي ﴿قلتَ﴾ والمالكية والحنابلة أيضاءبل قال الحنابلة لاتنعقد ويأثم فاعلمًا في وقت النهي، قال وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هوعما لاسبب له ، لأن النبي عَلَيْنَةً صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر؛ فحص وقت النهي وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال ، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعــة وهو يخطب خِلسَأَن يقوم فيركم ركعتين ، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية ، فلوكانت التحمة تترك في حال من الأحوال التركت الآنلانه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولانه كان يجهل حكمها ولا أن النبي عَلَيْكُ قطم خطبته وكله وأمره أن يصلي التحية ، فلولاشدة الاهمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام ، ولا يشترط أن ينوي التحية ، بل تكفيه ركمتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهما ، ولو نوى بصلاته التحبة والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلتا له ، ولو صلى على جنازة أو سجد شكراً أو للتلاوة أو صلى ركعة بنية التحية لم تحصل التحية على الصحيح من مذهبنا ، وقال بعض أصحابنا تحصـل وهو خلاف ظاهر الحديث ، ودليله أن المراد إكرام المسجد ويحصل بذلك والصواب أنه لا يحصل ، وأما المسجد الحرام فأول مايدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم فهوتحيته ويصلي بعده ركعتي الطواف اه (قال الشوكاني) والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عمومات النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة من غير تفصيل ، والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل ، فتخصيص أحد العمومين بالآخر تحكم ، وكذلك ترجيح أحدها على الآخر مع كون كل واحد منهماً في الصحيحين بطرق متعددة ، ومعاشمًال كل واحد منهمًا على النهي أوالنفي الذي في معناه ، ولكنه اذا ورد مايقضي بتخصيص أحد العمومين عمل عليه ، وصلاته عَلَيْتِينُ سنة الظهر

#### السنادة السناد

الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَلْهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ أَعَنْهُما فَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا ٱلْإِسْتِخَارَةَ (١) كَمَا يُعَلِّمُنَا ٱلسُّورَةَ مِنَ الْقُرْ آنِ (١)

بعد العصر مختص به ، لما ثبت عند أحمد وغيره أن النبي عَنِيْتِينَّةُ لما قالت له أم سلمة أفنقضيهما اذا فاتنا ؟ قال لا (قلت تقدم هذا الحديث وهو آخر حديث في الجزء الثاني ) قال ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك الاجواز قضاء سنة الظهر لاجميع ذوات الاسباب ، نعم حديث يزيد بن الأسود «أن النبي عَنِيْتِينَّةُ قال للرجلين مامنه كما أن تصليا معنا ؟ فقالا قد صلينا في رحالنا ، فقال اذا صليما في رحالكا ثم أتيما مسجد جماعة فصليامعهم فانها لكما نافلة وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح » يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعدوم الأحاديث القاضية بالكراهة ، وكذلك ركعنا الطواف ، قال وبهذا التقرير بعلم أن فعل تحية المسجد في الأوقات المكروهة وتركها لا يخلوعند القائل بوجو بهامن إشكال، والمقام عندي من المضايق ، والأولى المهتودع ترك دخول المساجد في أوقات الكراهة اه والله أعلم

إسحاق بن عيسى وأبو سعيد يعنى مولى بنى هاشم المعنى وهذا لفظ إسحاق قالا ثنا عبد الرحن بن أبى الموالى المدنى ثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله « الحديث » الرحن بن أبى الموالى المدنى ثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله « الحديث » حرق غريبه في (۱) أى صلاة الاستخارة ودعائهاوهى طلب الخيرة بوزن عنبة ، امه من قولك اختاره الله ، وفى النهاية خار الله لك أى أعطاك ماهو خير لك ، قال والخيرة بسكون الياء الاسم منه ، وأما الفتح فهو الآسم من قولك اختاره الله ، ومحمد عرب الله من خلقه ، يقال المنتج والسكون ، وهو من باب الاستفعال ، وهو فى لسان العرب على معان ، منها سؤ ال الفعل والتقدير أطلب منك الخير فيا همت به ، والخير هو كل معنى زاد نقمه على ضره (ورواية البخارى )كان رسول الله علي علمنا الاستخارة فى الأمور كلها ، وفيها دليل على العموم وأن المرء لا يحتقر أمراً لصغره وعدم الاهمام به فيترك الاستخارة فيه ، فرب أمر يستخف بأمره فيكون فى الأقدام عليه ضررعظيم أو فى تركه ، ولذلك قال عَلَيْكِيْ ليسأل أحدكم ربه حتى فى شسع نعله ( ٢ ) فيه دليل على الاهمام بأمر الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه ، فيده ، فربة (قال العراق) ولم أجد من قال بوجوب الاستخارة مستدلا بتشبيه ذلك بتعليم السورة من القرآن كا استدل بعضهم على وجوب التشهد فى الصلاة لقول ابن مسعود «كان يعلمنا التشهد كا القرآن كا استدل بعضهم على وجوب التشهد فى الصلاة لقول ابن مسعود «كان يعلمنا التشهد كا القرآن كا استدل بعضهم على وجوب التشهد فى الصلاة لقول ابن مسعود «كان يعلمنا التشهد كا

يَقُولُ إِذَا هَمَّ (١) أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَيَّيْنِ (٢) مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ (٣) ثُمَّ الْيَقُلُ إِذَا هَمَّ إِنِّي أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَتَ وَأَسْتَقَدْرِكَ بِقَدْرَتِكَ وَأَسْأَلْكَ مِنْ فَضْلَكِ

يعلمنا السورة من القرآن » ( فان قال قائل ) إنما دل على وجوب التشهد الأمر في قوله فليقــل التحيات لله الحديث ( قلنا ) وهذا أيضا فيه الأمريقوله فليركع ركعتين ثم ليقل ( فان قال ) الأمر في هذا تعلق بالشرط وهو قوله إذا همَّ أحدكم بالأمر (قلنا) إنما يؤمر به عند إرادة ذلك لامطلقا كما قال في التشهد إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله ، قال ومما يدل على عـدم وجوب الاستخارة الأحاديث الصحيحة الدالة على أتحصار فرض الصلاة في الخمس من قوله هل على غيرها قال لا الا أن تطوع وغيرذلك اه نقله الشوكاني (١) المراد بالهم هنا العزم لأن الهم مبدأً القصد ، والعزم القصــد المتناهي في طلبّالشيء مع الحرص عليه ، وهذا هو اللائق بالمقام كما لايخني ، والمعنى اذا عزم أحد كم على أمر مما لايعلم وجه الخــير فيه فليركع الخ (٣) أي فليصل ركعتين ، من ذكر الجزء وارادة الكل ، لا ن الركوع جزء من أجزاء الصلاة ، وفيه أنالسنة في الاستخارة كونها ركعتين فلاتجزىء الركعة الواحدة ، وهل يجزىء فى ذلك أن يصلى أربعا أو أكثر بتسليمة ؟ يحتمل أن يقال يجزى عذلك ، لقوله في حديث أبي أيوب الآتي بعد هذا ، ثم صل ماكتب الله لك ، فهو دال على أنها لاتضر الزيادة على الركعتين (ومِفهوم العدد) في قوله فليركع ركعتين ليس بحجة على قول الجمهور (٣) فيـــه أنه لايحصل التسنن بوقوع الدعاء بعد صلاة الفريضة والسنن الراتبة وتحية المسجد وغير ذلك من النوافل ( وقال النووى ) في الأذكار إنه يحصل التسنن بذلك وتعقب بأنه عَيْسَاتُهُ إنما أمر بذلك بعد حصول الهم بالأمر فاذا صلى راتبة أو فريضة ثم هم بأمر بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة لم يحصل بذلك الأتيان بالصلاة المسنونة عند الاستخارة ( قال العراقي ) إن كان همه بالأمر قبل الشروع في الراتبة ونحوها ثم صلى من غير نية الاستخارة وبدا له بعدالصلاة الا تيان بدعاء الاستخارة فالظاهر حصول ذلك (وقوله تم ليقل) فيه أنه لا يضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة مالم يطل الفصل ، وأنه لا يضر الفصل بكلام آخر يسير خصوصا إن كان من آداب الدعاء لأنه أتى بُم المقتضية للتراخي ( ؛ ) أي أطلب منك الخير أو الخسيرة ، قال صاحب المحكم استخار الله طلب منه الخير ( وقوله بعلمك ) الباء فيه وفي قوله بقدرتك التعليل ، أي يأنك أعلم وأقدرقاله العراقى ؛ وقال الكرماني يحتمل أن تكون للاستمانة وأن تكون للاستعطاف كما في قوله عز وجل (رب بما أنعمت علي") أي بحق عــلمك وقدرتك

الْمَظِيمِ ('' فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَفْدِرُ وَتَمْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ
('' اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَمْلَمُ هَـذَا الْأَمْنَ خَـدْراً ('' لِي فِي دينِي وَمَعَاشِي قَالَ أَبُو سَمِيدٍ ('' وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ('' فَاقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ ثُمَّ بَارِكُ لِي أَبُو سَمِيدٍ ('' وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ('' فَاقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ ثُمَّ بَارِكُ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ

الشاملين اه ( وقوله واستقدرك ) أي أطلب منك أن تجمل لي قدرة عليه (١) فيه دليل على احتياج الخلق الى الله عز وجل وافتقارهم إلى فضله وإحمانه مهما عظموا ؛ وكل عطاء الرب عز وجل فضل ، فانه ليس لأحد عليه حق في نعمة ولا في دفع نقمة ، فإن أعطى يبتدئ العبد بالنعمة (٢) فيه دليل على عجز العبد وجهله وعدم قدرته وأنه لايعلم الغيب إلا الله قال تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ) أي ألا من يصطفيه لرسالته فيظهره على مايشاء من الغيب ليستدل على نبوته بالآية المعجزة بأن يخبر عن الغيب ، فما يدعيه الكهنة والدجالون من علم الغيب فهو كــذب وزور وان صادف الواقع ومن صدَّ قهم فقدكفر بما أنزل على محمد عَلَيْكَ لَيْهِ كَمَا في الحديث ، وفي ذلك كلام طويل سيأتى في بابه ان شاء الله تعالى (٣) لفظ رواية البخاري اللهم ان كنت تعسلم أن هذا الأمر خير لى الح والمعنى واحد ، ولا يفهم من قوله انكنت تعلم أن الصيغة للشك في علم العليم الخبير وهوالقائل ( يعلم سركم وجهركم ويعلم ماتكسبون ) « يعلم خائنة الأعين وما تخخي الصدور » ( لايعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءً) بل فئ كون علمه عز وجل تعلق بكون الأمر خيراً أو ضده لافي أصل العلم (٤) هو مولى بني هاشتم المتقدم في السند ، يعني أنه قال في روايته ومعيشتي بدل ومعاشى، والمعاش والمعيشة واحديستعملان مصدراً واسما ، وفي المحكم العيش الحياة ، عاش عيشة ومعيشة ومعاشاوعيشوشة،ثم قال المعيش والمعاش والمعيشة مايعاش به (٥) رواية البخاري بعدقوله وعاقبة أمرى ( أوقال عاجل أمرى وآجله) بالشك أي شك الراوى هلقال ومعاشى وعاقبة أمرى أو قال ومعاشى وعاجل أمرى وآجله، ورواية الأمام أحمد بغيرشك، ومع هذا فيستحسن الجمع بين ذلك ليصادف الوارد. فيقول و معاشى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله والله أعلم ( وقوله ناقدره لی ) ليس المراد منه استثناف المشيئة ، فهذا محال لا ن تقديره عز وجل وقع في الا زل وآنما المراد من التقــدير : هنا التيسر وتفسره الجملة بعده (٦) لفظ البخاري بعد قوله ثم بارك ليفيه «وانكنت تعلم

أُمْرِي (') فَأَصْرِ فَنِي عَنْهُ (') وَأَصْرِ فَهُ عَنِّى وَأَفْدِ دُرُ لِي أَكُمْ بَيْتُ كَانَ ثُمَّ رَضَّنِي بِهِ (") حَمَّ فَعَلَ مِنْ فَي الاستخارة لميه بربر الرواج ﴾ وأَنْ فَعَلَ مِنْهُ الاستخارة لميه بربر الرواج ﴾ وأَنْ فَعَلُ مِنْهُ وَمَا لَهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ

أن هذا الا مر شركى الح (١) في رواية البخاري بعد قوله وعاقبة أمرى ( أو قال عاجل أمرى وآجله ) بالشك كما تقـدم ويقال فيه ماقيل هناك (٢) أي لاتعلق بالى بطابــه، وفيه طلب الأكمل من وجوه الصراف ماليس فيه خـيرة عنه ، ولم يكتف بسؤال صرف أحد الأمرين لأنه قد يصرف الله المستخير عن ذلك الأمربأن ينقطع طلبه له وذلك الأمر الذي ليس فيه خيرة يطلبه فربما أدركه ، وقد يصرف الله عن المستخمير ذلك الأمر ولا يصرف قلب العبد عنه بل يبقى متطلعا متشوفا الى حصوله فلا بطب له خاط إلا محصوله فلا يطمئن خاطره ، فاذا صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك أكر ولذلك قال « واقدرلي الخيرخيث كان ثم رضَّني به » (٣) رواية البخاري «ثم أرضني به» بهمزة قطع والمعني واحد، وهو أنه اذا قدر له الخير ولم يرض به كان منكد العيش آثما بمدم رضاه بمآ قدره الله له مم كونه خيراً له (وعند البخاري) بعد قوله ثم أرضي به « قال ويسمى حاجته » أي في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله « إن كان هذا الا مر» والي هنا انتهي الحديث في رواية البخاري ( وزاد الاثمام أحمد بعد قوله ثم رضي به ) وقال أبو سعيد « يعني في روايته » وعاقبة أمرى فاقدره لى ويسر لى وبارك لى فيه ، اللهم وإن كنت تعلمه شراً لى فی دینی ومعاشی وعاقبة أمری فاصر فنی عنه و اصرفه عنی و اقدر لی الحیر حیث کان ثم رضنی به ، قاله أبو عبد الرحمن ( يعني ابن الا مام أحمد رحمهما الله ) ثمنا منصور بن أبي مزاحم ثمنا عبد الرحمن بن أبي الموالى عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي عَلَيْكُ تحوه ( يعني أن عبد الله بن الا مام أحمد ) رواه أيضا ولكن من طريق آخر عن غير أبيه 🚅 تخريجه 🗫 ( خ . والاربعة . وغيرهم )

( ۱۱۵۰) عن أبي أبوب الأنصاري حمر سنده هم مترث عبدالله حدثي أبي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا الوليد بن أبي الوليد عن أبوب الأنصاري حدثه عن أبية عن عن أبوب الأنصاري صاحب رسول الله علي الحديث ثم ذكرله إسناداً آخر فقال مترث عبد الله حدثي أبي ثنا هارون ثنا ابن وهب أخبري حيوة أن الوليد بن الوليد أخبره فذكره باسناده ومعناه مائة واثني عشر حديثا « هكذا بالأصل »

حَقَّ غِربِيهِ ﴾ ﴿ (١) بكسرالخياء هي طلب زواج المرأة من وليها يقال خطب خطبة بالكسر؛ والاسم أيضًا بالكسر، فأما بالضم فالقول والكلام، تقول خطب خُطبة بالضم فهوخاطب وخطيب، أي من الذين يخطبون الناس ويحثوبهم (والمعني) اذا أردت خطبة امرأة فلا تعجل بذلك واكتمه في نفسك ثم نوضاً الح (ويحتمل) اذا خطبت امرأة فاكتم خطبتها ولا تفشها للناس ثم توضأ الح ، وفائدة الكمان عدم تأثير الناس عليه بايجاب أوسلب فربما يقصه بعضهم الغش والحداع أو الحمد ، لاسما وقد ورد ( استعينوا على إنجاح الحوائج « وفي رواية حوائجكم » بالكتمان فانكل ذي نعمة محسود ) رواه الطبراني وغيره عن معاذ وغيره، وهو حديث ضعيف، ضعفه الحفاظ، لكن قال صاحب كشف الخفا يستأنس له عا أُخرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً ( إن لا هل النعم حساداً فاحذروهم ) قال وذكر الزيلمي في سوِرةِ الأنبياء من تخريجِه جماعة روى الحديث عنهم ، والأحاديث الواردة في التحدث بالنعم محمولة على مابعد وقوعها فلا تكون معارضة لحذه ، نعم إن ترتب على التحدت بها حسد بعده فالكمَّان أولى اه (٣) فيه جواز صلاة الاستخارة بأكثر من ركعتين لقوله وصل ماكتب الله لك (٣) يحتمل أن يواد بالحمد والتمجيد قراءة الفائحة في صلاة الركعتين ويحتمل أن يأتي بذلك في أول الدعاء بعد الصلاة (٤) أي فاقض لي بها أو قال فاقدرهالي ، كما يستفاد ذلك من الشق الثاني ، ولم تذكر هذه الجلة في الشق الأول ، فاما أن تكون سقطت من الناسخ أو حذفت لدلالة مافي الشق الناني عليها ﴿ يَحْرِيجُهِ ﴾ ﴿ طب . حب ﴾ وفي إسناده ابن لهيعة فيه كلام ، وذكرله الأمام أحمد إسناداً آخر رجاله كلهم ثقات ، الا أنه لم يسق لفظه بل قال بمعناه ، وتقدم ذلك بعد ذكر السند ، ورواه أيضا الحاكم وقال هذه سنَّة صلاة الاستخارة عزيزة تفرد بها أهل مصر، ورواته عن آخرهم ثقات ولم بخرجاه ﴿ قلت ﴾ وأَقْرُهُ الذَّهِي ﴿ وَفَي البَابِ ﴾ عن أَبِي إِسْعِيدُ الخَـدري قال سَمَعَتَ رَسُولُ اللهُ عَيْنَا إِنَّهُ مِقُولُ

( اذا أراد أحدكم أمراً فليقل اللهم الى أستخيرك بعامك ) الحديث على محوحديث جابر وقال في آخره ( ثم قد رلى الخير أيما كان لاحول ولا قوه الا بالله ) قال الهيشمي رواه أبو يعلى ورجاله موثقون ، ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه اه ﴿ قلت ﴾ ورواه أيضا ابن حبان فِي صحيحه من هذا الوجه ﴿ وعن أبي بكر الصديق ﴾ رضي الله عنه « أن النبي عَلَيْكُ فَعَ كَانِ اذا أراد أمراً قال اللهم خرلى واخترلي » أخرجه الترمذي في الدعوات وقال حــديث غربب لانعرفه إلا من حديث زنقل وهو ضعيف عند أهل الحديث ﴿ وعن عبد الله بن مسعود ﴾ رضى الله عنه عن النبي عَلَيْنَ أنه كان اذا استخار في الأمر يريد أن يصنعه يقول «اللهم إني أستخيرك بعامك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فانك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولاأعلم، وأنت علامالغيوب ، اللهم إن كانهذاخيراً لى فى دينى وخيراً لى فى معيشتىوخيراً لى فيها أبتغي به الخير فخر لى في عافية ويسره لى ثم بارك لى فيه ، وان كان غير ذلك خيراً لى فاقدرلي الخيرحيث كان يقول ثم يعزم» قال الهيشمي رؤاه الطبراني في الثلاثة ، الأأنه قال في الصغير فاقدرلي الخبر حيث كان واصرف عني الشرحيثكان ورضى بقضائك ، وفي اسناد الكبيرصالح ابن موسى الطلحي وهوضعيف ، وفي اسناد الأوسط والصغير رجل ضعيف في الحديث ﴿ ولا بن مسعود ﴾ في الكبيرعن النبي عَلِيْكِيْرُ أنه كان اذا استخار في الأمر يريد أن يصنعه يقول فذكر نحوه ، الأأنه قال فخرلى في عافية ويسره لى، ورواه البرار بأسانيد وزادفيه « وأسألك من فضلك ورحمتك فأنهما بيدك لايملكهما أحد سواك » وقال فوفقه لى وسهله ، ورجال طريقين من طرقه حسنة اه ﴿ وعن ابن عمر ﴾ رضى الله عنهما قال عامنا رسول الله عَلَيْكُ الاستخارة قال يقول أحدكم (اللهماني أستخيرك بعامك وأستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغيوب فانكان كذا وكذا يسمى الأمر باسمه خيراً لى في ديني وفي معيشتي وخيراً لى في عاقبة أمرى وخيراً لى في الأمور كلها فاقدره لى وبارك لى فيه ، وان كان غيرذلك خيراً لى فاقدر لى الخير حيث كان ورضي به ) قال الهيشمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم اجد من ترجمه اه ﴿ وعن سعد بن أبي وقاص ﴾ رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ « من سعاده ابن آدم استخارته الله ، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه ، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ، ومن شقوة ابنآدم سخطه بما قضاه الله عز وجل» رواه أبو يعلى والبزار والأمام أحمد وتقدم في الجزء الأول في الباب الأول من كتاب القدر حديث رقم ١٤ ﴿ وعن أنس بن مالك ﴾ رضي الله عنه قال قال رسولالله عَلَيْنَايَّةٍ « ماخاب من استخار ولاندم من استشار ولاعال من أقتصد » رواه الطبراني في الصغير والا وسط من رواية عبد القدوس بن حبيب عن الحسن عن أنس

وقال لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس تفرد به ولده عبد السلام اه ﴿ قلت ﴾ وعبـــد القدوس قال فيه الفلاُّ سأجمعوا على رك حديثه وقال أبوجاتم عبد السلام وأبوهضميفان، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال قال عبد الرزاق مارأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلالعبد القدوس ، وقال النسائي ليسبثة ، وقال ابن عدى أجاديثه منكرة الا سناد والمتناه ﴿ قُلْتُ ﴾ وإنما ذكرت حديثه لبيان حاله لا نه مشتهر على ألسنة الناس ، وفي الباب غير ذلك وفي هذا القدركفاية حلم الأحكام ﴾ أحاديث الباب تدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقبهاو أنهماسنة مرغب فيهما، وبذلك قال جميع العلماء فيما أعلم، وقد أهملت هذه السنة في زمانناهذا وقل من يعمل بها أو يعرفها ، وقد ابتدع الناس عمل الاستخارة بأنواع شتى لم يرد شيء منها في كتاب الله ولافي سنة رسوله ولم يقل به أحد من علماء السلف ولا الخلف، وإعاهى بدع شيطانية سرت واشتهرت بين عامة الناس ﴿ فَن تلك الْأُنواع ﴾ مايقال له استخارة السبحة (ومنها) استخارة كأس القهوة (ومنها) استخارة المبة الورق المشهورة باسم «الكو تشينة» (ومنها) استخارة المصحف (ومنها) استخارة التبيت ، إلى غير ذلك من الأمور التي ليس لها أمل في الدين ، فتراهم اذا أهمهم أمر من أمور الدنيا أسرعوا الى من يتوسمون فيه الصلاح، أومن يكون من حفظة القرآن، أومن يدعىعلم الغيب ويسألونه عمل الاستخارة فيوافقهم على اعتقادهم ويعمل لهم الاستخارة ويخبرهم بالنتيجة في المستقبل رجما بالغيب ولم يرشدهم الى الاستخارة الشرعية التي نحن بصددها إما لجُهله بها ، وإما لأجل منقعة تعود عليه منهم ، وكان يتردد على كثير من هؤلاء النساس في بعض الأحيان يطلبون مني عمل الاستخارة بالسبحة أو المصحف أوغير ذلك حسب اعتقادهم، فكنت أزجرهم عن هذه الأمور وأنفَّرهم منها وأرشدهم الى الاستخارة الشرعية وكيفية العمل بها وأكتب لهمالدعاء ، ولما كثرترددهم على مع كثرة شواغلي التي لاتسمح لي بالكتابة لكل سائل عملت كتيبا صغيراً ضمنته حديث الاستخارة بشرح لطيف يفهمه العوام، مع أمور أخرى قاصداً بذلك إرشادهم الى سنة خير الأنام، وصرفهم عن الخرافات والأوهام ، أسميته ﴿ إرشاد القارى الى الاستخارة من صحيح البخاري ﴾ والله أسأل أن ينفع به ، هذا والاستخارة المذكورة مع دعائهامستحبة في الأُمور التي لايدري العبــد وجه الصواب فيها ، أما ماهو معروف خــيره كالعبادات| ومبنائع المعروف فلا حاجة للاستخارة فيها ( قال العيني ) فان قلت هل يستحب تكرار الاستخارة في الأمر الواحد اذا لم يظهر له وجه الصواب في الفعل أوالترث مالم ينشرح صدره لما يفعل ﴿ قلت ﴾ بلي يستحب تكرار الصلاة والدعاء لذلك ، وقد ورد في حديث تكرار الاستخارة سبعا في عمل اليوم والليلة لابن السني من رواية إبراهيم بن البراء ، قال

# (ابواب صلاة السفر وآداب، وان كار ه وما يتعلق بد) (۱) باب ففل النفر دالحث عليه وشي، من آداب

( ١١٥١ ) عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَـَلِّي ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

(حدثني أبي عن جده قال قال رسول الله عَلَيْكَ بِأَنْسُ اذا هممت بأمر فا ستخر ربك فيه سبم مرات ثم انظر الى الذي يسبق الى قلبك فان الخمير فيه ) قال النووي في الأذكار إسناده غريب وفيـه من لاأعرفهم قال شيخنا زين العين (يعني العراقي) كلهم معروفون ولكن بمضهم معروف بالضعف الشديد وهو ابراهيم بن البراء ، والبراء هو ابن النضر بن أنس بن مالك ، وقد ذكره في الضعفاء العقيلي وابن حبان وابن عدى والأزدى ، قال العقيلي يحدث عن النقات بالبواطيل ؛قال ابن حبان شيخ كان يدور بالشام يحدث عن الثقات بالموضوعات لايجوز ذكره إلاعلى مثل القدح فيه، وقال ابن عدى صعيف جدا حد ث بالبواطيل ، فعلى هذا فالحديث ساقط لاحجة فيه ، نعم قد يستدل للتكرار بأن الني مُتَطَالِّة كان اذا دعا دعا ثلاثاً ، وقالَ النووي إنه يستحب أن يقرأ في ركعتي الاستخارة في الأولى بعد الفاتحة قل يأليها الـكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وقد سبقيه الى ذلك الغزالي، فانه ذكره في ا الأحماء كما ذكره النووي ( وقال شيخنا زين الدين ) رحمه الله لم أجــد في شيء من طرق أحاديث الاستخارة تعيين مايقرأ فيهما اه ( وقال النووى ) ولوتعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء ، ويستحب افتتاح الدعاء المذكورُ وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله عَلَيْكُ وَمُ ان الاستخارة مستحبة في جميع الأموركم صرح به نص هــذا الحديث الصحيح، واذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره والله أعلم اه ( قال الشوكاني ) فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبسل الاستخارة ، بل ينبغي المستخير ترك اختباره رأسا والا فلا يكون مستخيراً لله، بل يكون مستخيراً لهواه وقد يكون غيرصادق في طلب الخيرة وفي التبرّي من العلمُ والقــدرة واثباتهما لله تعالى ، فاذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه اه والى هنا انتهى الكلام على الاستخارة

(\*) ﴿ تنبيه ﴾ رأيت أن أحصر كل مايتعلق بالمفر من آداب وأذكار وصلاة وجمع وقصر وغير ذلك تحت هـذه الترجمة تقريبا الطالب وتتميا للفائدة والله الموفق ( ١١٥١) عن أبي هريرة ﴿ سنده ﴾ مَرْثُنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة

وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُ وا تَصِحُوا (١) وَأُغْزُ وا تَسْتَغْنُوا (٢)

( ١١٥٢ ) وَءَنْهُ أَبْضًا عَنِ النَّبِيِّ وَيَطْلِيْهِ قَالَ هَامِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ يَمْنِي مِنْ

بَدْتِهِ إِلاَّ بِبَابِهِ رَايَتَانِ (٣) رَايَةٌ بِيَدِ مَلْكَ ، وَرَايَةٌ بِيَدِ شَيْطَانٍ فَإِنْ خَرَجَ لِمَا مُحِبُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٤) أَنَّبَهَهُ أَلَمْكُ بِرَايَتِهِ فَلَمْ يَزَلُ تَحْتَ رَايَةِ أَلَمْكِ (٥) حَتَّى بَرْجِعَ إِلَى بَدْتِهِ ، وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ اللهَ (١) أَنَّبَهُهُ الشَّيْطَانُ بِرَايَتِهِ فَلَمْ يَزُلُ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطَانِ (٧) حَتَّى بَرْجِعَ إِلَى بَدْتِهِ

(١١٥٣) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثِيلَةٍ قَالَ لاَ تَصْحَبُ اللَّذِيكَةُ رُفْقَةً (١)

حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة «الحديث» حريرة يبه الله أى لأن الحركة تعود على البدن بالنفع وكذلك الهواء الطلق النقي (٢) قال المناوى قرنه بالغزو إشارة الى أن المراد بالسفر في هذه الأخبار سفر الجهاد ونحوه فلا يناقضه خبر « السفر قطعة من العذاب » أه ﴿ قلت ﴾ ومعنى قوله تستغنوا أى بسبب الغنيمة حريجه المحمد عليه لغير الأمام أحمد وفي إسناده ابن لهيعة ليكن صححه المناوى وحسنه الحافظ السيوطي

(۱۱۵۲) وعنه أيضا على سنده من مرتف عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا عبد الرحمن بن جعفر عن عمان بن عبد عن المقبري عن أبي هريرة «الحديث» عن غريبه هر (۴) تثنية راية بمعنى العسكم (٤) أي كحج أو جهاد أو نجارة جائزة يستمين بها على نفقة أولاده أوصلة رحم أو عيادة مريض أو نحوذلك (٥) كناية عن رعاية الله له وحفظه من الشيطان ومن كل مايكره حتى يرجع الى بيته (٦) أي كسرقة أو قتل نفس حرم الله قتلها أو زنا أو نجارة فيما يحرم بيعه أو نحوذلك (٧) كناية عن تسلط الشيطان عليه وارتسكابه مايفضب الله نعوذ بالله من ذلك على تخريجه هد (هق. طس) وسنده جيد

( ۱۱۵۳ ) وعنه رضى الله عنه حق سنده هم حترت عبد الله حدثنى أبي ثناعفان ثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة «الحديث» حق غريبه هم ( A ) بضم الراء وكسرها ، هم الجماعة ترافقهم في سفرك ، والجمع رفاق تقول منه رافقه و ترافقوا في السفر والرفيق المرافق والجمع الرفقة ولا يذهب اسم الرفيق وهو أيضا

فيها كُلْبُ أَوْ جَرَسُ (١)

( ١١٥٤) عَنْ سُهُ يَلْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَيْهِ عَنْ أَبِيلَ حَظَيّاً ، وَإِذَا سَافَرْ ثُمْ فِي الجُدْدِبِ إِذَا سَافَرْ ثُمْ فِي الجُدْدِبِ فَا السَّافِرُ بَقَ ( وَعَالَهُ مِنْ فَالسَّرِعُوا الطَّرِيقَ ( وَعَالَهُ مِنْ فَالسَّرِعُوا الطَّرِيقَ ( وَعَالَهُ مِنْ أَلْسُرِعُوا الطَّرِيقَ ( وَعَالَهُ مِنْ

واحد وجمع كالصديق قال الله تعالى ( وحسن أوائك رفيقا ) اه مختار (١) الجرس بفتحتين الذي يعلق في عنق البعير والذي يضرب به أيضا ، والحكمة والله أعلم في عدم اصطحاب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس هي أن الكلب لايتحاشي أكل النجاسات ، ولأن بعض الكلاب يسمى شيطاناً كما جاء به الحديث ، والملائكة ضد الشياطين، ولقبح رائحة السكاب ، والملائكة تكره الرائحة القبيحة ، ولأنها منهي عن اتخاذها فعوقب متخذها بحرمانه من صحبة الملائكة ﴿ وأما الجرس ﴾ فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس ، أو لأنه من المعاليق المنهى عنها ؛ وقيل سببه كراهة صوتها وتؤيده رواية مزامير الشيطان ، والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لاالحفظة أفاده النوقي حمل تخريجه السياطان ،

الصمد وعفان قالاتناجماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه «الحديث» وقال في آخره قال عفان في الصمد وعفان قالاتناجماد بن سلمة عن سهيل عن أبيه «الحديث» وقال في آخره قال عفان في حديثه أنا سهيل بن أبي صالح على غريبه هيه (٢) الخصب بكسر الخاء هو كثرة العشب والمرعي وهو ضد الجدب ، والجدب هو انقطاع المطر ويبس الأرض وعدم النبات فيها ومعنى الحديث الحث على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها ، فان سافروا في الخصب قللوا السيروتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السيرفتا خد حظها من الأرض بما ترعاه منها ، وإن سافروا في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر، لأنها لاتجد ماترعى فتضعف وربما كلت ووقفت ، وقد جاء في أول هذا فيلحقها الضرر، لأنها لاتجد ماترعى فتضعف وربما كلت ووقفت ، وقد جاء في أول هذا الحديث في رواية الأمام مالك في الموطأ « ان الله رفيق يحب الرفق » (٣) قال أهل اللغة التعريس النرول في أو اخر الليل للنوم والراحة ، هذا قول الخليل والأكثرين ، وقال أبوزيد هوالنرول أي وقت كان من ليل أو نهار (وقوله فتنكبوا الطريق) أي تجنبوه عند النرول لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشى في الليل على الطرق السهولةها ، ولا نها تلتقط منها ما يسمولةها ، ولا نها من وما كول ونحوه وما عجد فيها من رمة ونحوه ، غاذا السهولةها ، ولا نها تلتقط منها ما يسموله عنها من رمة ونحوه ، غاذا السهولة ا ، ولا نها تلتقط منها ما يسموله عنها من رمة ونحوه ، غاذا السهولة ا ، ولا نها تلتقط منها ما يسموله على الغرق الحدود وما عبد فيها من رمة ونحوه ، غاذا والسه عليه من رمة ونحوه ، غاذا السهولة المنها من ها ما يسمولة المنها من ها كول ونحوه وما عبد فيها من رمة ونحوه ، غاذا السهولة المنها من ها كليك في الميد المناز المناز

طَرِيقِ ثَانِ (١) بِنَحْوِهِ وَفِيهِ ) وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَذِبُوا الْطَرُّ قَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الْدُوابِ وَمَأْوَى الْهُوَامِّ بِاللَّيْلِ (٢)

( ١١٥٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إِذَا سِرْنُمْ فِي أَلِخُصْبِ فَأَمْكُنُوا الرَّكَابَ أَسْنَانَهَا (٣) وَلاَ نَجَاءَزُوا المُنَازِلِ (٤) وَلِمَ نَعْ فَا سِرْنُمْ فِي الجُدْبِ فَاسْتَجِدُ وا (٥) وَعَلَيْكُمْ بِاللَّالِجَ رَ (١) فَإِنَّ ٱلأَرْضَ تُطُوى وَإِذَا سِرْنُمْ فِي الجَدْبِ فَاسْتَجِدُ وا (٥) وَعَلَيْكُمْ بِاللَّالِجَ رَ (١) فَإِنَّ ٱلأَرْضَ تُطُوى

عرس الأنسان في الطريق ربما مر به منها مايؤذيه فينبغي أن يتباعد عن الطريق وهــذا أدب من آداب السـير والنرول أرشــد اليه عليه في في في في المته أحسن الجزاه (١) حسل سنده السلام عن أبيه عدائم أبي حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة (الحديث بنحو ماتقد موفيه الح) (٢) هذه الرواية مفسرة الرواية الأولى وتقدم السكلام في ذلك حرج تخريجه الله و م . المك و . . مذ )

ابن سامة عن هشام عن الحسن عن جابر « الحديث » حقر غريبه هيه (٣) الركاب هي الرواحل من الأبل ، وقيل مايركب من كل دابة (وقوله أسنانها) جمعسن ، يقال لما تأكله الأبل وترعاه من العشب سن ، وجمعه أسنان ثم أسنة (وفي رواية اعطوا الرُّكب اسنتها) الأبل وترعاه من العشب سن ، وجمعه أسنان ثم أسنة (وفي رواية اعطوا الرُّكب اسنتها) (قال الزيخشري) المعنى اعطوها ما يمتنع به من النحر؛ لأن صاحبها اذا أحسن رعيها سمنت وحسنت في عينه فيبخل بها من أن تنحر، فشبه ذلك بالأسنة في وقوع الامتناع بها ، هذا على أن المراد بالأسنة جمع سنان ، وان أريد بها جمع سن ظلمني أمكنوها من الرَّعي اه (٤) يعنى المنازل التي ينزلها المسافر لأجل راحته وعلف دابته ، والمعني لا تتركوا النزول في هذه المنازل اذا سافرتم في الخصب (٥) أي جدوا السير ولا تنزلوا إلا للضرورة اذا كان سفر في مدة الجدب وفقاً بالدواب لئلا تجوع فتهاك أو تميا عن السير فتعطل مصالح كم (٦) بفتح الدال مشددة بعدها لام مفتوحة «وفي رواية عليكم بالدلجة » بضم الدال مشددة وسكون ألدال مشددة بعدها لام مفتوحة «وفي رواية عليكم بالدلجة » بضم الدال مشددة وسكون من آخره والاسم منه الدُّلجة والدَّلجة بالضم والفتح ، ومنهم من يجمل الأدلاج الليل كله، من آخره وأنشدوا لعلى رضى الله عقبه بقوله فان الأرض تطوى بالليل ولم يفرق بين أوله وآخره وأنشدوا لعلى رضى الله عنه :

بِاللَّهْ عَلَى ، وَإِذَا تَمْوَلَتُ (() لَكُمُ الْفِيلاَنُ فَسَادُوا بِالْأَذَانِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْصَلَّاةَ عَلَى بِاللَّهْ عَلَى بِاللَّهْ عَلَى ، وَإِذَا تَمْوَلَتُ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا ، فَإِنَّهَا مَا فَي اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهَا ، فَإِنَّهَا مَا فَي اللَّهُ عَلَيْهَا ، فَإِنَّهَا مَا فَي اللَّهُ عَلَيْها مَا فَي اللَّهِ عَلَيْها مَا فَي اللَّهُ عَلَيْها مَا فَي اللَّهُ عَلَيْها مَا فَي اللَّهُ عَلَيْها مَا فَي اللَّهُ عَلَيْها مَا فَي اللَّهَ عَلَيْها مَا فَي اللَّهُ عَلَيْها مَا فَي اللَّهُ عَلَيْها مَا فَي اللَّهُ عَلَيْها مَا فَي عَلَيْها عَلَيْها مَا فَي عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها مَا فَي عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عَلَيْها عِلَيْها عَلَيْها عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَ عَلَيْهَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْ

(١١٥٦) عَنْ أَبِي قَدَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَـلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلِ (١) أَضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ ، وَإِذَا عَرَّسَ فُبَيْلِ

اصبر على السير والأدلاج في السحر وفي الرواح على الحاجات والبُكر (نه) وفي المختار أدلج سار من أول الليل، والاسم الدَّلجَ بفتحتين، والدُّلجَة والدُّ لجِـة بوزن الجُرُمة والضَّربة، والدُّلجَ بتشديد الدال سارمن آخره، والاسم أيضا الدُّ لجة والدَّلجة اه(١) أى اذا أضلتكم عن الطريق (والغبلان) جمع غول بُضم الغين المعجمة وهي جنس من سحرة الجن والشياطين لهم تلبيس وتخييل ( وقوله فنادوا بالأدان ) أي أدفعوا شرها بذكر الله عز وجل (٢) الجواد حمع جادَّة وهي سواء الطريق ووسطه ، وقيل هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق ولا بد من المرور عليها، وإنما حذرهم من الصلة للي جواد الطريق، لأن من صلى في الطريق يكون عرضة لسروربين يديه فيشغله ذلك عن الصلاة ، وربما مربين يديه سبع أو حية أو نحو ذلك فيقطع عليه صلاته ، وكذلك نهى المسافر عن النزول عليها لأنها مأوى الحيات والسباع كما في الحديث ؛ وتقدم الكلام على ذلك في الحديث السابق (٣) معطوف على قولهواالزول عليها ، والمعنى احذروا الصلاة على جوادٌّ الطريق والنزول عليها وقضاء الحاجة «أى البول أو الغائط» على الطريق لأنه يكون سبباً في نظر المارة الى عورته فتلمنه الملائكة أو يتضرر الناس من الرائحة الكريهة فيلمنونه والله أعلم ﴿ تَخْرَيْجُهُ ﴾ أوردهاالهيثمي وقال رواهأ بوداود وغيره باحتصاركثير،ورواهأ بويملي ورجاله رجال الصحيح (١١٥٦) عن أبي فتادة على سنده الله عبد الله حدثي أبي ننا عبدالعمد ثنا حماد ثنا حميد عن بكر بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة «الحديث» حمل غريبه كا (٤) عرس بمهملات مفتوحات والراء مشددة أي نزل وهو مسافر آخر الليل « وفي رواية كان اذا عرس وعليه ليل » أي بتي من الليل زمن طويل ( وقوله اضطحع على يمينه ) وبي رواية الوسد يميد ، أي جمل بعد اليي راحة السه و نام نوم المتمكن ابر عده من الصبح الصبيح (١) نَصَبَ ذِرَاعَيْهِ وَوَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ كَفَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قَطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَ كُمْ طَعَامَةٌ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ (٢) فَإِذَا وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ وَطُعنَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَ كُمْ طَعَامَةٌ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ (٢) فَإِذَا وَضَى أَحَدُ كُمْ نَهْمَتَهُ (٣) مِنْ سَفَرِهِ فَلَيْمَجُلْ إِلَى أَهْلِهِ

فلا يخشى فوته لوثوقه بالتيقظ لطول زمن النوم (١) أى قبله بزمن يسير نصب ذراعيه ووضع رأسه بين كفيه ( وفى رواية وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده ) أى لئسلا يتمكن من النوم فتفوته الصبح كما وقع فى قسة الوادى على تخريجه الله ( حب . ك ) وإسناده صحيح

(١١٥٧) عن أبي هريرة على سنده الله عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن مالك عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة « الحديث » على غريبه كالحب (٢) معناه يمنعه كالها ولذيذها لما فيه من المشقة والنعب ومقاساة الحر والبرد والسُّسرى والخوف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش (٣) النهمة بفتح النون وإسكان الهاء هي الحاجة، والمقصود في هذا الحديث استحباب تعجيل الرجوع الى أهله بعد قضاء شغله وعدمالتأخر بما ليس له بمهم حيثي تخريجه كلي ( ق لك . جه . وغيرهم ) حيثي الأحكام ١٠٠٠ أحاديث الباب تدل على استحباب السفر اذا كان في طاعة الله تعالى لما يترتب عليه من الفو أمَّد الدنيوية والآخروية والعبحة البدنية وانكان فيه مشقة على النفس ولكنها تتلاشي أمام هــذه الفوائد ، فقوله عَيْسَانُةٍ في الحديث الأخير من الباب « السفر قطعة من العداب » المراد به مايحُصل بسببه من التعب والمشقة على النفس، ولكن فوائده عظيمة ولا يعزب عنك أن الثواب على قدر المشقمة ، وقد ورد عن أنس مرفوعاً ( حُمَّت الحِنة بالمكاره وحُمَّفت النار بالشهوات) رواه مسلم والأمام أحمد والترمذي ﴿ وَفِيهَا أَيْضًا ﴾ كراهة استصحاب الـكلب والجرس في الأسفار وأن الملائكة لاتصحب رُفقة فيها أحدهما (قال النووي) وهو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين وهي كراهة تنزيه ، وقال جماعة من متقدمي عــــاماء الشام يكره. الجرسُ الكبير دون الصغير اله ﴿وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ الرفقُ بالحيوان وكراهة النَّرُولُ في الطرق وقد سبق بيان الحكمة في ذلك ﴿ وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ الحرص على صلاة الصبح لما فيها من الفضل العظيم ﴿ وَفَيْهَا ﴾ أن المُهْرِفيه مشقة كبيرة على النفس ينبغي تحملها لما فيه من الفوائد وتقدم الـكلام على ذلك ﴿ وفيها أيضا ﴾ استحباب الأمراع بالرجوع الى أهله بعد قضاء مهمته وفيها غير ذلك والله أعلم

## (۲) باسبب أفضل الاُيام للسفر وتوديع المسافر وابصائه والدعاء ل

(١١٥٨) عَنِ أَبْنِ كَمْبِ بِنِ مَالِكِ عَنْ أَبِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ أَبِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ أَبِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مِنْ طَرِبقِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسَافِرِ لَمْ يُسَافِرْ إِلاَّ يَوْمَ ٱلخَهْ بِسِ (١) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِبقِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ لَكُومُ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا إِلاَّ يَوْمَ ٱلخَهْ بِسِ

( ١١٥٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي وَلَيْكَةً وَاللّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي وَلَيْكَةً يُرِيدُ سَفَرًا فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي، قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلّ شَرَفٍ (٣) فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ اللّهُمُ الْوَلَهُ الْأَرْضَ (٣) فَلَمَّا وَلَى الرَّجُلُ قَالَ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ اللّهُمُ اللّهُمُ الْوَلَهُ الْأَرْضَ (١) وَهُو لِنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ

(١١٦٠) عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ كَانَ أَبِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَرَ رَضِيَ ٱللهُ

إسحاق يعنى ابن الطباع قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهرى عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه ثنا ابن مالك عن أبيه رضى الله عنه أن رسول الله عليه « الحديث » حق غريبه » (١) أي في الغالب كما يستفاد من الطريق الثانية (٢) حق سنده » حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عمان بن عمر قال ثنا يونس عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أن كعب بن مالك قال الح يعنى أن رسول الله عليه كان يخص يوم الحميس بالسفر فيخرج فيه أكثر من غيره في باق الأيام حق تخريجه » (خ.د. بز) وفي سند الطريق الأولى عند الأمام أحمد ابن لهيعة وسند الطريق الثانية حيد ، وهي التي رواها البخاري بسندها ولفظها

( ۱۱۵۹ ) عن آبی هریرة علی سنده پ حَرَثُنَا عبد الله حدثی أبی ثنا روح ثنا أسامة بن زید عن سعید المقبری عن أبی هریرة « الحدیث » علی غریبه پ (۳) الشرف بفتحات المراد به هنا المکان المرتفع (٤) أی اَجمعها و اَطوها له ، أی قر ب له البعید علی تخریجه پ (مذ . وغیره ) وقال حدیث حسن

( ١١٦٠ ) عن سالم بن عبدالله ﷺ منده ﴿ مَا مُنْ عَبِد الله حد ثَنَى أَبِي نَمَا أَبُو معمر

عَنْهُمَا إِذَا أَنِي الرَّجُلُ وَهُو بَرِيدُ السَّفَرَ قَالَ لَهُ اَدْنُ أُودِّعُكَ اللهَ كَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيْهُ بُودِّعُمَا فَيَقُولُ ، اسْتَوْدِ عُ اللهِ دِينَكَ (ا) وَأَمَا نَتَكَ وَخُوا تِيمَ عَمِلكَ (ا) وَمِنْ طَرِيقٍ ثَانِي اللهِ عَنْ قَزَعَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ فَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ فَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَرَّ وَأَرْسَلَي فِي حَاجَةً لَهُ تَعَالَ حَتَّى أُودً عَكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَ آلهِ وَسَلَمَ وَأَرْسَلَيْ فِي حَاجَةً لَهُ تَعَالَ حَتَّى أُودً عَلَى كَا أَوْدً عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَ آلهِ وَسَلَمَ وَأَرْسَلَيْ فِي حَاجَةً لِهُ عَالَى عَلَيْهِ وَ آلهِ وَسَلَمَ وَأَرْسَلَيْ فِي حَاجَةً لِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلهِ وَسَلَمَ وَخُوا تِيمَ عَمَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلهِ وَسَلَمَ وَخُوا تِيمَ عَمَلِكَ

(١١٦١) عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَ بْرَةَ لِرَجُلِ أُودًاكُ أَوْ هُرَ بْرَةَ لِرَجُلِ أُودًاكُ أَللهِ كَمَا وَدَّعَ رَسُولُ اللهِ كَمَا وَدَّعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَمَا وَدَّعَ رَسُولُ اللهِ صَدْقَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَمَا وَدَّعَ رَسُولُ اللهِ صَدْقًى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْتَوْ دِءُكَ اللهَ اللهِ يَلاَيْضَيِّعُ وَدَاثِمَهُ (1)

سعيد بن حثيم ثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله «الحديث» حقيق غريبه الله الذي أم أما الله حفظ دينك وقد م حفظ الدين على حفظ الأمانة اهماماً بشأنه لأن الدين أه من كل شيء ( والأمانة ) هنا أهله ومن يتركه منهم ، وماله الذي يودعه أمينه وجرى ذكر الدين مع الودائع لأن السفر موضع خوف وخطر ، وقد يصاب ويحصل له مشقة و تعب فيهمل بعض الأمور المتعلقة بالدين من إخراج صلاة عن وقتها أو تساهل في طهارة وكلام فاحش ونحوذلك مما هو مشاهد (٢) أي عملك الصالح الذي جعلته آخر عملك ، فانه يستحب للمسافر أن يختم إقامته بعمل صالح كصلاه ركمتين وصدقة وصلة رسم وقراءة آية الكرسي بعد الصلاة وغير ذلك من وصية واستبراء ذمة ، فيندب لكل من ودع أحداً من المسلمين أن يقول ذلك حال مصافحته ، وأن يقول له أيضا زو دك الله التقوى لحديث في ذلك سياً تي إن شاء الله (٣) سي سنده المه حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مروان بن معاوية الفزاري أنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزعن إسماعيل بن جرير عن قزعة « الحديث يسلم علي يحد العزيز عن عربه وقال هذا حديث حسن صحيح

المراك ) عن موسى بن وردان على سنده من مرتف عبد الله حدثنى أبى ثنا عباد الله عن موسى بن وردان عتاب قال ثنا عبد الله قال أنا ليث بن سعد عن الحسن بن ثوبان أراه عن موسى بن وردان قال قال أبو هريرة الح على غريبه من (٤) يعنى الأشياء التي فوس أربابها أمرها الى الله

سبحانه وتمالى فانه لايفوض أحد أمره الىالله تعالى بنية صادقة و إخلاص في ذلك الاحفظه الله حيثي تخريجه ﷺ ( حه ) وابن السي والنسائي في اليوم والليلة قال العراقي باسناه حسن ﴿ وَفَى البَّابِ ﴾ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «جاء رجل الى النبي عَلَيْتُ فَقَالَ يارسول الله إنى أريد سفراً فزدوني ، فقال زودك الله التقوى ، قال زدنى قال وغفر ذنبك ، قال زدنى، قال ويسرلك الخيرحيثماكنت» رواه الترمذي وقال حديث حسن ( وعن أبي هريرة ) عن رسول الله ﷺ قال « من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف استودعكم الله الذي لاتضيع ودائمه » رواه ابن السني وغيره (وعنه أيضاً ) عن رسول الله عليسية قال « اذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه فان الله تعالى جاءل في دعائهم خــــراً » أورده النووي في الأذكار الأحكام المحيس في أحاديث الباب استحباب السفر في يوم الحيس لأنه عَيُطَانَّةُ كان يختار يوم الحميس للسنىر لوجوه ، إما لأنه يوم مبارك يرفع فيه أعمال العباد الى الله ، وقد كانت اسفاره عَيْكَ إِنَّهُ للهُ وفي الله والى الله فأحب أن يرفع له عمــل صالح فيه ، أو لأنه أتم أيام الأسبوع عدداً ، أو لا نه يتفاءل بالخيس في خروجه ، والخيس الجيش لا نه خمسُ فِرق ، المقدمة . والقلب . والميمنة . والميسرة · والساقة . فيرى في ذلك من الفأل الحسن حفظ الله له وإحاطة جنوده به حفظاً وحماية ، قاله صاحب المرقاة نقــــلا عن التوريشتي ﴿ وفيها أيضاً ﴾ استحباب دعاء الصالح لمسافر ووصيته بالنقوى وتوديعه ﴿ وَفَيْهَا أَيْضاً ﴾ استحباب تكبير المسافرعلي كل شرف «أي مكان مرتفع» وفيها غيرذلك والله سبحامه وتعالىأعلم 🏎 فائدة في أمور شتى وآداب يفعلها المسافر قبل سفره 🌋

قال الأمام النووى رحمه الله في كتابه الأذكار مانصه اذ استقر عزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور ﴿ منها ﴾ أن يوصى بما يحتاج الى الوصية به وليشهد على وصيته ، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة ويسترضى والديه وشيوخه ومن بندب الى بره واستعطافه ، ويتوب ألى الله ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات ، وليطلب من الله تعالى المعونة على سفره ، وليجتهد على تعلم ما يحتاج اليه في سفره ، فان كان غازيا تعلم ما يحتاج اليه الغازى من أمور القتال والدعوات وأمور الغنائم وتعظيم تحريم الهزيمة في ما يحتاج اليه الغازى من أمور القتال والدعوات وأمور الغنائم وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك ﴿ وإن كان حاجاً أو معتمراً ﴾ تعلم مناسك الحيج أو استصحب معه كتاباً بذلك ، ولو تعلمها واستصحب كتاباً كان أفضل، وكذلك الغازى وغيره يستحب أن يستصحب كتاباً فيه ما يحتاج اليه ﴿ وإن كان تاجراً ﴾ تعلم ما يحتاج اليه من أمور البيوع وما يصح منها وما يبطل وما يحل و يحرم ويستحب و يكره و يباح وما يرجح على غيره ﴿ وان كان متعبدا ﴾ سأنحاً معترلا للناس تعلم ما يحتاج اليه في أمور دينه فهدذا أهم ما ينبغي له أن يطلبه ﴿ وإن

### (٣) باسيت اتخاذ الرفيق في السفر وسببر

( ١١٦٢) عَنِ أَبْنِ عَبَّا مِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خَيْبَرَ ('' فَاتَّبَعَهُ رَجُلاَنِ وَآخَرُ يَتْسُلُوهُمَا ('' يَقُولُ أَرْبَعَا أَرْبَعَا ('' حَتَّى رَدَّهُمَا ، ثُمَّ لِحَقَ الْأُوّلَ وَقَالَ إِنَّ هَذَانِ شَيْطَانَانِ ('' وَإِنِّى لَمْ أَزَلْ بِهِمَا حَتَّى رَدَدْ تُهُمَا ، فَإِذَا أَتَيْتَ الْأُوّلَ وَهَا حَتَّى رَدَدْ تُهُمَا ، فَإِذَا أَتَيْتَ

كان بمن يصيد ﴾ تعلم ما محتاج اليه أهل الصيد وما محل من الحيوان وما محرم وما محل به الصيد وما محرم وما يشترط ذكاته وما يكون فيه قتل السكلب أو السهم وغير ذلك ﴿ وان كان راعياً ﴾ تعلم ما محتاج اليه مما قدمنا في حق غيره بمن يعتزل الناس و تعلم ما محتاج اليه من الرفق بالدواب وطلب الصيحة لها ولا هلها والاعتناء محفظها والتيقظ لذلك ، واحتأذن أهلها في ذبح ما يحتاج الى ذبحه في بعض الأوقات لعارض وغير ذلك ﴿ وان كان رسولا ﴾ من سلطان الى سلطان أو محوه اهم بتعلم ما يحتاج اليه من آداب مخاطبات الحكبار وجوابات ما يعرض في المحاورات وما محل من الضياذات والحدايا وما لا يحل وما مجب عليه من مراعاة النصيحة وإظهار ما يبطنه وعدم الغش والخداع والنفاق والحدر من التسبب الى مقدمات الغدراً وغيره بما محرم وغير ذلك ﴿ وإن كان وكيلا ﴾ أوعاملا في قراض أو نحوه تعلم ما محتاج اليه مما محوزاً ن يبيع به وما لا يجوز، وما يجوزان يبيع به وما لا يجوز، وما يجوزالت عبه وما لا يجوز، وما يجوزال يتعلم من أداد منهم ركوب البحر الحال التي يجوز فيها ركوب البحر والحال التي لا يجوزاه

مدى أنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس «الحديث» على غريبه الله عن عبد الله عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس «الحديث» على غريبه الله عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس «الحديث» على غريبه الله إلى يعنى مسافراً الى جهة أخرى (٢) أى يتبعهما (٣) اربعابهمزة وصل وفتح الباء من ربع يربع اذاوقف وانتظر، أى قفا وانتظرا وكردها للتأكيد، فوقفا حتى أدركهما فأرجعهما عن الرجل الأول ثم لحق به (٤) أى من شياطين الأنس، وإطلاق الشيطان على الأنسان شائع ذائع قال تعالى « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الأنس والجن » وسبب إطلاقه عليهما أنهما فعلا فعل الشيطان لانه يعمل دائماً على إيذاء بنى آدم، والظاهر أن هذان الرجلال كانا من قطاع الطربق وسفاكي الدماء، وكانا يريدان الفتك بالرجل لأنه وحيد لايقدر على كانا من قطاع الطربق وسفاكي الدماء، وكانا يريدان الفتك بالرجل لأنه وحيد لايقدر على

( ١١٦٤ ) وَعَنهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَّبِهِ وَسَـلَّمَ نَهَى

مقاومتهما فعرفهم هذا الرجل واحتال فى إرجاعهم عنه ، وكان هذا الرجل من عباد الله الصالحين المخلصين (١) يعنى الزكاة (وقوله لوكانت تصلح له الخ ) معناه أنه لوكان النبي عَيَالِيّه في عاجة اليها لبعثنا بها اليه ، أو يكون عدم صلاحيتها الكونها لم تكمل فلا تستحق الأرسال إلا بعد المام والله أعلم (٢) أى عن الانفراد فى السفر ، وكانت قصة هذا الرجل سبباً للنهى عن ذلك حيم تخريجه من لم أقف عليه وفى إسناده من لم أعرفه

والطليعة ، والكراهية لما عدا ذلك (قال الحافظ ) ويحتمل أن بكر والحاد والمحادة المخادي والمحادة المخادي والمحدة المخادي والمحدة المحدة المحدك المحدد ا

( ١١٦٤) وعنه أيضاً على سنده ﴿ مَرْثُنَ عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عبيدة

عَنِ الْوَحْدَةِ أَنْ يَبِيتَ الْرَجُلُ وَحْدَهُ (١) أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ

وَسَلَّمَ قَالَ الْرَّاكِبُ (٢) عَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُمَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ (٣) وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ (٣) وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ (٣)

(١١٦٦) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْفَغْوَاءِ (٤) عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

الحداد عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر «الحديث» ﴿ غريمه ﴾ ﴿ (١) أي لما في ذلك من الوحشة ونحوها كهجوم عدو أو لص أومرض ، فوجود الرفيق معه يدفع عنـــه طمع المدو واللص ويسعفه في المرض، وكذلك المسافر بل هو أُشهد احتياجاً الى ذلك، حَمْ يَخْرَيْجُهُ ﴾ لمأقف عليه لغيرالأ مامأحمد وأورده الحافظ السيوطي ورمزله بعلامة الحسن ( ١١٦٥ ) عن عمرو بن شعيب على سنده ﷺ حَرَثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا مسلم يمني ابن خالد عن عبد الرحمن يعني ابن حرملة عن عمرو بن شعب « الحديث » حَرْغُريبه ﴾ (٢) هو المسافر الراكب منفردا ، وهذا من باب التغليب ، والا فالراجل مثله، وسمى شيطاناً لـكون الشيطان حمله على السفر منفرداً فأطاعه ، أولـكونه أشبه الشيطان في مخالفته وفعله ، وإنما كره ذلك لآن الواحد لو مات في سفره ذلك لم يجد من يقوم عليه ، وكذلك الأثنان اذا ماتا أوأحدهما لم يجد من يعينه ، بخلاف الثلاثة فني الغالب لایخشی،علیهم شیء من ذلك، ، وقال الطبری هذا الزجرزجرأدب و إرشاد لما یخشی،علی الواحد من الوحشة والوحدة وليس بحرام، فالسائروحده في فلاة وكذا البائث في بيتوحده لايأمن الاستمحاشلاسها اذا كان ذافكرة رديئة وقلتضعيف ، والحق أنالناس يتبابنون في ذلك ، فيجتمل أن يكرون الزجر عن ذلك وقع لحسم المادة فلا يتناول ما اذا وقعت الحاجة لذلك أفاده الحافظ (٣) الركب اسهجم كـقوم ورهط، وقيل جم راكب، وهمالذين يستحقونأن يسموا ركباً لكونهم محفوظين من الشيطان حيث تخريجه ﷺ ( لك · والأربعة ) قال الحافظ وهو حديث حسن الأسناد، وإقد صححه أبن خزيمة والحاكم؛ وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وصححه وترجم له ابن خريمة ( النهي عن سفرالاً ثنين وأن مادون الثلاثة عصاة لأن معنى قوله شيطان أى عاص ) اهـ

(۱۱٦٦) عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء على سنده هم مترث عبد الله حدثنى أبى ثنا نوح بن يزيد أبو محمد أنا ابراهيم بن سعد حدثنيه ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن جده عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعى «الحديث» حر غريبه هم (٤) بفتح الفاء

قَالَ دَعَا بَى رَسُولُ اللّهِ عِلَيْكِ وَقَادُ أَرَادَ أَنْ يَبْعَمَنِي بِهَالِ إِلَى أَبِي سُفَيْانَ يَقْسِمُهُ فِي فَرْيَشِي بِهِكَمَةً بَهْ مَا أَنْكَ أَرْ يَهُ مَنَى بِهَا فَالَ عَمْرُو بَنُ أُمنيَّةً فَرْيَشِ بِهِكَةً بَهْ مَا أَنْكَ تَرْ يِدُ الْخَرُوجِ وَتَمَلَّتُمِسُ صاَحِبًا، قَالَ المَنَا الْفَنَدُرِي « رَضِي اللّهُ عَنْهُ « قَالَ بَلَمْنِي أَنْكَ تَرْ يِدُ الْخَرُوجِ وَتَمَلَّتُهِ سَلَّ صاَحِبٌ ، قَالَ فَهَنْتُ رَسُولَ اللّهِ عِيلِيّهِ فَقَلْتُ فَقَلْتُ فَقَلْتُ مَدْ وَجَدْتُ صَاحِبًا فَا ذَنِي (" قَالَ فَقَالَ مَن ؟ صَاحِبٌ ، قَالَ إِذَا وَجَدْتَ صاحِبًا فَا ذَنِي (" قَالَ فَقَالَ مَن ؟ صَاحِبٌ ، قَالَ إِذَا وَجَدْتَ صاحِبًا فَا ذَنِي (" قَالَ فَقَالَ مَن ؟ صَاحِبُ بَعْرُو بْنُ أُمنيةً الصَمَّرِي " ، قَالَ فَقَالَ إِذَا هَبَطْتَ بِلاَدَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ فَإِنّهُ فَلْتُ مُرْدُنُ أَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ فَإِنّهُ فَقَالَ مَن ؟ فَلَا الْقَائِلُ « أُخُولُ الْبِيكِ فِي أَلَى قَوْمِي بِو دَّالَ (" فَقَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَمَعْهِ وَسَلّمُ فَالْ الْقَالُ لَى إِنِّي أُرِيدُ حَاجَمةً إِلَى قَوْمِي بِو دَّالَ (" فَتَلَبَّتُ لِي اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ فَسِرْتُ فَقَالَ لَي إِلّهُ صَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ فَسِرْتُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ فَسَرْتُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ فَسَرْتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ فَسَرْتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ فَسَرْتُ وَلَا كَمُنْتُ بِالْأَصَافِي (١٠ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَعُلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعُلْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعُلْ الللّهُ عَلَيْهُ وَعُلْ الللّهُ عَلَيْهُ وَعُلْ اللّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَولُولُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَا الْعَلَالَ الْ

وسكون المعجمة ويقال ابن أبى الفغواء الخزاعي صحابي (١) أى فتح مكة (٢) حرف جواب مثل نعم ۽ قال الآخفش هو أحسن من نعم في التصديق ، ونعم أحسن منه في الاستفهام (٣) أي أعلني (٤) ضبطه المناوي في شرحيه على الجامع الصغير بكسر الباء ، وقال الذي ولده أبواك أو لا ، وهذا على المبالغة في التحذير ، أي آخوك شقيقك خَفه واحذر ، نه اه قال الحافظ قات الظاهر أن المراد الاكبر منك سنا ، أربد به ههنا القوى الغالب دون الضعيف ، وهو المناسب بالحذر عند هبوطه في بلاد قومه اه وقال الخطابي هذا مثل مشهور للعرب، وفيه إثبات الحذر واستمال سوء الظن اذا كان على وجه طلب السلامة اه (٥) بفتح الحمزة وسكون الباء والمد جبل بين مكة والمدينة وعنده بلد ينسب اليه (٢) وداً ن فعلان بفتح وهرشي، قاله في المضباح (وقوله فتلبث لي) أي انتظر في «وقوله راشداً »أي سر واشداً (٧) قال الحافظ يقالوضع البعير يضع وضعاً وأوضعه راكبه إيضاعاً اذا حمله على سرعة السير (٨) قال الحافظ السيوطي في مرقاة الصعود على سنن أبي داود لم أقف عليه في شيء من كتب الغريب واللغة السيوطي في مرقاة الصعود على سنن أبي داود لم أقف عليه في شيء من كتب الغريب واللغة إلاأ في رأيت في كتاب الأمكنة في الأخبار لأ في الفتح نصر بن عبد الرحمن الأسكندراني

يُمَارِضُنِي (١) فِي رَهْطِهِ قَالَ وَأَوْضَعْتُ فَسَبَةَ ثُهُ وَلَمَّا رَآنِي قَدْ فُتُهُ (٢) أَنْصَرَفُوا وَجَاءَ فِي ، قَالَ كَانَتْ لِي إِلَى قَوْمِي حَاجَةٌ ، قَالَ قُلْتُ أَجَلْ ، فَمَضَيْنَا حَتَى قَدِمْنَا مَكَّةً فَدَفَهْتُ أَلْمَالَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ

إلى باب مابقوله المسافر عند ركوب دابنه وعند عمرتها وما ماء في الارتراف ( ١٩٠٤) عَنْ عَلِيَّ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنِيَ بِدَابَةٍ لِيَرْكَبَهَا قَالَ اللهُ عَنْهُ أَنِي بِدَابَةٍ لِيَرْكَبَهَا قَالَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَمًا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَمًا اللهُ عَلَمًا اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمًا اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

من تلامذة الحافظ أبي القاسم ، الصُّهُ ـ و بفتح الفاء والصاد و بكسر الفاء حبل أحمر من حبال مسلك قرب المدينة فلعله هو اهر (١) أي يقطع على الطريق هو وجماعة من قومه ليمنعوني عن المسير، ورهطالرجل قومه وقبيلته ، وهومادون العشرة منالرجال (٢) صيغة المتكلم من فات أي سبقته حيم تخريجه ١٠ أخرجه أيضاً أبوداود بسند حديث الباب ولفظه ، ورجاله كلوم ثقات عداعيسي بن معمر، فقد قال فيه الحافظ في التقريب لين الحديث حق الأحكام كا أحاديث الباب تدل على مشروعيــة أنخاذ الرفيق للمسافر ، ويستحب أن يكون معه اثنان فأكثر وتقدمت الحكمة في ذلك ، فإن لم يجد إلاواحدًا فيكني ﴿ رَفِيها ﴾ استحباب الرفيق في المبيت أيضًا لما في الوحدة من الوحشة وربما يصاب بمرض أونحوه فيسعفه الرفيق ﴿ وَفَيْهَا أيضًا ﴾ الحث على الحذر من الرفيق في السفر لاسيما اذا كان مع المسافر مايطمع فيه كالي أو نحوه ﴿ وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ استحباب البربالا قارب والعطف عليهم وان سبقت منهم إساءة ، اقتداء بما فعله النبي صَلِيْكَ مع أبي سفيان وأهل مكة ﴿وفيها غير ذلك﴾ تقدم في خلال الشرح والله أعلم ( ۱۱۲۸ ) عن على بن ربيعة على سنده 🛹 مترشنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنبأنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن على بن ربيعة قال رأيت علياً « الحديث » حَمْرُ يَبِهِ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ أَي مطيقين ، من أَقرن الشيء اذا أطافه أي وما كـنا مطيقين قهره واستعماله لولا تسخيرالله تعمالي إياه وقوله ( وإنا الي ربنا لمبقلبون ) أي راجعون ، واتصاله بذلك لأن الركوب للتنقل ، والنقلة العظمي للرا كب هو الانقلاب الى الله تعالى ، فينبغي فَاغْفُرْ لِي مُمَّ صَحِكَ ، فَقُلْتُ مِمَّ صَحِيْهِ وَسَلَّمَ فَمَلْتَ ، أَلُوْمِنِينَ ؟ قَالَ وَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَمَلَ مِثْلَ مَافَعَلْتُ ، ثُمَّ صَحِكَ فَقُلْتُ مِمَّ صَحَدْتَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ يَمْجَبُ (١) الرَّبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَسَعَرَتُ مَا اللهِ ؟ قَالَ يَمْجَبُ (١) الرَّبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَيَقُولُ عَلَم عَبْدِي أَنَّهُ لاَ يَمْفُرُ اللهُ أَوْبَ غَيْرِي (٢)

(١١٦٨) عَنْ عَلِي بِنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ أَنَّ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ أَلْهُ عَنْهُمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ أَلَّهُ عَلَيْهِ أَلَّهُ عَلَيْهِ أَلَّهُ عَلَيْهِ أَلَّهُ عَلَيْهِ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَمّا اللّهَ وَاحِدَةً مُم ّأَسْتَلْقِي عَلَيْهِ فَضَحِكَ، وَسَبَّحَ اللّهَ ثَلَاثًا، وَسَبَّحَ اللّهَ ثَلَاثًا، وَهَلّلَ اللّهَ وَاحِدَةً مُم ّأَسْتَلْقِي علَيْهِ فَضَحِكَ، ثَلَاثًا، وَسَبَّحَ اللّهَ ثَلَاثًا، وَهَلّلَ اللّهَ وَاحِدَةً مُم ّأَسْتَلْقِي علَيْهِ فَضَحِكَ، ثَلَاثًا، وَسَبَّحَ اللّهَ ثَلَاثًا، وَسَبَّحَ اللّهَ ثَلَاثًا، وَسَبَّحَ اللّهَ ثَلَاثًا، وَسَبَّحَ اللّهَ ثَلَاثًا، وَسَبَّحَ اللّهُ عَلَى دَابَّتَهُ فَيَصْنَعُ كَمَّ أَسْتَلْقِي علَيْهِ فَضَحِكَ، ثَم أَنْهُ لَلّهُ أَوْبُلَ اللّهُ وَاحْدَدُ إِللّهُ وَنَعْلَى فَقَالَ مَلْمِنِ أَمْرِي يَرْ كَبُ دَابَّتَهُ فَيَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ إِلاّ أَوْبُلَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ كَا مَامِنِ أَمْرِي يَرْ كَبُ دَابَّتَهُ فَيَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ إلاّ أَوْبُلَ اللّهُ وَلَمْ كَاللّهُ وَلَمْ كَاللّهُ وَمَالًى فَضَحِكَ إلَيْهِ (\*\*) حَيْم أَنْ فَلَاللهُ وَلَمْ كَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مَا مِن أَمْرِي أَنْ فَعَلْ كَاللّهُ مَا أَنْ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى فَقَالَ مَا مِن أَمْرِي أَنْ فَعَلَى ضَعْدَكُ إلَيْهُ وَلَا عَلَى فَضَحِكُ إلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى فَضَحِكُ إلَيْهُ وَلَا عَلَى فَضَحِكُ إلَيْهِ وَلَا عَلَى فَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

( ١١٦٩ ) عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ أَلْمُجَيْمِي تَمَّنْ كَأَنَّ رَدِيفَ ٱلنَّبِي عَلَيْنَ ( \* قَالَ

للراكب ان لايففل عنه ويستعد للقاء الله تعالى، والمعنى وإنا صائرون الى ربنا بعد مماتنا واليه سيرنا الأكبر، وهذامن باب التنبيه بسيرالدنيا على سيرالآخرة كانبه بالزاد الدنيوى على الزادالأخروى في قوله تعالى «وتزودوا فان خيرالزاد التقوى» (١) عجب الرب هنا معناه الرضا (٢) يعنى فكان جزاؤه على ذلك رضا الله عزوجل ومغفرته حي تخريجه الله الد. نس. مذ) وقال حديث حسن وفي بعض الذيخ حسن صحيح

المغيرة ثنا أبو بكر بن عبد الله عن على بن أبى طلحة عن عبد الله بن عباس « الحديث » المغيرة ثنا أبو بكر بن عبد الله عن على بن أبى طلحة عن عبد الله بن عباس « الحديث » على غريبه ﴾ (٣) أى أركبه خلفه على دابته (٤) ضحك الله تمالى كناية عن رضاه على عبده ، والمعنى أن الله عز وجل يرضى عمن يصنع ذلك على تخريجه ﴾ لم أقف عليه لغير الأمام أجمد وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم ضعفه الحفاظ

( ۱۱۲۹ ) عن أبى تميمة الهجيمي ﴿ سنده ﴾ مترشنا عبد الله حدثني أبى ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن عاصم عن أبى تميمة الهجيمي « الحديث » ﴿ غريبه ﴾ (٥) هو رجل

كُنْتُ رَدِيفَهُ عَلَى حِمَارِ فَمَـثَرَ ٱلْحِمَارُ فَقُلْتُ تَمِسَ (الشَّيْطَانُ فَقَالَ لِي النَّيْ عَيَالِيَةِ لَا تَقَلْ تَمِسَ الشَّيْطَانُ تَمَاظَمَ السَّيْطَانُ فَي نَفْسِهِ لَا تَقَلْ تَمِسَ السَّيْطَانُ تَمَاظَمَ السَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ صَرَعْتُهُ بِقُو آتِي (٢) فَإِذَا قُلْتَ بِسْمِ اللهِ تَصَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَكُونَ وَقَالَ صَرَعْتُهُ بِقُو آتِي (٢) فَإِذَا قُلْتَ بِسْمِ اللهِ تَصَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَكُونَ وَقَالَ صَرَعْتُهُ بِقُولُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

صحابي اسمه أسامة والدأبي المليح كما سيأتي (١) قال النوري هو بكسر العين وفتحها والفتح أشهرو، لم يذكرالجوهري في صحاحه غيره، وفي النهاية يقال تعس يتعس إذا عبروا نكب لوجهه ، وقد تفتح العين ، وهو دعاء عليه بالهلاك اه (٢) إنما يتعاظم الشيطان عندالدعاء عليه ويقو ل صرعته بقوتي لفهمه أن الأنسان مادعا عليه إلا لتأثره وغيظه من العُثرة واعتقاده أن الشيطان هو الذي فعــل به ذلك ، أما اذا قال بسم الله علم الشيطان خطأ نفســه وأن مافهمه لم يخطر للا نسان على بال ، بل اعتقاده أنما أصابه لم يكن إلا من الله عز وجل لامن الشيطان ، وأنه لام الذاكراً لو به حتى عند المصيبة فينخذلالشيطان حينتَذ وتصغر نفسه ، لأن ذكر الله عزوجل يقم عليه كالصاعقة ، نسأله تعالى أن لا يشغلنا عن ذكره ، وأن يعصمنا من الشيطان ومكره حير تخريجه ﴾ أورده الهيشمي وقال رواه أحمد بأسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح ﴿ قلت ﴾ وأخرجه أيضاً ( د . طب ) وأورده النووي في الأذكار بنحو حديث الباب وقال هكذا رواه أبوداود عن أبي المليح عن رجل هو رديف النبي عَلَيْكَالَةٌ قال ورويناه في كتاب ابن السي عن أبى المليج عن أبيه وأبوه صحابي اسمه أسامة على الصحيح المشهور، وقيل فيه أقوال أخر ، وكلا الروايتين صحيحة متصلة فإن الرجل المجهول في دواية أبي داود صحابي ، والصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول لاتضرالجهالة بأعيانهم اه ﴿ قَلْتَ ﴾ ورواه الطبراني في الكبير عن أبي الملبح بن أسامة عن أبيه قال كنت رديف رسول الله ﷺ فذكره بنحوحديث البَّابِ أيضاً ، قالالهيشمي ورَّجاله رجال الصحيح غيرمحمد بن حمران وهو ثقة اه (١١٧٠) عن محد بن حزة الأسلمي على سنده على مرشف عبدالله حدثني أبي ثنا عتاب قال ثنا عبد الله وعلى بن استحاق قال أنا عبيد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا أسامة ابن زید قال أخبرنی محمد بن حمزة «الحدیث» حشّ غریبه ﷺ (٤) هو حمزة بن عمرو

ٱللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَمَ يَقُولُ عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَمِـيرِ شَيْطَانُ (') فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَـمُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ (٢)

(١١٧١) عَنْ عَلِي ٱلْأَزْدِى ۗ أَنَّ ٱبْنَ مُهُرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنَهُما عَلَمَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيَى اللهِ عَيَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الأسلمي صحابي (١) البعير يشمل الجمل والناقة كالأنسان للرجل والمرأة ، وإنمايسمي بعيراً اذا أجذع أي اذا صار سنه خمس سنين ، والجمع أبعرة وأباعر وبعران ؛ ومعنى الجملة يحتمل اجراء اللفظ على حقيقة به فيكون على ظهر كل بعير شيطان حقيقة يحمله على النفور ليوقع الأذي بصاحبه الآدي الذي هو عدو الشيطان ، ويحتمل أن النفور والشر من طبع الأبل فهي اذا نفرت صارت كأن على ظهر هاشيطان ، وقد ورد عن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه قال سمعت رسول الله عليات على ظهر هاشيطان ، وقد عطن الأبل فانها من الجن حلقت ألا ترون عيونها وهبابها « يعنى ونشاطها » اذا نفرت ) رواه الأمام أحمد والطبراني وتقدم في الجزء عيونها وهبابها « يعنى ونشاطها » اذا نفرت ) رواه الأمام أحمد والطبراني وتقدم في الجزء الشيطان على ظهرها أوشدة نفورها ، بل سموا الله عزوجل واستخدموها فالله تعالى يذللها وشيطانها ببركة اسمه عزوجل حمي تخريجه يحمد أورده الهينمي وقال رواه أحمد والطبراني و شيطانها ببركة اسمه عزوجل السمويح غير محمد بن حمزة وهو ثقه

الرزاق أنبأنا ابن جرمج أحبرني أبو الزبير أن عليا الأزدى أخبره ان ابن عمر عاهمه الحرزاق أنبأنا ابن جرمج أحبرني أبو الزبير أن عليا الأزدى أخبره ان ابن عمر عاهمه الحريخ غريبه الله (٣) أى قربها لناوسهل السيرفيها (٤) وعثاء السفر معناء المشقة والشدة، وأصله من الوعث وهو أرض فيها رمل تسوخ فيها الأرجل (ومعنى كا به المنقلب) أن يرجع من سفره الى أهله كئيما حزينا غير مقضى الحاجة أو منكوبا ذهب ماله أو اصابته يرجع من سفره (٥) هو أن يرد على أهله فيجدهم مرضى أو يققد بعضهم وما أشبه ذلك من

وَأَكُمْ اللهِ ( وَفِي رِوَايَةِ اللَّهُمُ ۗ أَصْحَبْنَا فِي سَفَرِ نَا،وَأَخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا) وَإِذَا رَجَعَ فَأَلَّمُنَّ وَأَكْدُونَ وَأَخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا) وَإِذَا رَجَعَ فَأَلْمُنَّ وَوَرَادَ فِيهِ نَّ آيِبُونَ عَالِيهُونَ عَالِمُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

(١١٧٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ سَفَرًا فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخِلِيفَةُ فِي ٱلْأَهْلِ فَذَكِرَ نَحُورَهُ

(١١٧٣) عَنْ أَ بِي لاَ سِ الْخُز اعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَمَلَنَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ وَسُولُ اللهِ إِنَّ وَعَلَيْهِ عَلَى إِبِلِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ضِمَافٍ إِلَى الْخُجِّ، قَالَ فَقَلْنَا لَهُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ مَهُ إِلاَّ هَذِهِ الْإِبِلِ ضِمَافُ نَحْشَى أَنْ لاَ محْمِلْنَا، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَتَلِيّهِ مَامِنْ بَعِيرِ إِلاَّ هَذِهِ الْإِبِلِ ضِمَافُ نَحْشَى أَنْ لاَ محْمِلْنَا، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ هَذِهِ اللهِ عَلَيْهِ مَامِنْ بَعِيرِ إِلاَّ فِي ذِرْوَتِهِ ('' شَيْطَانَ قَانُ لاَ مُحْمِلًا اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَمِنْ مَهُ وَاللهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ مَامِنَ أَمْونَ مَهُ وَاللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا مَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا اللهِ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَ اللهُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلاَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ إِلاَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَا اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَهُ إِلَى مَا مُن اللهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَا اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَا اللهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّا اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

المكروه ، قاله الخطابي في معالم السنن عش تخريجه ﷺ (م . د . نسن . مذ )

إسحاق انا عبد الله وعتاب قال ثنا عبدالله قال انا شعبة عن فلان الخشممي أبي ثما على بن إسحاق انا عبد الله وعتاب قال ثنا عبدالله قال انا شعبة عن فلان الخشممي انه سمع أبا زرعة عدث عن أبي هريرة ان النبي ويسلم «الحديث» عن تخريجه هي (د) وفي إسناده عند الأمام احمد رجل مبهم وسنده عند ابي داود هكذا صرّت مسدد حدثنا محمى حدثنا محمد ابن عجلان حدثني سعيد المقبري عن ابي هريرة قال كان رسول الله عِلَيْنِيْنِ أذا سافر قال ، اللهم انت الصاحب في السفر و الخليفة في الأهل « الحديث » وسنده جيد

(۱۱۷۳) عن أبي لأس الخزاعي عني سنده من مرتث عبد الله حدثي أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن اسحاق حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث عن عمر بن الحسلم بن فوبان وكان ثقة عن ابن لاس الخزاعي « الحديث » عني غريبه من (١) ذروة كل شيء أعلاه ، والمراد هنا سنام البعير وتقدم السكلام في معنى الشيطان (٢) يشير الى قوله عز وجل «وتقولوا سبحان الذي سخرلناهذا الآية » (٣) أي استخدموهن بركوبكم وحمل أثقال كم بقدر مابطقن (٤) أي يوجد لها قوة وصيراً على حمل الأثقال والله أعلم

(١١٧٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ ('' أَنِي قَبْسَ ابْنَ مَسْلَمَةَ ('' أَنِي قَبْسَ ابْنَ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ (۲) فِي الْفَتِنَةِ الْأُولِيَ (۳) وَهُوَ عَلَى فَرَ سِ فَتَأْخَرَ عَنِ السَّرْجِ ('' وَقَالَ اُرْكَبْ فَأَ نَى، فَقَالَ لَهُ قَبْسُ بْنُ سَعْدِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اَهُ حَبِيبِ إِنِّي عَلَيْهِ وَقَالَ اَهُ حَبِيبِ إِنِّي عَلَيْهِ وَقَالَ اَهُ حَبِيبِ إِلَّذَا بَةً أَوْلَى بِعِمْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلَكِي اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّي

حَمْرُ يَحْرُجُه ﷺ أورده الهبنمي وقال رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح غير محد بن إسحاق وقدصرح بالسماع في أحدها اه ﴿قَلْتُ ﴾ وهو الذي اخترته و أثبته ( ١١٧٤ ) عن عبد الرحمن بن أمية على سنده على عارشُ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني حدثني أبي ثنا عبد الله بن يزيد أبو عمد الرحمن ثنا حيوة قال أخبرني عبد الدزيز بن عبد الملك بن مليل عن عبد الرحمن بن أبي أمية « الحديث » حير غريبه كالحج (١) عبم ولام مفتوحتين الفهري أبو عبد الرحمن المكي له صحبة وكان مجاهداً مستحاب الدعوة (٢) يعني الأنصاري الخزرجيي أبو الفضل صحابي ابن صحابی له ستة عشر حدیثا اتفقا علی حدیث وانفرد البخاری له بطرف من حدیث آخر وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلي وأبوتميم الجيشاني ، قال أنس كان بين يدى النبي مُنْسَلِيْهُ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير ، وقال عمرو بن دينار كان اذا ركب الحمار خطت رجـــــلاه في الأرض ، وكان كريما جواداً ، أخرج ابن المبارك عن ابن عيينة عن موسى بن أبي عيسى أن رجلا استقرض من قيس بن سعد ثلاثين ألفاء فه اردها عليه أبي ان يقبلها ، وشهد مع رسول الله عِيْنَاتِيْرُ المشاهد، وأخذ النبي عَيْنَالِيُّهُ يوم الفتح الراية من أبيه فدفعها له، وصحب قيس عليا رضي الله عنهما وشهد معه مشاهده ، ثم كان مع الحسن بن على حتى صالح معاوية فرجم قيس الى المدينة ؛ وكان أميراً بمصر من قِبَل على"، وما زال بالمدينة الى أن مات إلى أخر خلافة معاوية (٣) لعله يريد وقعة الجمل عند ماخرجت عائشة وطلحة والزبير يطالبون بدم عمان وهي أول فتنة حصلت بين الصحابة وكانت في منتصف جمادي الثانية سنة ست و ثلاثين هجرية، قيل ان قتلي وقعة الجمل كانت عشرة آلاف من الفريقين ، وسيأتي تفصيل ذلك في محـله ان شاء الله تعالى (٤) أي فتأخر حبيب عن السرج وقال لقيس بن سعد اركب يريد أن يركبه على صدرالدابة أمامه : فأبى قيسأن يركب آمامه وقال سمعت رسول الله عِنْكُمْ فَذَكُو الحديث (٥) يعني أحق بالركوب على مقدمها فلا يركب غيره معه إلا رديفا.الا أن يؤثره ، وإنما

لاأخشَى عَلَيْـكَ (١)

(١١٧٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِي قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ اَرْ كَبْ فَقَالَ بَا رَسُولُ اللهِ اَرْ كَبْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَرْ كَبْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَرْ كَبْ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَرْ كَبْ فَقَالَ خَرَ اللهِ اللهِ

(١١٧٦) عَنْ مُمَرَبِنِ أَخُطَّابِ رَضِيَ أَلَّهُ عَـنَهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ سَـلَمَ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُ بِصَدْرِهَا

كان صاحب الدابة أحق بصدرها لتكون له الأمارة عليها فيسيرها كيف شاء (١) يعنى أخشى عليك العدواذا ركبت خلني لاسيما والوقت وقت فتنة على تخريجه الله حدثني أبي ثنا (١١٧٥) عن عبد الله بن بريدة على سنده الله بن بريدة « الحديث عبد الله بن بريدة « الحديث » زيد هو ابن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة « الحديث » عريبه الله بن بريدة « الحديث » عريبه الله بن بريدة « الحديث الله النها أن تأذن لى في ذلك فلا بأس ، ولهذا لما أذن له الرجل ركب عليه والا قتداء به في سائر والأدب السكامل ، اللهم من علينا بالتخلق بخلقه والتأدب بأدبه والاقتداء به في سائر أحواله آمين سائر تحريجه الله (د. حب) وسنده جيد

ابن نافع ثنا ابن عياش عن أبى سباه عتبة بن تميم عن الوليد بن عامر اليزنى عن عروة بن مغيث الأنصارى عن عمر « الحديث » ﴿ يَحْرِبُه ﴾ لم أقف عليه لغير الأمام أحمد وسنده جيد ﴿ الله حكام ﴾ أعاديث الباب تدل على استحباب الأتيان بالذكر الوارد فيها عند ركوب الدابة وأن الله تعالى يرضى عمن فعل ذلك ويحفظه فى سفره ﴿ وفيها أيضا ﴾ استحباب ذكر اسم الله عز وجل عند عثور الدابة وأن فى ذلك خذلاناً للشيطان وتحقيراً له أي تحقير ﴿ وفيها أيضا ﴾ جواز ركوب اثنين على الدابة مى كانت تطبق ذلك ، والسنة أن يركب صاحبها فى المقدمة الااذا أذن لغيره بالركوب أمامه ، فالسنة موافقته وعدم التأخر كا حصل للنبي عَرَبَيْنِهُ مع الرجل الذي أذن له بالركوب على صدر دابته فأجابه الى ذلك كا حصل للنبي عَرَبَيْنِهُ مع الرجل الذي أذن له بالركوب على صدر دابته فأجابه الى ذلك

#### ( ٥ ) باب النهى عهدال فرما لمصحف الى أرصه العدو

رَانُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ لَا أَنْ يُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ لاَ نُسَافِرُوا بِاللهُ عَنْهُمْ وَاللهُ عَنْهُمُ مِنْ طَرِيقٍ مَانِ ) (٢) سَمِمْتُ بِاللّهُ وَاللّهُ الْمَدُولُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ مَانِ ) (٢) سَمِمْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكِيْهِ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْمَدُولِ وَعَنْهُ مِنْ الْمَدُولِ اللّهِ عَلَيْكِيْهِ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْمَدُولِ اللّهِ عَلَيْكِيْهِ يَنْهِي أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْمَدُولِ اللهِ عَلَيْكِيْهِ يَاللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكِيْهِ اللّهُ عَلَيْكِيْهِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْضُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَالْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّ

( وفيها ) إكرام أهل الفضل وذوى الحاجات وفيها غيرذلك والله أعلم

( ١١٧٧ ) عن ابن عمر على سنده ﴿ صَرَتُنَ عَبِدُ الله حدثني أَبِي ثَنَا إسماعيل ثَنَا أيوب عن نافع عن ابن عمر « الحديث » على غريبه الله عن نافع عن ابن عمر « الحديث » على غريبه الله عن نافع عن ابن عمر « بذلك في الطريق الثانية (وقوله العدر) أي الكفار لئلايؤ دي الى استهامته ورواية مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال « نهى رسول الله عَيْثَالِيُّهُ أَن يسافر بالقرآن الى أرض العــدو قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله الحدو» (قال ابن عبد البر) كذا قال يحيى الأ ندلسي و ابن بكير وأ كثرالرواة عنَّمالك، ورواه ابن وهب عنه فقال خشية أن يناله المدوخِمله من المرفوع، وكذا قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع « نهى أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو مخافة أن يناله العــدو » ( قال الحافظ ) أشار الى تفرد ابن وهب برفعها عن مالك وليس كـذلك فقد تابعه عبد الرحمن بن مهدى عن مالك عند ابن ماجه بلفظ مخافة أن يناله العدو ولم يجعله قول مالك ، وقد رفعها ابن اسحاق أيضا عند أحمد والليث وأبوب عند مسلم فصح أن التعليل مرفوع وليس بمدرج، ولعل مالكا كان يجزم برفعه ثم صاريشك فيه فجمله من تفسير نفسه (٢) على سنده الله حدثما عبد الله حدثي أبي ثنا يزيد بن هارون أناجد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت الح ﴿ يَحْرِيجُهِ ﴾ ﴿ ق . لك . د . جه ، وغييرهم ) ولفظه عند البخاري « نهى رسول الله عَلَيْكَ أَن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » وأورد له مسلم جملة طرق بألفاظ مختلفة كلها عن ابن عمر ( فمنها ) مثل لفظ البخاري حرفًا بجرف ( ومنها ) عن رسول الله عِيَالِيَّةِ « أنه كان ينهيأن يسافر بالقرآن الى أرض العدومخافة أن يناله العدو» (ومنها) قال قال رسول الله عَيْنَالِيُّهُ «لانسافروا بالقرآن فاني لاآمن أن يناله العدو» قالأيوب «أحد الرواة» فقد ناله العدو وخاصموكم (ومنها) في حديث ابن عُلَيَّة والثقَيني فاني أخاف ، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عمان مخافة أن يناله العدوي ورواه أبوداود بلفظ « نهى رسول الله عِلْمُسْتُورُ أَن يَسَافَر بَالقَرْآنِ الى أَرْضَ العدو، قال مالك اراه مخافة أن يناله العدو» عشر الأحكام الله حديث الباب بجميع رواياته بدل على النهى عن السفر بالمصحف الى أرض الكفار محافة أن ينالوه فينتهكو احرمته (قال النووي) رحمه الله

# (٦) باب ان كار يقى لها المسافر عند ارادة السفر ﴿ وَفَي أَيْنَاتُهُ عَنْدُ النَّرُولُ وَعَنْدُ الرَّجُوعُ الى وَطَنْهُ ﴾

(١١٧٨) عَنْ عُمْاَنَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيْهُ مَا مَنْ مُسْلِم يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ بُرِيدُ سَفَراً أَوْغَيْرَهُ فَقَالَ حِبْنَ يَخْرُجُ آمَنْتُ بِاللهِ، مَامِن مُسْلِم يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ بُرِيدُ سَفَراً أَوْغَيْرَهُ فَقَالَ حِبْنَ يَخْرُجُ آمَنْتُ بِاللهِ، إلاَّ رُزِقَ خَيْرَ اعْدَ شَعْ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ ، إلاَّ رُزِقَ خَيْرَ اعْدَ أَلْفَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

فان أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسامين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينتَذ لمدم العلة هذا هو الصحيح ، وبه قال أبو حنيفة والبخارى وآخرون ( وقال مالك) وجماعة من أصحابه بالنهي مطلقا ، وحكى ابن المنذرعن أبي حنيفة الجواز مطلقا والصحيح عنه ماسبق، وهـ ذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي عَلَيْكُنُّو، وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك ، وإنفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب اليهم كتاب فيه آية أو آيات، والحجة فيه كمتاب النبي عَلِيْكِيْرُ إلى هِرَ قُـل ، قال القاضي وكره مالك وغــيره معاملة الكفار والدراهم والدنانير التي فسما اسم الله تعالى وذكره سمحانه وتعالى اه ( وقال ابن عبد البر) أجمع الفقهاء أن لايسافر بالمصحف فيالسرايا والعشكر الصغير المخوف عليه، وفى الكبير المأمون خــلاف ، فمنع مالك أيضا مطلقا وفصّــل أبو حنيفة ، وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وجوداً وعدماً ، واستدل به على منع بيع المصحف من الـكافر للعلة ا المَذَكُورة فيه وهو التمَكن ِمن استهانته ، ولا خــلاف في تحريم ذلك ، إنما اختلف هل يصح لووقع ويؤمر بازالة ملكه عنه أم لا ؟ واستدل به على منع تعليم الـكافرالقرآن ، وبه قال مالك مطلقًا ، وأجازه أبوحنيفة مطلقًا وعن الشافعي القولان ، وفصَّل بعض المالكية مِن القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه ، وبين الكثير فمنعه ، ويؤيده كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى هرفل بعض آيات ، ونقل النووي الاتفاق على جواز الـكتابة اليهم بمثله اه والله اعـــلم

الله حدثى أبى تناهاشم مران بن عفان من سنده من مرتب عبد الله حدثى أبى تناهاشم الم أبو جعفر الرازى عن عبد العزيز بن عمر عن صالح بن كيسان عن رجل عن عثمان «الحديث» من يجه من الم أقف عليه لغير الأمام أحمد وفي إسناده رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات

(۱۱۷۹) « ز » عن على رضى الله عنه على سنده من مرت عبد الله حد أنى المر بن على الأزدى أخبرنى أبى عن أبى سلام عبد الملك بن مسلم بن سلام عن عمران ابن ظبيان عن حكيم بن سعد عن على رضى الله عنه «الحديث» على غريبه الله أبى أسطو وأقهر وهو من المصاولة وهى المواثبة (٢) بالحاء المهملة أى أتحرك ، وقيل أحتال ، وقيل أدفع وأمنع ، وقيل أتحول على تخريجه الله (بز) وأورده الهيثمى وقال رواه أحمد والبزار ورجالها ثقات

ابن عد بن أبي شيبة وسمعته أنا من عبد الله بن مجد ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة ابن عبد بن أبي شيبة وسمعته أنا من عبد الله بن مجد ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس « الحديث » حتى غريبه كليب (٣) الضّبنة بضم الضاد وكسرها ماتحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته ، سمّوا ضُبنة لأمهم في ضِبن من يعولهم ، والضبن ما بين الكشح والأبط ، تعوق في بالله من كثرة العيال في مظنة الحاجة وهو السفر ، وقيل تعوق د من صحبة من لا غناء فيه ولا كفاية من الرفاق ، إنما هو كل ، وعيال على من يرافقه ( فه ) وقوله اطولنا الأرض ) أي قوب لنابعيدها ( ه ) هو مصدر أي نتوب توباً وكرره المتأكيد ، (والأوب) الرجوع (وقوله لا يغادر) أي لا يترك (والحوب) بفتح الحاء المهملة وضمها الذب، وقيل الفتح الحة الحجاز ، والضم لغة عمم ، والمعني تائبون راجعون رجوعاً لا يترك عليناذنباً وقيل الفتح الحة الحجاز ، والضم لغة عمم ، والمعني تائبون راجعون رجوعاً لا يترك عليناذنباً

(١١٨١) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَرْجِسَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بِنَعَوْهِ وَ فَيهِ ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثْمَا السَّفَرِ ، وَكَا بَهِ اللّهَ الْمَنْقَلَبِ ، وَالْخُوْرِ بَعْدَ الْكُورِ (١) وَدَعُو وَ الْمُنْفَرِ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ وَالْمُنْفَلَ ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا إِلاَّ وَدَعُو وَ الْمُنْفُومِ ، وَسُوءَ اللّهُ عَلْ وَالْمَالِ وَاللّهُ عَلْ ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا إِلاَّ أَنْهُ وَمَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ ) (٢) أَنْهُ وَسُوء المُنْظَرِ فِي اللّهُ عَلْ وَالْمَالِ فَيَبْدُ أَبِالاً هُلِ ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ ) (٢) إِنَّهُ عَلَى عَاصِمْ عَنِ الْمُو وِ الْمُنْ وَقَالَ حَارَ بَعْدَ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ إِنَّا لَهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ إِنَّ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ شَرِّ اللّهِ وَسَيْلَ إِذَا عَزَا اللهِ عَنْهُما قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ شَرِّ اللهِ وَسَلّهُ إِذَا عَزَا اللّهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَرِّ اللهِ وَسَلّهُ اللهُ عَنْهُما وَاللّهُ عَنْهُما وَاللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمَا وَلَا اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ شَرّ لَكَو وَشَرّ مَا وَلَا اللّهُ عَنْهُمَا وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا وَلَهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ عَنْهُمْ وَاللّهِ فَنْ شَرّ وَاللّهِ فَنْ شَرّ مَا وَلَهُ اللّهُ وَاللّهِ وَمَا وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَمَا وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْكُولُ الْمُلْكَالِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

معلى تخريجه الله ( طب . طس . عل . بز ) ورجالهم رجال الصحيح

أبو معاوية ثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال عاصم وقد كان رأى النبي على أبو معاوية ثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال عاصم وقد كان رأى النبي على أبو كان رسول الله على أعوذ بك من وعناء السفر الح " كان رسول الله على أعوذ بك من وعناء السفر الح " غريبه في (1) أى من النقصان بعد الزيادة ، وقيل من فساد أمورنا بعد صلاحها ، وقيل من الرجوع عن الجاعة بعد أن كنا منهم ، وأصله من نقض العهامة بعد لفها (نه) وقيل من الرجوع عن الجاعة بعد الله حدثى أبي ثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أنه كان رأى النبي عليه قال كان رسول الله عليه أن السافر قال « اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل ، اللهم اصحبنا في سفرنا ، واخلفنا في أهلنا ، اللهم إلى أعوذ بك من وعناء السفر » الحديث بنحومانقدم (٣) أى نقص بعد أن كان رائداً والله عن عبد الله عدنى أبي ثنا أبو المغيرة أن كان صفوان عن شريح بن عبيد الحضرى أنه سمع الربير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر « الحديث عن عبد الله بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر « الحديث من عالم الله من الأرض ، والبلد من الأرض ماكان مأوى الحيوان عن شريح بن عبيد الله و كان الأرض ، والبلد من الأرض ماكان مأوى الحيوان وساكن البلد ) هم الجن الذين هم سكان الأرض ، والبلد من الأرض ماكان مأوى الحيوان

(١١٨٣) عَنْ سَمْدِ بْنِ أَبِى وَقَالِصِ رَضِى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنِ أَبِى وَقَالِصِ رَضِى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ خَوْلَهُ مِنْ بَنْتَ حَكِيمِ السَّلَمِيَّةَ رَضِى ٱللهُ عَنْهِ ا تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ وَلَيْكِيْهِ يَقُولُ مَنْ نِزَلَ مَنْزِلا ثُمُ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ التَّاقَاتِ كُلِّهَا فِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ لَمَ يَضُرُهُ شَى اللهِ حَتَّى بَرْ تَحْلِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

.. (١١٨٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فَالَ كُنْنَا نُسَافِو ُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّمَ النَّبِيِّ مَعَ النَّبِيِّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَإِذَا صَعَدُنَا كَبَرُ نَا (١) وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَعْدُنَا

( ١١٨٥ ) عَنْ أَنِسِ بْنِ مَاللِكِ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى كُلِّ عَلَمُ لَكَ الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ عَلَمُ كُلِّ

وإن لم يكن فيه بناء أومنازل، ويحتمل أن يكون المراد بالوالد إبليس (وما ولد) الشياطين قاله الخطابي على تحريجه الله (د. وغيره) وسنده جيد

(۱۱۸۳) عن سعد بن أبي وقاص على سنده هم حديث عبد الله حدثى أبي ثنا حجاج قال أنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم « الحديث » حلى تخريجه هم (م. لك. مذ. نس. جه. خز)

( ۱۱۸٤) عن جابر بن عبد الله على سنده ﴿ حَرَّ عبد الله حدثني أبى ثنا روح ثنا أشعث عن الحسن عن جابر بن عبد الله « الحديث » على غريبه ﴿ ( ١ ) أى اذا صعدنا مكانا مرتفعا كبرنا ، واذا هبطنا أى مكانا منخفضا سبعنا ، وظاهره أنه متى كبر أو سبح بأى صيغة كانت كنى ذلك على تخريجه ﴾ ( خ . نس )

( ١١٨٥) عن أنس بن مالك حمير سنده ﴿ مَرَثُنَا عبد الله حدثى أبى ثنا روح ثنا عمارة بن زاذان ثنا زياد النميرى عن أنس « الحديث » حمير غريبه ﴾ (٧) الآكمة تل، وقيل شُهر فَة كالرابية ، وهو مااجتمع من الحجارة فى مكان واحد و ربما غلظ ، و ربما لم يغلظ، والجمع أكم وأكمات مثل قصب وقصبات ، وجمع الآكم أكام مثل جبل وجبال ، وجمع الآكم أكام مثل عنق وأعناق قاله فى المصباح أكم بضمتين مثل كتاب وكتب ، وجمع الآكم آكام مثل عنق وأعناق قاله فى المصباح (والنشز المكان المرتفع أيضا ) وأو لنشك من الراوى كا أنه يشك هل قال أكمة أو نشراً

## شَرَفٍ ، وَلَكَ أَخُمْدُ عَلَى كُلِّ حَمْدٍ ( وَفِي لَفْظِ ) وَلَكَ الْحُمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ

سي تخريجه ﷺ أورده الهيثمي وقال رواهأحمد وأبويعلى وفيه زياد الهميري وثق على ضعفه وبقية رجاله ثقات ﴿ وَفَي البَّابِ ﴾ عند ألنمائي وابن حبَّان من حديث صهبِّب رضي الله عنه أن النبي عَلَيْنِيْ لِم يَر قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها « اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الأرضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الرياح وما ذرين ، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير مافيها ، و نعوذ بك من شرها وشر أهلها وشرمافيها » وصححه ابنحبان وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك وصححه ، وأخرجه أيضا الطبراني قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غير عطاء بن مروان وابنه وكلاهما ثقــة ﴿ وَفَى البَّابِ ﴾ أيضا عند الطبراني في الأوسط عن أبي لبابة بن عبد المذذر أن رسول الله عَلَيْنَةً كَانَادًا أَرَادُ دَخُولُ قَرِيةً لَمْ يَدْخُلُهَا حَتَّى يَقُولُ ( اللَّهُمْ رَبِ السَّمُواتِ السَّبِعُ وَمَا أَظَلْتُ ، ورب الأرضيين السبع وما أقلت ، ورب الرياح وما أذرت « وفى لفظ وما ذرت » ورب الشياطين وما أضلت ، إني أسأ لك خيرها وخير مافيها ، وأعوذ بك من شرها وشرمافيها ) قال الهيشمي وإسناده حسن ﴿ وأخرجه الطبراني أيضا ﴾ من حديث أبي ثقيف بن عمرو أن رسول الله عَلَيْكَيْهِ لما أشرف على حيير قال لأصحابه وأنا فيهم قفوا ، قال ثم ذكر الحديث وقال في آخره وكان يقولها في كل قرية يريد دخولها ، قال الهيئدي وفيه رأو لم يسم وبقية رجاله ثقات اه وسؤال خير القرية والتعوذ من شرها هو باعتبار مايحدث من الخير والشرئ عنهما ﴾ قال كننا نسافرمم رسول الله عَلَيْنَا في فاذا أراد قرية يريد أن يدخلها قال « اللهم بارك لنا فيها ثلاث مرات اللهم ارزقنا جناها وحببنا الى أهلها وحبب صالح أهلها الينا » رواه الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي وإسناده حيد اه ( وقوله جناها ) بفتح الجيم بعدها نون ، قال في الصحاح الجي مَّا يجتني من الشحر ، وكأنه عبر بالجي عن فوائدها التي ينتفع بها من جميع الأشياء ، ويمكن أن يراد حقيقة مايجتني من الثمر لا نه أعظم فوائد الأرض والله أعلم على الأحكام ١٠ أحاديث الباب تدل على مشروعية الأذكار الواردة فيها، فيستحب للمسافر أن يحافظ عليها ويأتى بكل ذكر في محله من ابتداء سفره الى أن يرجع الى أهله ، فمن فعل ذلك كان مقتفيا آثار نبيه عَيْنَالِيْهُ متتبعا لسنته مهتديا بهديه ، حائزاً لرضا ربه محفوفاً بعنايته في الذهاب والأياب، وناهيك بما يحصل له من جزيل الثواب وحسن الجزاء يوم المـآب، اللهم أحينًا على سـنة نبيك محمد عَلَيْكَ ، وتوفنا على ملته ؛ واحشرنا في زمرته وتحت لوائه إنك على ماتشاء قدير وبالأجابة جدير

## ( $oldsymbol{V}$ باسب آداب رجوع المسافر وعدم طروقه أهله لبلا وصلاة ركعنبى

(١١٨٦) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

وَ آلهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقَدُمُ مِنْ سَفرٍ إلاَّ نَهَاراً (١) في الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأً بِالْمُسْجِدِ

فَصَلَّى فِيهِ رَكْمَتَينِ (٢) ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ ( زَادَ فِي رِوَايَةٍ ) فَيَأْتِيهِ النَّاسُ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ

(١١٨٧) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهِ قَالَ إِنَّ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

وَ آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً (٣) كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً (١)

(۱۱۸٦) عن كعب بن مالك على سنده و حدثنى ابن شهاب أن عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا أنا ابن جريج قال حدثنى ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك حدثه عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمده عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك « الحديث » وفى آخره قال ابن بكر فى حديثه عن أبيه عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه حديث غريبه ولى (۱) هذا باعتبار الغالب و إلا ففى الحديث التالى بعده كان لا يطرق أهله ليلا، كان يدخل عليهم غدوة آو عشية (۲) قال النووى وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لاأنها تحية المسجد حديث تخريجه و ق. وغيرها)

مد المحمد ثنا هام ثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس « الحديث » حد ثنا عبد الله حد ثنى أبى حد ثنا عبد الصمد ثنا هام ثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس « الحديث » حر غريبه ك (٣) عبد الطروق من الطرق وهوالدق ، وسمى الآتى بالليل طارقاً لحاجته الى دق الباب (نه) (٤) في القاموس الغدوة بالضم البركرة ، أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس كالغداة (وفي النهاية) الغيدو سير أول النهار ، والغيدوة مرة منه ، والغيدوة بالضم ما بين صلاة العدوة وطلوع الشمس (وفي النهاية أيضاً) المشية ما بعد الزوال الى المغرب (وفي القاموس) العشى والعشية آخر النهار ، والمعنى أنه علي العبيم ثم يذهب الى المبيد وأخبر أهله بذلك ثم يمكث فيه حتى يصلي الصبح ثم يذهب الى بيته ، واذا أتى نهاراً ذهب الى المسجد أيضاً وأخبر آهله ، ثم يمكث فيه فلا يدخل بيته إلا في العشية ، والحكمة في ذلك استعداد أهله للنظافة وتغيير الملابس الوسخة ونحو ذلك كم سياً تى في الحديث التالى والله أعلم حمل تخريجه كالله (ق. وغيرها)

(١١٨٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ الْكَبْسَ الْكَبْسَ الْكَبْسَ اللهَ عَلَيْكَ الْكَبْسَ الْكَبْسَ الْكَبْسَ الْكَبْسَ اللهُ عَلَيْكَ الْكَبْسَ الْكَبْسَ الْكَبْسَ الْكَبْسَ اللهُ عَلَيْكَ الْكَبْسَ الْلهُ عَلْكُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ وَصَعْبُهِ وَسَامُ وَاللهُ وَسَامُ اللهُ وَسَامُ اللهُ وَسَامُ وَاللهُ وَصَعْبُهِ وَسَامً اللهُ وَسَامً اللهُ وَصَعْبُهِ وَسَامً اللهُ وَصَعْبُهِ وَسَامً اللهُ وَسَامُ اللهُ وَسَامُ وَسَامُ اللهُ وَسَامُ اللهُ وَسَامً اللهُ وَسَامُ اللهُ وَاللهُ وَسَامُ اللهُ وَسَامُ اللهُ وَسَامُ اللهُ اللهُ

ابن جعفر ثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله «الحديث» حقى غريبه ابن جعفر ثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله «الحديث» حقى غريبه ابن أى حتى تستعد التى غاب عنها زوجها بالنظافة مستقبلة لوصوله على أحسن الوجوه، وأراد بالاستحداد أن تعالج شعرعانتها بما منه المعتاد من أمرالاساء يعني من النتف والتنور ولم يرد به استعمال الحديد فان ذلك غير مستحسن في أمرهن (والمغيبة ) بضم الميم وكسر الفين المعجمة ، ويقال المغيب أيضا هي المرأة التي غاب عنها زوجها (٢) الشعثة بفتح فكسرهي التي تلبد شعرها لعدم غسله وتحشيطه ، فيستحب لها النظافة وتحشيط الشعر وغير ذلك ليري زوجها منها مايسره (٣) الكيس بسكون الياء معناه العقل ، وأربد به هنا الجماع فكا نه قد جعل طلب الولد واستعال الكيس والرفق فيه إذ كان عابر لاولد له ، أو من أكيس الرجل حضه على طلب الولد واستعال الكيس والرفق فيه إذ كان عابر لاولد له ، أو من أكيس الرجل عنها لطول الغيبة وامتداد الغربة حق تحريجه بهدا ق ، والثلاثة )

الفلابى ثنا خالد بن الحارث ثنا محمد من عبلان عن نافع عن عبد الله حدثى أبى ثنا أبو معاوية الفلابى ثنا خالد بن الحارث ثنا محمد بن مجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر حلى تخريجه لله م أقف عليه لغير الأمام أحمد وسنده جيد ، وله شاهد عند الترمذي من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال لما نهاهم النبى على النبي على قال النبي على النبي على النبي الله على النبي على النبي على النبي على النبي على واحد منهما مع امرأته رجلا

ا ۱۱۹۰) عن نبيح العنزي عن جابر على سنده الله حدثني أبي عند الله حدثني أبي الله عند بن جعفر ثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن حابر بن عبد الله

لَيْلاً فَلاَ يَأْ تِيَنَّ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ طُرُوقاً (') فَقَالَ جَابِرِ فَوَا اللهِ لَقَدْ طَرَوْقاً (') فَقَالَ جَابِرِ فَوَا اللهِ لَقَدْ طَرَقْنَاهُنَّ بَعْدُ (٢)

(١١٩١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا، أَنْ يُحَوَّ مَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَهَوَ اتِهِمْ (٣) اللهُ عَنْهُ أَنْهُ عَنْهُ أَنْهُ فَدِمَ (٣) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنّهُ فَدِمَ مِنْ سَفَر لَيْلاً فَتَعَجَّلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَإِذَا فِي بَيْتِهِ مِصْبَاحٌ ، وَإِذَا مَعَ أَمْرَأَتِهِ شَيْءٍ، وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ عَلَيْلاً اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلاً اللهُ عَلَيْلاً اللهُ عَلَيْلاً اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ أَنّهُ اللهُ عَلَيْلَو اللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْلاً اللهُ عَلَيْلاً اللهُ عَلَيْلَا اللهُ عَلَيْلاً اللهُ عَلَيْلِا اللهُ عَلَيْلِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْلِهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْلُولُو وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْلَا اللهُ عَلَيْلُولُو اللهِ وَسَلَمَ عَلَيْلُولُو وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْلُولُو وَاللّهُ اللهُ الل

«الحديث» على غريبه ﴾ (١) الطروق بضم الطاء هو الأتيان في الليل وكل آت في الليل في الليل وكل آت في الليل فهو طارق (٢) يعنى بعد وفاة النبي على الله الله الناس قد خالف ؛ فكان يطرق أهله ليلا اذا قدم من سفره على تخريجه الله (ق. والثلاثة)

عن محارب عن جابر حرّ سنده من حرّث عبد الله حدثي أبي ثنا وكيم تناسفيان عن محارب عن جابر « الحديث » حرّ غريبه في (٣) « وفي رواية لئلا يتخونوهن ويطلبوا عثراتهن» ( والتخون ) طلب الخيانة والتهمة ( والتماس العثرات ) هوطلب الوقوف على مواقع الخطأ ( وفي رواية ) عند مسلم عن جابر أيضا قال « نهى رسول الله عنيات أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم » قال مسلم رحمه الله وحدثنيه عبد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان قال عبد الرحمن قال سفيان الأدرى هدذا في الحديث أم الايمني قوله ( يتخونهم أو يلتمس عثراتهم ) حرّ تحريجه في ( ق. وغيرهما) الحديث أم الايمني قوله ( يتخونهم أو يلتمس عثراتهم ) مر تحريجه في ( و ق. وغيرهما) منا سفيان عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن رواحة ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن رواحة زوجته استدعت امرأة تمشطها استعداداً لمجيئه فظن أنهارجل ، فلما تحقق صدق زوجته أتي النبي عَنِياتُهُ فأخبره ، فنهي النبي عَنِياتُهُ أن يطرق الرجل أهله ليلا ، وكان ذلك سبب النهي النبي عَنِياتُهُ فأخبره ، فنهي النبي عَنِياتُهُ أن يطرق الرجل أهله ليلا ، وكان ذلك سبب النهي في أول الباب يدل على استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسحد أول قدومه ، وهذه في أول الباب يدل على استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسحد أول قدومه ، وهذه

## ( 🔥 ) باسب النهى عن الدخول على المغيبة منفرد ا وسبب ذلك ووعيد مه فعله

(١١٩٣) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَفَرًا مِنْ

بَيْ هَاشِم دَخَلُوا عَلَى أَمْمَاء بِنْتِ مُعَيْسٍ (١) فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِي تَحْتَهُ يَوْمَثِذٍ فَرَ آهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلَكِ لِرَسُولِ ٱللهِ صَـلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَمَ ، فَقَالَ

الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لاأنها تحية المسجد ﴿ وفيه ﴾ استحباب القــدوم أوائل النهار ﴿ وفيه ﴾ أنه يستحب للرجل الكبيرفي المرتبة ومن يقصده الناس اذاقدم من سفره للسلام عليه أن يقعد أول قدومه قريبا من داره في موضع بارز سهل على زائريه ، إما المسجد وإما غيره ، وفي سائر أحاديث الباب كراهة إتيان المسافرأهله ليلا وتخونهم وكشف استأرهم، بل المستحب أنه اذا قدم نهاراً لايدخل على أهله إلا ليلًا ، واذا قدم ليلا لايدخل على أهله إلا نهاراً لأحاديث الباب ، ولما رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال كنا مع رسول الله مُتَلِيِّنَا في غزاة فلما قدمنا المــدينة ذهبنا لندخل فقال امهلوا حتى ندخل لبلا أي عشاءكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ( وعنه في أخرى عنــد مسلم ايضاً ) قال قال رسول الله عَلَيْكُ اذا قدم أحدكم ليلا فلا يأنين أهله طروقاً حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة ( قال النووي ) رحمه الله ومعنى هـذه الروايات كلها أنه يكره لمن طَالَ سَفَرُهُ أَن يَقَدُمُ عَلَى امرأَتُهُ لَيلًا بَغْتَهُ ، فأَمَّا مِن كَانَ سَفَرُهُ قَرِيبًا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس كما قال في إحدى الروايات « اذا أطال الرجل الغيبة » واذاكان في قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر قدومهم ووصولهم وعامت امرأته وأهله أنه قادم معهم وانهم الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهى بسببه ، فإن المراد أن يتأهبوا وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة ، ويؤيد ماذكرناه ماجاء في الحديث الآخر «امهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاءكي تمتشط الشعثة وتستجد المغيبة فهــذا صريح فيما قلنا ، وهو مفروض في أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتــة فأمرهم بالصبر الى آخر النهار ليبلغ قدومهم الى المدينة وتتأهب النساء وغيرهن والله أعلم آه

العاص ﴿ سنده ﴾ مترف عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ سنده ﴾ مترث عبد الله حدثى أبى ثنا هارون بن معروف ومعاوية بن عمرو قالا ثنا ابن وهب حدثى عمرو أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نقراً من بنى هاشم ﴿ الحديث ﴾ حق غريبه ﴾ (1) هي من الصحابيات السابقات في الأسلام

لَمْ أَرَ إِلاَّ خَيْراً (١) فَقَدَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِيْنِيْنَ إِنَّ ٱللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَــَ لِّي ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَــلَّمَ عَلَى الْمِنْــبَرِ فَقَالَ لاَ يَدَخُلَنَّ رَجُلْ بَدْدَ يَوْ مِي هَـــذَا عَلَى مُغيبَةً (٢) إِلاَّ وَمَعَــهُ رَجُلْ أَو أَنْنَانِ

(١١٩٤) خط عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْحُوا (٣) عَلَى ٱلْمُغيبَاتِ فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَجَرْى مِنْ أَحَـدِكُمْ مَجْرَى اللَّهِ مِ (٤) قُلْنَا وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ وَمِنِّي ، وَلَـكِنَّ اللهَ

أسلمت أسهاء قبل دخول دار الأرقم وبايعت تم هاجرت مع زوجها جعنر بن أبى طالبالى الحيشة فولدت له هناك عبد الله ومحمدا وعونا ، ثم تزوجها أبو بكر بعد قتل جعفر فولدت له عِداً ، ثم تزوجها على بعد وفاة أبي بكرفيقال ولدت له ابنه عونا ، وسيأتي بسط ذلك في مناقبها من كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى (١) أي لم تحصل ريبة من جهتها ، وقول النبي عَلَيْكَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْ بِرَأَهُا مِنْ ذَلِكَ ﴾ أي من أن يرتاب في أمرها لما يعلمه النبي عَيْدُ عَنْهَا ﴾ ويحتمل أن بكون ذلك بوحي من الله عز وجــل ، وفي ذلك منقبة عظيمة لأسهاء رضي الله عنها ( ٢ ) المغيبة تقدم ضبطها وهي التي غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن الملد بأنسافه أوغاب عن المنزل وإن كان في البلد، هكذا ذكره القاضي وغيره (قال النووي) وهذا ظاهرمتمين ، قالالقاضي ودليله هذا الحديث وأن القصة التي قيل الحديث بسببهاوأ بو مكر رضى الله عنه غائب عن منزله لاعن البلد حير تخريجه إلى ﴿ ﴿ وَعَيْرُهُ ﴾ ا

( ١١٩٤ ) خط عن جابر بن عبد الله على سنده على مترثث عبد الله قال وجدت فی كِتاب أبی ثنا الحـكم بن موسى وسمعته أنا من الحـكم بن موسى ثنا عيسى بن يونس ثنا المجالد بن سعيـد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله « الحديث » علم غريبه الله (٣) أي لاتدخلوابيت من غاب عنهازوجها إلا اذا كان عندها محرم لها أوكان مم الداخل رجل صالح أُو أَكْثَرُ لِمَا سَبَقَ فِي حَدَيْثُ عَبِدَ اللَّهِ بِن عَمَرُو ﴿ ٤ ﴾ قال القاضي عياض والحافظ قيل هوعلي ظاهره وأن الله تعالى جعل له قوة وقدرة على الجرى في باطن الأنسان مجارى دمه ، وقيل هو على الاستعارة لـكثرة إغوائه ووسوسته ، فــكأ نه لايفارق الأنسان كما لايفارقه دمه ، وقيل يلقى وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة الى القلب والله أعــلم اهـ

أَعَانِنِي عَلَيْهِ فَأَسْلُمُ (١)

(1) قال النووى برفع الميم وفتحها وها روايتان مشهورتان فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفقنته ، ومن فتح قال إن القرين أسلم، من الأسلام وصادمة منا لايأمرى الابخير، واختلفوا في الأرجح منهمافقال الخطابي الصحيح المختار الرفع ، ورجح القاضي عياض الفتح وهو المختار، لقوله فلايأمرني إلا بخير فقلت يعنى كما في رواية لمسلم ورواية عندالاً مام أحمد ستأتى في باب خلق الجن من كتاب خلق العالم ، قال واختلفوا على رواية الفتح ، قبل أسلم بمعنى استسلم وانقاد ، وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم فاستسلم ، وقبل معناه صار مسلما مؤمنا وهدا هو الظاهر ، قال القاضى واعلم أن الامة مجتمعة على عصمة النبي عينياتية من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه اه منظم المراجع الله وغيرها)

( 190 ) عن أبى صالح حرفي سنده محمد مترشنا عبد الله حدثني أبى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى صالح «الحديث» حرفة تخريجه بيمه لم أقف عليه لغير الأمام أحمد وسنده جيد

(۱۱۹۳) عن ابن أبي قتادة حمل سنده الله حدثني أبي تناسعيد مولى بني هاشم ثنا ابن لهيعة ثناعبيد الله بن أبي جعفر عن ابن أبي قتادة عن أبيه «الحديث» حمل غريبه ابن ابن لهيعة ثناعبيد الله بن أبي جعفر عن ابن أبي قتادة عن أبيه «الحديث وفي إسناده ابن لهيعة فيه مقال ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه الأمام أحمد فقط ورمز له بعلامة الحسن والله أعلم حمل الأحكام الحكم الحديث الباب تدل على تحريم دخول الرجل الواحد على المغيبات والخلوة بالمرأة الأجنبية وهذا مجمع عليه ﴿ وفيها أيضاً ﴾

## (٩) باب سفر النساء والرفق بهن

﴿ والاُ قراع بينهن لاُجل السفر وعدم سفرهه برون محرم ﴾

(١١٩٧) عَنِ أُبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنْسَافِرُ امْرَأَةٌ لِلاَّ وَمَعَهَا ذُو عَحْرَمٍ (١ وَجَاءَ النَّبِيَّ عَلَيْظِيْهِ رَجُلُ فَقَالَ إِنِّي اَكْتَنَبْتُ فَقَالَ لِإِنِّي اَكْتَنَبْتُ فَقَالَ لِإِنِّي اَكْتَنَبْتُ فَقَالَ لِإِنِّي اَكْتَنَبْتُ فَقَالَ لِإِنِّي الْكُتَنَبْتُ فَقَالَ لِإِنِّي الْكُتَنَبْتُ فَقَالَ إِنِّي الْكُتَنَبْتُ فَقَالَ لِإِنِّي الْكُتَنَبْتُ فَقَالَ إِنِّي الْكُتَنَبْتُ

جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية (قال النووى) والمشهور عند أصحابنا تحريمه فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك ، وقد أشار القاضى الى نحو هذا التأويل اه ﴿ وفيها أيضا ﴾ الوعيد الشديد والتنكيل بمن خالف ذلك ودخل على المغيبة وقعد على فراشها حيث يقيضالله له يوم القيامة ثعبانا ينهشه ويعذبه بسمه ﴿ وفيها أيضا ﴾ إشارة الى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه ، فأعلمنا بأنه معنا لنتحرز منه بحسب الأمكان ، وفيها غير ذلك والله أعلم

ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس « الحديث أبي ثنا يحى عن ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس « الحديث » حري غريبه النابيد (١) يعني فيحل لها السفر (قال النووى) والمحرم هوكل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها (فقولنا على التأبيد) احترازمن أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ، ومن بفتها قبل الدخول بالأم (وقولنا لسبب مباح) احترازمن أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فانه حرام على التأبيد لكن لالسبب مباح ، فان وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرها من أحكام الشرع الحسة لانه ليس فعل مكلف (وقولنا لحرمتها) احترازمن الملاعنة فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليهما والله أعلم اه واستثنى الأمام أحمد اللاعنة فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليهما والله أعلم اه واستثنى الأمام ومقتضاه إلحاق سائر القرابة المكافر عجرماً لبنته المسلمة لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها ، ومقتضاه إلحاق سائر القرابة المكافر بالأب لوجود العلة ، وروى عن البعض أن العبد كالمحرم، وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعاً «سفر المرأة مع عبدها ضيعة » وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعاً «سفر المرأة مع عبدها ضيعة » قال الحافظ لكن في إسناده ضعف ، قال وينبغي لمن قال بذلك أن يقيده بما اذا كانا في قافلة ، وطرم أوقائم مقامه (قال الحافظ ) وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فأوجب على الزوج المحرم أوقائم مقامه (قال الحافظ ) وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فأوجب على الزوج

(١١٩٨) عَنْ أَبِي سَمِيكِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لاَ تُسَافِرُ اللهُ أَةُ سَفَرَ ثَلاَئَةِ أَبَّامٍ فَصَاعِدًا إلاَّ مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ أَوْجِهَا أَوْ مَعَ ذِي مَحْنَ مِ

( ١١٩٩ ) عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُماَ عَنِ ٱلنَّيِّ صَـَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَ لاَ نُسَافِرُ ٱلْمَ أَهُ ثَلَاثًا (١) إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو تَحْرَيْم

( ١٢٠٠ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَلَلْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَلْهِ عَلَيْكِيْ لَا يَحِلْ

السفر مع امرآته اذا لم يكن لها غيره ، وبه قال أحمد وهو وجه للشافعي ، والمشهور أنه لا يلزمه كالولى في الحج عن المريض ؛ فلو امتنع إلا بأجرة ثرمتها لأنه من سبيلها فصار في حقها كالمؤنة ، واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ، وبه قال الأمام أحمد وهو وجه للشافعية ، والأصبح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي ، وقدروى الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا باذن زوجها ، وأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع جماً بين الحديثين ، ونقل ابن المنذر الأجماع على أن للرجل منع زوجته عن الحروج في الأسفار كلها ، وإنحا اختلفوا فيا اذاكان واجباً ، وقد استدل ابن حزم بهذا الحديث على أنه يجوزله وأة السفر بغير زوج ولا محرم لكونه على أنه يعب عليها ذلك السفر بعد أن أخبره زوجها ، وتعقب بأنه لو لم يكن ذلك شرطاً لما أمر زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي كتب فيه والله أعلم من يحد في وغيريجه فيه ( ق . وغيرها)

(۱۱۹۸) عن أبى سعيد ﴿ سنده ﴾ حَرَثُنَا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيم وأبو معاوية قالا ثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد ، وثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن ذكوان عن أبى سعيد الحدرى «الحديث» ﴿ تَعْرَيْجِهُ ﴾ (م. د · مذ. جه)

( ۱۱۹۹ ) عن ابن عمر حق سنده ﴿ مَرْثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر « الحديث » حق غريبه ﴾ (١) أي ثلاث ليال أو ثلاثة أيام حق محريمه ﴾ (١) أي ثلاث ليال

( ١٢٠٠ ) عن أبي هريرة على سنده على صدرت عبد الله حدثي أبي ثنا عبدالرحن

لإِمْرَأَةً تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ نُسَافِرُ يَوْماً وَلَيْلَةً إِلاَّ مَعَ ذِى تَحْرَمِ مِن أَهْلِمَا ( وَفِي لَفْظِي ) إِلاَّ مَعَ ذِى رَحِم ( وَعَنْهُ مِن طَرِيقِ ثَانِ ) ( ) قَالَ إِنَّ رَسُولَ أَهْ مِسْلِمَةً تُسَافِرُ لَيْلَةً إِلاَّ وَمَعْهَا اللّٰهِ صَلَّهَ تُسَافِرُ لَيْلَةً إِلاَّ وَمَعْهَا اللهِ صَلَّمَ قَالَ لاَ مَعْ لَا لاَمْرَأَةً مُسْلِمَةً تُسَافِرُ لَيْلَةً إِلاَّ وَمَعْهَا رَجُلُ ذُو حُر مَةٍ مِنْهَا ( وَعَنْهُ مِن طَرِيقِ ثَالِيثٍ ) ( ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نُسَافِرُ اللهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلْمَ إِلاَّ مَعْ ذِى حَرْمِ مِن عَلْمَ اللهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ لاَ نُسَافِرُ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ إِنَّا خَرَجَ ( " ) أَقْرَعَ مَيْنَ فِسَائِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ( " ) أَقْرَعَ مَيْنَ فِسَائِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ( " ) أَقْرَعَ مَيْنَ فِسَائِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ( " ) أَقْرَعَ مَيْنَ فِسَائِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ( " ) أَقْرَعَ مَيْنَ فِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ عَلَيْهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ( " ) أَقْرَعَ مَيْنَ فِسَائِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ( " ) أَقْرَعَ مَيْنَ فِسَائِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ ( " ) أَقْرَعَ مَيْنَ فِسَائِهِ

عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة « الحديث » (١) حي سنده كالله حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا يونس ثنا ليث حدثني سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال قال رسول الله مِينَالِيْدُ « الحديث » (٢) على سنده كالله حدثنا عبد الله حدثى أبي ثنا وكيع قال ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة « الحدبث » حي تخريجه الله الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة « الحدبث » (ق. لك . د . مذ . جه . خز) وفي رواية لأبي داود وابن خزيمة أن تسافر بريداً ذكره المنذري ( ١٢٠١ ) عن عائشة على سنده ﴿ مَرْثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو نعيم ثنا عبد الواحـد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عر · \_ القاسم عن عائشـة « الحديث » حَمْرِيبه ﴾ (٣) في رواية عند البخاري والأمام أحمد أيضاً (كان مَبْسَالِيُّهُ اذا أراد أن يخرج سفراً « يعنى الى سفر» أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ) والحكمة في القرعة تطييب قلوبهن ( قال العيني رحمه الله ) وكيفية القرعة بالخواتيم يؤخذ خاتم هــذا وخاتم هذا ويرفعان الى رجل فيخرج منهما واحداً ﴿ وعن الشافعي ﴾ يجعل رقاعا صغاراً يكتب في كل واحد اسم ذي السهم ، ثم يجعل بنادق طين ويغطى عليها بثوب ، ثم يدخل رجل يده فيخرج بندقة وينظر من صاحبها فيدفعها اليه (وقال أبو عبيد) بن سلام عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء عليهم الصـلاة والسلام ، نبينا ويونس وزكريا عليهم الصلاة والسـلام اهـ حَمْ يَخْرِيجِه ﴾ الحديث رواه الأمام أحمد في موضع هكذا مختصراً ، ورواه في مواضع أُخرى مطولًا وفيه قصة الأُفك ، وسيأتي بنمامه في الفصل السادس من مناقب عائشة رضي الله عنها في باب ذكراً زواجه الطاهرات من القسم الثالث من كتاب السيرة النبوية ، وذكرت

(١٢٠٢) عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ ٱللهِ عَيْنِكِنْ

يَسِيرُ (') وَحَادِ بَحْدُو (') بِنِسَائِهِ فَضَحِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَدْ تَنَحَّى بِهِنَ (") قَالَ فَقَالَ لَهُ يَا أَنْجَشَةُ (اللهِ عَلَكَ أَرْفَقَ بِالْقُوارِيرِ (") فَإِذَا هُوَ قَدْ تَنَحَّى بِهِنَ (") قَالَ فَقَالَ لَهُ يَا أَنْجَشَةُ (اللهِ عَلَكَ أَرْفَقُ بِالْقُوارِيرِ

له رواية أخرى فى تفسير سورة النور من كتاب التفسير وسيأتى كل ذلك فى مواضعه إن شاء الله تعالى والحديث رواه الشيخان أيضا والنسائي مطولا ومختصراً

(١٢٠٢) عن أنس بن مالك على سنده على حدثني أبي ثنا عبد بن جعفر ثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك يقول بيما رسول الله ﷺ « الحديث » حَمْ غريبه الله عنه أن في سفركما عند البخاري عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي وَلَيْكِالِيُّهُ كَانَ فِي سَفَرُ وَكَانَ غَلَامَ بِحَدُو بَهِنَ يَقَالُ لَهُ أَنْجُشُهُ الْحَدِيثُ وعَنده بِلْفَظَ آخَرُ عَن قتادة عن أنس بن مالك قال كان للنبي عَلَيْكُ عاديقال له أُعبشة وكان حسن الصوت، فقال له الذي عَلَيْنَةُ «رويدك ياأ مجشة لاتكسر القوارير، قال قتادة يمني ضعفة النساء» (٢) الحدو سوق الأبل والغناء لها، وقد حدا الأبل محدومن باب عدا يعدو، والحدو من شأنه أن يثير النشاط في سير الأبل ( وقوله فضحك رسول الله عَلَيْكِيْدُ ) أي سُر " بذلك (٣) أي فاذا الحادى قد تعمد الحدو ونشط فيه ، وكلما ازداد الحادى نشاطا في حدوه ازدادت الأبل نشاطاً في سيرها (٤) هو بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الحيم بمدها شين معجمة ثم هاء تأنيث ، قال البلاذري كان أبحشة حبشياً يكي أبا مارية ، وأخرج الطبراني منحديث واثلة أنه كان ممن نقاهم النبي عَلَيْكُ مَن المُحَنَّدُين ، وقد ذكروه في الصحابة ، قال أبوعمر في الاستيعاب أنجشة العبد الأسودكان يسوق أويقود بنساء النبي عُلَيْكِيْرُ عام حجة الوداع وكان حسن الصوت ، وكان اذا حدا اعتنقت الأ بل فقال عَبَيْنَا فَيْهُ بِا أَ مُجَسَّةٌ وَالْمُ الْقُوارِيرِ اه (٥) في رواية عند البخاري قال أبو قلامة يمني النساء ؛ وتقدم في رواية أخرى للبخاري عن قتادة « لاتكسر القوارير قال قتادة يعني ضعفة النساء » (قال الحافظ) والقوارير جمم قارورة وهي الزجاجـة سميت بدلك لاستقرار الشراب فيها ، وقال الرامهرمزي كي عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة ، والنساء شبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية ، وقيل المعنى سقهن كسوقك القوارير لو كانت محمولة على الأبل ، وقال غيره شبهن بالقوارير لسرعة انقلابهن عن الرضا وقلة دوامهن على الوفاء كالقوارير يسرع اليها الكسر ولا تقبل الجبر اه (وقال الخطابي) كان أنجشة أسود وكان في سوقه عنف فأمره أن يرفق بالمطايا، وقيل كان حسن الصوت بالحداء فكره أن تسمع النساء الحداء فان حسن

الصوت يحرك من النفوس فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر ، وجزم ابن بطال بالأول فقيال القوارير كناية عن النساء اللاتي كن على الأبل التي تساق حينئذ ، فأمرا لحادي بالرفق في الحُداء لأنه بحث الأبل حتى تسرع ، فاذا أسرعت لم يؤمن على النساء السقوط ، وإذا مشت رويداً أمن على النساء السقوط ، قال وهذا من الاستمارة البديمة ، لأن القوارير أسرع شيء تكسيراً فأفادت الكناية من الحض على الرفق بالنساء في السير مالم تفده الحقيقة لو قال ارفق بالنساء ( وقال الطيبي ) هي استعارة لأن المشبه به غيرُ مذكور، والقرينة حالية لامقالية ، ولفظ الكسر ترشيح لها ، وجزم أبوعبيد الهروى بالثاني، وقال شبه النساء بالقوارير لضعف عزائمهن ، والقوارير يسرع اليها الكسر فخشي من سماعهن النشيد الذي يحدو به أن يقع بقلوبهن منه فأ مره بالكف فشبه عزائمهن بسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في إسراع الكسر اليها ، ورجح عياض هذا الثاني فقال هذا أشبه بمساق الكلام وهمو الذي يدل عليه كلام أبي فلابة وإلا فلوعبر عن السقوط بالكسر لم يعبه أحد ، وجوز القرطي في المفهم الأمرين فتال شبههن بالقوار يرلشدة تأثرهن وعدم تجلدهن فخاف عليهن من حث السير سرعة السقوط أو التألم من كثرة الحركةوالاضطراب الناشيء عن السرعة ،أرخاف عليهن الفتنة من سماع النشيد أفاده الحافظ مع تعريجه على أن في السراق. نس) ( ١٢٠٣ ) عن أم سليم حي سنده ١٤٠٥ عترشن عبد الله حدثني أبي ثنا حسن يعني ابن موسى قال ثنا زهـير عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن أم سليم « الحديث » حَمْرُ غَرَيْبُ ﴾ (١) أم سليم هي بنت ملحان بن خالد الأنصارية والدة أنس بن مالك رضى الله عنهما يقال اسمها سهلة أو رميلة أو رميثة أو مليكة أو أنيثة ، وهي العميضاء أو الرميصاء، اشتهرت بكنيتها وكانت من الصحابيات الفاضلات، مانت في خلافة عُمَان وسنا تي على شيء من مناقبها في كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى (٢) هو أنجشــة الحبشي كما تقدم وكما يستفاد أيضاً مما بعده (٣) قال الحافظ كذا للا كثر ، وفي رواية سليمان التيمي رويداً ، وفي رواية شعبة ارفق ، ووقع في رواية حميد رويدك ارفق جمع بينهما، رويناه في جزء الأنصاري عن حميد ؛ وأخرجه الحارث عن عبد الله بن بكر عن حميد فقال كذلك سوقك وهي بممي كفاك ، قال عياض قوله رويداً منصوب على أنه صفة لمحذوف دل عليه اللهظ أي سق سوفاً رويداً أواحد حدراً رويداً ، أو على المصدرأي أرود رويداً مثل أرفق

رفقًا ، أوعلى الحال أي سر° رويداً ، أو رويدك منصوب على الأغراء أومفعول بفعل مضمر، أى الزم رفقك أو على المصدرأي ارود رويدك ( وقال القرطبي ) في المفهم رويداً أي ارفق وسوقك مفعول به، ووقع في رواية مسلم سوقاً وكذا للأسماعيلي في رواية شعبة، وهو منصوب على الأغراء بقوله ارفق سوقاً أو على المصدر أي سق سوقاً ، وقرأت بخط ابن الصائم المتأخر رويدك إما مصدر والكاف في محل خفض وإما اسم فعل والكاف حرف خطاب وسوقك بالنصب على الوحهين ، والمراد به حدوك إطلاقاً لاسم السبب على السبب ( وقال ابن مالك) رويدك اسم فعل بمعنى ارود أي أمهل ، والكاف المتصلة به حرف خطاب وفتحة دا له بنائية ، ولك أنْ تجمل رويدك مصدراً مضافا الى الكاف ناصبها سوقك وفتحة داله على هذا إعرابية ، وقال أبوالبقاء الوجه النصب برويداً، والتقدير أمهل سوقك والكاف حرف خطاب وليست اسما، ورويد يتعـدى الى مفعول واحد اه حيث تخريجه ﷺ (نس) وسنده حيد حَمْقُ الْأَحْكَامُ ﴾ في أحاديث الباب دلالة على أنه لا يجوز المرأة السفر بدون محرم ، وسواء في ذلك الحج وغيره ( قال ابن دقيق العيد ) هذه المسألة تتملق بالعامَّين اذا تعارضا ، فان قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت : الآية» عام في الرجال والنساء فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر اذا وجدت وجب الحج على الجميع ؛ وقوله عِيْسَائِيْنِ « لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم » عام في كل سفر فيدخل فيه الحج ، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية ، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث فيحتاج الى الترجيح من خارج اله (قال الشوكاني) ويمكن أن يقال إن أحاديث الباب لا تعارض الآية لأنها تضمنت أن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفرالتي أطلقها القرآن وليس فيها إثبات أمر غيرالاستطاعة المشروطة حتى تكون من تعارض العمومين اله ﴿ قلت ﴾ وقد أطلق السفر في الحــديث الأول من أحاديث الباب وقيده في الأحاديث المذكورة بعده (قال الحافظ) وقد عمل أكثر العاماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات (قال النووي) ليسالمراد من التحديد ظاهره، بل كل مايسمي سفراً فالمرأة منهية عنه إلابالمحرم ، وإيما وقع التحديد عن أمرواقع فلايعمل يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنىاليوم والليلة ، يعنى فمن أطلق يوما أراد بليلته ، أو ليلة أراد بيومها ، قال ويحتمل أن يكون هــذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد فاليوم أول العدد ، والأثنيان أول التكثير ، والثلاث أول الجمع ، ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر مادونها فيؤخذ بأقل ماورد من ذلك ، وأقله الرواية التي فيها دكر البريد ، كما في رواية أبي هريرة عند أبي داود ، وقد أخرجه الحاكم والبيهتي وقد ورد من حديث

ابن عباس عند الطبراني مايدل على اعتبار المحرم فيما دون البريد ، ولفظه « لاتسافر المرأة ثلاثة أميال إلامع زوج أوذي محرم » وهذا هوالظاهر أعنى الأخذ بأقل ماورد لأن مافوقه منهى عنه بالأولى ، والتنصيص على مافوقه كالتنصيص على الثلاث واليوم واللبلة واليومين واللهلتين لا ينافيه ، لأن الأقل موجود في ضميزالاً كثر، وغاية الأمرأن النهيء بزالاً كثر يدل بمفهومه على أن مادونه غير منهبي عنه ، والنهبي عن الأقل منطوق وهو أرجح من المفهوم ﴿ وقالت الحنفية ﴾ إن المنع مقيد بالثلاث لأنه متحقق وما عداه مشكوك فيه ، فيؤخذ بالمتيقن ، ونوقض بأن الرواية الطلقة شاملة لكل سفر ؛ فينبغي الأخذ بهاوطر ح ماسواها فانه مشكوك فيه ، والأولى أن بقال إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ماورد ، وهي رواية الثلاثة الأميال إن صحت وإلا فرواية البريد ﴿ وقال سفيان ﴾ يعتبر المحرم في المسافة البعيدة لا القريبة ﴿ وقال احمد ﴾ لا يجب الحج على المرأة اذا لم تجد محرماً ، وإلى كون المحرم شرطاف الحج ذهبت العترة ﴿ وأبوحنيفة والنخمي وإسحاق والشافعي ﴾ في أحد قوليه على خلاف بينهمهل هوشرط أداء أوشرط وجوب ؟ ﴿ وَتَالَ مَالِكُ ﴾ وهو مروى عن ﴿ احمد ﴾ انه لايمتبر المحرم في سفر الفريضة وروى عن ﴿ الشافعي ﴾ وجعلوه مخصُوصا مر • عموم الأحاديث بالأجماع ، ومن جملة سفر الفريضة سفر الحج ، وأجيب بأن المجمع عليه إعما هو سفر الضرورة فلا يُقاس عليه سفر الاختيار كـــــذا قال صاحب المغنى ، وأيضا قد وقم عند الدارقطي بلفظ « ولا تحجن امرأة إلا ومعها زوج » وصححه أبوعوانة ( وفي رواية ) للدارقطي أيضا عن أبي امامة مرفوعا « ولا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام أو تحج إلاومعها زوجها » فكيف يخص سفر الحج من بقية الأسفار ؛ وقد قيل إن اعتبار المحرم إنما هو في حق من كانت شابة لافي حق العجوز لأنها لانشتهـي ، وقيل لافرق لأن لكل ساقط لاقطا ، وهو مراعاة للأمر النادر ، وقد احتج أيضا من لم يعتبر المحرم في سفرالحج بما في البخاري من حديث عدى بن حاتم مرفوعاً بلفظ «يوشك أن تخرج الظمينةمن الحيرة تؤم البيت لأجوار معها » وتعقب بأنه بدل على وجوب ذلك لاعلى جوازه ، وأحبب عن هذا بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الأسلام ، فيحمل على الجواز، والأولى حمله على ماقال المتعقب جمعا بينه وبين أحاديث الباب أفاده الشوكاني ﴿ وَفِي أَحاديث الباب أَيْضا ﴾ أن من كان له أكثر من زوجة وأراد السفر باحداهن يستَحب له الأقراع بينهن تطبيبا لخاطرهن فمن خرج سهمها أخذها معه ﴿ وفيها أيضا ﴾ استحباب الرفق بالنساء في السنبر ومراعاة راحتهن لا نهن ضعيفات لايتحملن مايتحمله الرجل ﴿ وَفَيَّهَا أَيْضًا ﴾ حواز الحــداء وهو بضم الحاء ممسدود، وجواز السفر بالنساء ومباعدتهن من الرجال، ومن سماع كلامهم إلا الوعظ وتحوه،وفيها غيرذلك وآلله أعلم

### ( + ) باب افتراصه صلاة الدفر ومكمها

(١٢٠٤) عَنْ عَائِسَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُوَيِّلِيَّةِ وَرَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ أُولَ مَا أَوْدَ سُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَيِّلِيَّةِ الصَّلاَةُ رَكْمَتَانِ رَكْمَتَانِ رَكْمَتَانِ رَكْمَتَانِ رَكْمَتَانِ مَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الطَّهْرَ وَالْمَصَرَ وَالْمِسَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي المَّضَرِ، وَأَقَرَّ الصَّلاَةَ عَلَى فَرَضِهَا الْأُولِ فِي السَّفَرِ (٣) (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقِ ثَانِ) (٤) قَالَتْ قَدْ فُرضَتِ فَرْضَهَا الْأُولِ فِي السَّفَرِ (٣) (وَعَنْهَا مَنْ طَرِيقِ ثَانِ) (٤) قَالَتْ قَدْ فُرضَتِ الْصَّلاَةُ مَرْكَمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ مَكْمَةً فَي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلاَةُ مَرْكَمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ إِلاَّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ اللهُ مَرْبَ فَإِنَا إِلاَّ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ اللهُ مَرْبَ فَإِنّهَا وَتُو اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَاهِ وَمَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَاهِ وَمَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلِي الللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولَا اللهُ وَلَا اللهُ الل

( ١٢٠٥) عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ اللهُ عَنَّ مِكَانَ مَا اللهُ عَنَّ وَاللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ إِلَيْهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ إِلَيْهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة « الحديث » أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة « الحديث » حريبه يه (1) أي ليلة الأسراء بحكة (٢) أي فرضها الله ثلاثا من أول الأمر لا نها وتر النهار كما في الطريق الثانية (٣) قال النووي في شرح هذا الحديث معناه فرضت ركمتين لمن أراد الاقتصار عليهما فزبد في صلاة الحضر ركمتان على سبيل التحتيم ، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار ، وثبتت دلائل جواز الأتمام فوجب المصير اليها والجمع بين دلائل الشرعاه (٤) مرسنده محدثناعيد الله حدثني أبي ثنا محد بن أبي عدى عن داود عن الشعبي أن عائشة قالت قد فرضت الصلاة « الحديث » (٥) أي بوحي من الله عز وجل كا بستفاد من الطريق الأولى حيث قالت ثم أتم الله الظهر والعصر الح (٦) أي صلاها مقصورة كما فرضت أولا حرق تخريجه إلى أخرج الطريق الأولى منه الشيخان وغيرهما ، وأخرج الطريق الذانية (هق . حب . خز ) ورجالهم ثقات

<sup>(</sup> ١٢٠٥) عن مجاهد ﴿ سنده ﴾ حَرَثُ عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيم ثنا أبوعوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس « الحديث » ﴿ غريبه ﴾ (٧) يريد والله أعلم زيادتها بعد الهجرة وما استقرت عليه جمعا بينه وبين حديث عائشة السابق

رَكُمْةُ (١) عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَـلًى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

(١٢٠٦) عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زَحْرٍ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ أَيُّهَا

النَّاسُ إِنَّ اللهَ فَرَضَ لَـكُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ السَّلَاةَ فِي الْخَصْرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْمَتَـيْنِ

(١٢٠٧) عَنْ مُحَمَرَ ( بْنِ الْخُطَّابِ ) رَضِيَ ٱللهُ عَنْـهُ قَالَ صَلَاةُ السَّفَر

المتفق عليه (١) قال النووى رحمه الله هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك وإسحاق بن راهويه ، وقال الشافعي ومالك والجمهور إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركمات ، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركمات ، وإن كانت في السفر وجب ركعتان ، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال ، وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الأمام ، وركعة أخرى يأتي بها منفرداً كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي وسيستان وأصحابه في الخوف ، وهدذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة والله أعلم اه حيث تخريجه الهم (م. نس)

عبى بن غيالان قال ثنا المفضل قال حدثنى عبيد الله بن زحر أن أبا هربرة « الحديث » عبي بن غيالان قال ثنا المفضل قال حدثنى عبيد الله بن زحر أن أبا هربرة « الحديث » حريب أورده الهيثمى وقال رواه أحمد وفيه عبيد الله بن زحر عن أبى هربرة ولم أجد من ترجمه وهكذا ضبطه من المسند بعد المراجعة وبقية رجاله رجال الصحيح اه قلت وقلت وقال الحافظ فى تعجيل المنفعة (عبيدالله بن زحر) عن أبى هربرة رضى الله عنه، وعنه المفضل بن فضالة ، قال الحسيني لاأعرفه ، قال الحافظ قلت هو المترجم له فى التهذيب ، قال أحمد حدثنا يحيى بن غيلان فذكر الحافظ سنده ومتنه كما هنا ، ثم قال وعبيد الله عن أبى هربرة مرسل ، وقد قال ابن يونس إنه ضمرى من بنى كنانة ، ولد بأفريقية وكان رجلا صالحا، رحل الى الكوفة والبصرة وسمع الأعمش وعلى بن يزيد الألمانى فأكثر عنه ، وروى عنه من أهل مصر يحي بن أيوب والمفضل بن فضالة اه

( ۱۲۰۷ ) عن عمر بن الخطاب على سنده الله حدثى أبى ثناوكيم ثنا سفيان وعبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر ثنا سفيان وعبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضى الله عنه قال صلاة السفر الحديث ، وفى آخره قال سفيان وقال زبيد مرة أراه عن عمر

رَكْمَتَانِ ، وَصَلاَةُ الْأَضَى رَكُمْتَانِ ، وَصَلاَةُ الْفِطْ رَكُمْتَانِ ، وَصَلاَةُ الْجُمْقَةِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ رَكْمَتَانِ مَامَّ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ رَخْمَانَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ مُحَرَ بْنَ الْخُطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ مُحَرَ بْنَ الْخُطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ مُحَرَ اللهُ عَنْهُ وَا مِنَ الْصَلاَةِ إِنْ خَفْتُمْ أَنْ وَضِي اللهُ عَنْهُ وَعَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَعَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَالًى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ وَصَالًى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَالًى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ وَصَالًى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ وَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَالًى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ وَصَالًى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

(١٢٠٩) عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْمُا عَنِ الصَّلاَةِ

قال عبد الرحمن على غير وجه الشك ، وقال يزيد يعنى ابن هارون ان ابن أبي ليلي قال سمعت عمر رضى الله عنه حق تخريجه في (نس. جه) ورجاله ثقات (قال الحافظ ابن القيم) في الحدى هو ثابت عنه (يعنى عن عمر) قال وهو الذى سأل النبي عَنَيْلِيْهُ مابالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقالله رسول الله عَنَيْلِيْهُ «صدقة تصدق الله بهاعليكم فاقبلوا صدقته» قال ولا تناقض بين حديثيه ، فإن النبي عَنِيْلِيْهُ لما أجابه بأن هذا صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح علم عمراً نه ليس المراد من الآية قصر العدد كا فهمه كثير من الناس قال «صلاة الشفر ركمتان غير قصر » وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح فإن شاه المصلى فعله ، وإن شاه أ تمه ، وقد كان رسول الله عَنِيْلِيْهُ يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين فلم يربع قط إلا شيئًا فعله في بعض صلاة الخوف اه

الدريس أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن باكبيم عن يعلى بن أمية «الحديث عن ابن أبيه عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن باكبيم عن يعلى بن أمية «الحديث » من غريبه في (١) يعني قصر الصلاة في السفر سواء حصل الخوف أم لا (قال النووي) وقيه حوازقول: تصدق الله علبنا ، واللهم تصدق علينا ، وقدكر هه بعض السلف وهو غلط ظاهر ، وفيه جواز القصر في غير الخوف ، وفيه أن المفضول اذا رآى الفاضل يعمل شيئايشكل عليه يسأله عنه والله أعلم اله من تخريجه في (م. والأربعة وغيره) الفاضل يعمل شيئايشكل عليه يسأله عنه والله أعلم اله مرتش عبد الله حدثني أبي ثنا يحي

في السَّفَرِ، قَالَ الصَّلَاةُ في السَّفَرِ رَكْعَتَانِ ، قُلْتُ إِنَّا آمِنُرِنَ قَالَ سُنَةُ النَّبِي وَلَيَّا الْهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ قَالَ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْرَ اللهُ الله

عن إسماعيل عن أبي حنظلة « الحديث » حلي غريبه كلم الله النبي عَلَيْكُ إِنَّ النبي عَلَيْكُ كَانَ النبي عَلَيْكُ كان يفعل دلك في السفر من غير خوف فاقتدوا به ﴿ يَحْرِيجِهِ ﴾ لم أقف عليه وسنده حيد ( ١٢١٠ ) عن رجل من آل خالد بن أسيد حي سنده يحمد مترشن عبد الله حدثني آبی ثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن الزهری عن رجل من آل خالد بن أسید « الحدیث » حش غريبه ﷺ ﴿ ٧ ) هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين على الأفصح ، وقيل بضمها وفتج السين ، وقد صرح به في الطريق الثانية وهو ثقــة روى له النسائى وابن ماجه ( قال ابن عبد البر ) لم يقم مالك إسناد هذا الحديث٪لاً بهام الرجل ولأنه أسقط منه رجلا فقد رواه معمر والليث أبن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد اه ﴿ قَلْتَ ﴾ ومن طريق الليث أُخرجه النسائي وابن ماجه (٣) أي قصرالصلاة في سفر الأمن لأن الله قال « واذا ضربتم · ف الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كـفروا » ثم قال « فاذا اطهاً ننتم فأقيموا الصلاة » أي أنموها فقال ابن عمر يا ابن أخي إن الله تعالى بعث محمداً عَلَيْكَ « الحديث » فبين له أنالقصر في سفر الأمن ثابت بالسنة لابالقرآن (وفي رواية) فقال ابن عمرسنة رسول الله عَيْسَالِيُّهُ وتقدم في حديث يعلى بن أمية قالساً لتعمر بن الخطاب قات «ليسعليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الخ» وقد أمن الناس فقال لي عمر عجبت مماعجبت منه فسألت رسول الله عَيْنَالِيُّهُ فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ، فأفاد عَيْنَالِيُّهُ أنااشرط في الآية لبيان الواقع وقت النزول فلامفهوم له ، وقال ابن عباس صلينامع رسول الله عَيْنَا إِنَّ مِكَةُ وَالْمُدَيِّنَةُ وَ كُنَّ آمَنُونَ لَا يُخْافَ شَيْئًا رَكَمَتَينَ رَكَمَتَينَ ﴿ ٤ ﴾ ﴿ سَنْدُهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عبدالله بن آبي بكر النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْصَلَّاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم

ابن عبدالر حمن عن أمية بن عبدالله «الحديث» من يخريجه كال الك. نس. جه. هق) وسنده جيد ( ١٢١١ ) عن الضحاك بن مزاحم ﴿ سنده ﴾ حَرَثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا مروان بن معاوية الفزارى ثنا حميد بن على العقيلي ثنا الصحاك بن مزاحم عن ابن عباس وفي الحضر أربعا (٣) يربد أن من خالف هديه عِيناتُهُ وصل في الدفر أربعاكان كمن صلى في الحضر ركعتين يعني أن صلاته باطلة ، وهو مذهب ابن عباس وكثير من الصحابة كانو ا يرون أن القصرفي السفر عزيمة لارخصة ، ونعم ماذهبوا اليه وهوالذي ينشرح له صدري وسيأً تي توجيهه في الأحكام قريباً إن شاء الله (٣) يعني فيعدد الركعات في صلاة الخوف وكان سائر صلاته في السفر ركمتين في الخوف والأمن والله أعلم على تحريجه كلم أورده الهيثمي وقال في الصحيح بعضه \_ رواه أحمد وفيه حميد بن على العقيلي قال الدارقطي لا يحتج به ، وذكره ابن حبان في الثقات ﴿ قلت ﴾ قال الحافظ في تمجيل المنفعة لم يذكر البخاري فيه جرحاً ، وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من الثقات ، وقال أبو زرعة كوفي لابأس به اه (١٢١٢) عن سعيد بن شني على سنده على مترشف عبد الله حدثني أبي ثنا محمد ابن جفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن سعيد بن شغي عن ابن عبداس « الحديث » » (وله طريق ثان ) صرَّت عبد الله حدثني أبي ثنا أسود ثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن سعيد بن شغي عن ابن عباس قال كنت عند أبي عباس رضي الله عنهما الح

إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ يُصَلِّ إِذَّ رَكْمَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

(١٢١٣) عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهُ وَمَعَ مُعَرَ فَــكا َنَا لاَ يَزِيدَ انِ عَلَى رَكْمَتَيْنِ (١) وَكُنَّا صُلاً لاَّ فَهَدَانَا ٱللهُ بِهِ فَبهِ نَقْتَدِي

🏎 تخريجه 🦈 لم أقف عليه وسنده جيد

(١٢١٣) عن عبدالله بن عمر على سنده ﴿ مَرْشُنَا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا مطرعن سالم عن أبيه (يعني عبد الله بن عمر) « الحديث » حكم غريبه كليم (١) فيه أن النبي عَيْنَا لِلنَّرْمُ القصرفي السفرولم يصل فيه تماماً (وقوله ضلالا) أي لانعرف وأفعاله نقتدى ﴿ يَحْرَبِجِهِ ﴾ (ق . وغيرها ) ولفظه غند مـــــــــــم عن ابن عمر رضى الله عَهُما « صحبت النبي عَلِيْكَانُهُ فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله در وجل ، وصحبت أبا بكر رضى الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر رضى الله عنه فلم يزد على ركمتين حتى قبضه الله عز وجل ، وصحبت عــُمان رضي الله عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل » وظاهر هذه الرواية أن عثمان لم يصل في السفر تماما (وفي رواية أخرى ) لمسلم عن ابن عمر أيضا أنه قال « ومع عثمان صدراً من خلافته ثمأتم» ( وفي دواية ) ثماني سنين أو ست سنين ( قال النووي ) وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته ، وتأول العاماء هذه الرواية «أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله» في غيرمني ، والرواية المشهورة بأنمام عثمان بعد صدرمن خلافته مجمولة على الآتمام بمنيًّ خاصة ، وقد صرح في رواية بأن إتمام عثمان كان بمنيِّ ( وفي البيخاري ومسلم) أن عثمان بن يزيد قال صلى بنا عُمَان بمي أربع ركعات فقيل في ذلك لعبدالله بن مسعود فاسترجع ثم قال «صليت مع رسول الله عَلَيْكِيْنَ بمي ركعتين ، وصليت مع أبي بكرالصديق بمي ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين ، فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان » يعنى ليت عثمان صلى ركمتين بدل الأربع كما كان النبي عَلَيْكَ وأبو بكر وعمر وعُمان رضى الله عنهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون ؛ ومقصوده كراهة مخالفة ماكان عليه رسول الله عليه وصاحباه حَشَّ الْأَحْكَامُ ﴾ اعلم أرشدني الله و إياك الى الصواب أنه قد اختلف العلماء هل القصر واجب؟ أم رخصة والمام أفضل؟ فذهب الى الأول الحنفية والهادوية، وروى عن على وعمر ونسبه النووي الىكثير من أهلالعلم (قال الخطابي) في معالم السنن كان مذاهب أكثر عـــلماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب فى السفر وهو قول على وعمر

وابن عمر وابن عباس ، وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن ﴿ وقال حماد ابن سابمان، بعيد من يصلي في السفر أربعا ﴿وقال مالك؟ يعيد مادام في الوقت اه و الى الثاني ذهب ﴿ الشافعي ومالك وأحمد ﴾ قال النووي وأكثر العاماء ، وروى عن عائشة وعُمان وابن عماس ، قال ابن المنذر وقد أجمعوا على أنه لا تقصر في الصبح ولا في المغرب (قال النووي ا ذهب الجمهور الى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح ، وذهب بعض السلف الى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر ، و بعضهم كونه سفر حج أوعمرة ، وعن بعضهم كونه سفر طاعة ﴿ احتجالقائلون بوجوب القصر بحجج ﴾ ﴿ الأولى ﴾ ملازمته ﷺ للقصر في جميع أسفاره كما في حديث ابن عمر المذكور في الباب، ولم يثبت عنه علي أنه أنم الرباعية في السفر البتة كافال ابن القيم ﴿وأَجاب المخالفون﴾ عن مده الحجة بأن مجر دالملازمة لايدل على الوجوبكا ذهب الى ذلك جمهور أُمَّة الأصول وغيرهم ﴿ الحجة الثانية ﴾ حديث عائشة المتفق عليه باً لفاظ منها « فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر » وهو دليل ناهض على الوجوب؛ لأن صـلاة السفر اذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها كما آنه لايجوزالنقص عن أربع في الحضر، كما في حديث الباب عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس ﴿ الحجة الثالثة ﴾ مافي حديث الباب عند مسلم والأمام أحمد عن ابن عباس أنه قال «فرضالله عز وجل صلاة الحضر أربعا وفي السفرركمتين» ولفظ مسلم « إنَّ الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين ، وعلى المقيم أربعا ، والخوف ركعة» فهذا الصحابي الجليل قد حكى عن الله عز وجل أنه فرض صلاة السفر ركعتين وهو أتني لله ، وأخشى من أن يمكي ان الله فرض ذلك بلا برهان ﴿ الحجة الرابعة ﴾ حديث الباب عن عمر « صلاة السفرركمتان ، وصلاة الأضحى ركمتان الخ» ورواه النسائي أيضا وغيره ، وهويدل على أن الصلاة مفروضة كذلك من أول الأمر وأنها لم تكن أربعا ثم قصرت، وقولُه على لسان محمد تصريح بثموت ذلك من قوله عِيناتُهُ ﴿ الحجة الخامسة ﴾ حديث ابن عمر عند النساني بلفظ « وأمرنا أن نصلي ركعتين في السفر » ﴿ واحتج القائلون بأن القصر رخصة ﴾ والتمام أَفْضَل بحجج ﴿ الأُولَى مَنْهَا ﴾ قول الله تعالى « ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » ونفي الجناح لايدل على العزيمة بل على الرخصة ، وعلى أن الأصل التمام ، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه ، وأجاب المخالفون بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا في قصرالمدد ، لما علم من تقدم مشروعية قصر العدد ( قال ابن القيم رحمه الله ) في الهدي وما أحسن ماقال ، وقد يقال إن الآية اقتضت قصراً يتناول قصر الأركان بالتحفيف وقصر العدد بنقصان ركمتين ، وقيد ذلك بأمرين، الضرب في الأرض والخوف ، فاذا وجدالا مران بيح القصر ان فيصلون صلاة خوف مقصوراً عددها وأركانها، وإن انتفي الأمراب

وكانوا آمنين مقيمين انتغي القصران فيصلون صلاة تامة كاملة ءوان وحد أحدد السبيلين ترتب عليه قصره وحده ، فإن وجد الخوف والأقامة قصرت الأركان واستوفي العدد ، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية ، و إن وجد السفر والأمن قصرالعدد واستوفيت الأركان ومُصلَّت ملاة أمن ، وهذا أيضانوع قصروليس القصر المطلق ، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العلده ، وقد تسمى تامة باعتبار تمام أركانها وال لم تدخل في الآية اله ﴿ الحجة الثانية ﴾ قوله عِيناتُ في حديث الباب صدقة تصدق الله بها عليكم ظن الظاهر من قوله صدقة أن القصر رخصة فقط ، وأحيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنه لامحيص عنها وهو المطلوب ﴿ الحجة الثالثة ﴾ ماني صحيح مسلم وغـيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله ﷺ فنهم القاصر ومنهم المستم ومنهم النمائم ومنهم المفطر ، لايميب بمضهم على بعض ، كذا قال النووى في شرح مسلم ، ولم نجد في صحيح مملم قوله فليس فيه أن النبي عَلِيْكُ اطلع على ذلك وقررهم عليه ، وقد نادت أفواله وأفهاله بخلاف ذلك ، وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره عَيْشِيَّةُ ليس بحجة والحلاف بينهم في ذلك مشهور بهــد موته ؛ وقد أنكر جماعة منهم على عَمَان لما اً أتَّم بمنى وتأولوا له تأويلات ، ( قال ابن القيم ) أحسنها أنه كان قد تأعل بمني ، والمسافر اذا أقام في موضع وتزوج فيه أوكان له به زوجة أنم ، وقد روى أحمد عن عثمان أنه قال أيها الناس لمـاً قدمت تأهلت بها وابي سمعت رسول الله عَنْسُنَهُ يقول «اذا تأهل رجل ببلد فليصل به صلاة مقيم» ورواه أيضاعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضا، وقد أعله السيهقي بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن اراهيم (قال ابن القيم في الهدى ) قال أبو البركات بن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف فان البخاري ذكر عكرمة المذكور في تاريخه ولم يطمن فيه ، وعادته ذكر الجرح والمجروحين ﴿ الحَجَةُ الرَّابِعَةُ ﴾ ماروى عنعائشة رضى الله عنها قالت «خرجت مع النبي عَلِيْظِيْرُةِ في عمرة في رمضان فأفطر وصمتُ، وقصر وأتمتُ، فقلت بأبي وأميأ فطرتَ وصمتَ ، وقصرتَ وأَعمتُ، فقال أحسنت بإعائشة » رواه الدارقطني وقال هذا إسناد حسن ( وعنها أيضا ) « أن الني صلالة كان يقصر في السفر وتم ويفطر وتصوم » رواه أيضا الدارقطي وقال إسناد صحيح، ويجاب عن هذين الحديثين بأن الأول منهما ضعفه أكثر الحفاظ ، قال الحافظ في التلخيص واختلف قول الدارقطي فيه فقال في السنن إسناده حسن . وقال في العلل المرسل أشبه ( والثاني ) أورده الحافظ في التلخيص أيضا وقال قد استنكره أحمد وصحته بعيدة فان عائشة كانت تُهم وذكر عروة أنها تأولت ماتاً ول عُمان كما في الصحيح ؛ فلو كان عندها عن النبي تَعَالِللهُ رُوايَةً لَمْ يَقُلُ عُرُومٌ عَنْهَا إِنْهَا تَأْوَلْتُ ، وقد ثَبْتُ في الصحيحين خلاف ذلك أه وقد

## ( ۱۱ ) باسبب مسافة القصر وحكم من نزل ببلدفنوى الأقامة فيه

وهل يقصر الصلاة بمنى أهل مكة؟ المسافر اذا اقتدى بمقيم - وهل يقصر الصلاة بمنى أهل مكة؟ المسكر ( ١٢١٤) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْدٍ عَنْ أَبِي السِّمْطِ أَنَّهُ أَنَى أَرْضًا يُقَالُ لَمَا دَوْمِينُ ( مِن جُمْصَ عَلَى رَأْسِ عَا نِيةَ عَشَرَ مِيلاً فَصَلَّى رَكْمَةَ يُنِ ، فَتَكُنْتُ لَهُ أَتُصلِّى رَكْمَةَ يْنِ ، فَتَكُنْتُ لَهُ أَتُصلِّى رَكْمَةَ يْنِ ، فَقَالَ رَأَيْتُ فَسَا لَتْهُ وَمُنْ اللهِ عَلَيْكِيْ أَوْ قَالَ كَا فَمَلَ رَسُولُ الله عَلَيْكِيْ إِلَى اللهِ عَلَيْكِيْ أَوْ قَالَ كَا فَمَلَ رَسُولُ الله عَلَيْكِيْ إِلَى اللهُ عَلَيْكُونُ الله عَلَيْكِيْ إِلَيْكُونَ الله عَلَيْكُونَ أَوْ قَالَ كَا فَمَلَ رَسُولُ الله عَلَيْكُونَ الله عَلَيْكُونَ أَوْ قَالَ كَا فَمَلَ رَسُولُ الله عَلَيْكُونَ الله عَلَيْكُونُ أَوْ قَالَ كَا فَمَلَ رَسُولُ الله عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ أَلْهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

استدل بهما القائلون بأن القصر رخصة وتقدم ذكرهم، ويجاب عنهم بأن الحديث الثاني لاحجة فيه لهم لأنه روى بلفظ تتم وتصوم بالفوقانية ، لأن فعلها على فرض عدم معارضته لقوله عَلَيْكُ وفعه لاحجة فيه ، فكيف اذا كان معارضا للنابت عنه من طريقها وطريق غيرها من الصحابة ( وأما الحديث الأول ) فلو كان صحيحا اكان حجة لقوله عَلَيْكَاتُهُ في الجواب عنها أحسنت ، ولكنه لاينتهض لمعارضته مافي الصحيحين وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة ، وهذا بعد تسليم أنه حسن كما قال الدارقطي فكيف وقد طمن فيه فالطمن بمجرده يوجب سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض ، أفاده الشوكاني ، ومعظمه ملخص من كلام ابن القيم في الهدى ، ثم قال الشوكاني رحمه الله وهــــــذا النزاع في وجوب القصر وعدمه ، قال وقد لاح من مجموع ماذكرنا رحجان القول بالوجوب ، وأما دءوىأن الممـام أَفْضَل مُدفُّوعَة بملازمته عَلَيْنِيُّةٌ للقصر في حميع أسفاره وعدم صدور الْمَام عنه كما تقدم ، ويبعد أن يلازم عِنْكُ طول عمره المفضول ويدع الأفضل اه ﴿ قلت ﴾ وهو كلام وجيه ( ١٢١٤ ) عن حبير بن نفير على سنده ﴿ حَرَثُتُ عَبِدُ اللهِ حَدَثَنَي أَبِي ثَنَا عِدَ ابن حعفر ثنا شعبة قال سمعت يزيد بن خمير يحدث عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفسير « الحــديث » على غريبه ﷺ (١) بفتح أوله وسكون ثانيه ثم ميم مكسورة ، قال في القاموس وقدتفتح ميمه، قريةً قرب جمص (٣) موضع على ستة أميال من المدينة وهوماء لبني جشيم ميقات للمدينـــة والشام (٣) استدل بذلك الظاهرية على إباحة القصر في السفر القصير لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال، وتعقب بأن ذي الحليفة لم تكن منتهي. السفر ، وإنما خرج اليها حيث كان قاصداً الى مكة واتفق نزوله بها ، وكانت أول صلاة حضرت صلاة العصر فقصرها واستمريقصر الىأن رجع ، وأما صلاة أبي الممط على رأس

(١٢١٥) عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سِافَرَ مِنَ اللهِ عَنْهُ (وَفِي رِوَايَةٍ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْقُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سِافَرَ مِنَ اللهُ عَنْ أَلَمُ عَنَّ رَجَعَ اللهِ عَيْقِيْقِ وَايَةٍ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْقِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ عَنْ اللهُ عَنْ وَهُ لِللهُ عَنْ وَهُ لِللهُ عَنْ وَهُ لِللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَيْنَا مَعَ النَّهِ عَيْقِيْقِ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَيْنَا مَعَ النَّهِ عَيْقِيْقِ اللهُ عَنْهُ وَالْعَصْرَ مِنْ وَهُ لِهِ اللهُ عَنْهُ وَالْعَصْرَ مِنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْعَصْرَ مِنْ وَهُ لِ اللهُ عَنْهُ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ مِنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْعَالَ اللهُ عَنْهُ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ مِنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ مِنْ عَلَيْنَ اللهُ عَنْهُ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ مِنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَمْ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَمْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعَالَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ثمانية عشرميلا فلا حجة فيه لأنه تابعي فعل شيئا بخالف الجمهور، أو يتأول على أنها كانت في أثناء سفره لاأنها غايته ، وهذا التأويل ظاهر ، وبه يصح احتجاجه بفعل عمر ونقله ذلك عن الذي عَلَيْكِيْرُ والله أعلم قاله النووي حَشِي تخريجه في (م. نس. هق. وغيره) (لك عن الذي عَلَيْكِيْرُ والله أعلم قاله النووي حَشِي تخريجه في الله حدثني أبي ثنا هشيم عن منصور عن ابن عباس حَشِي سنده في حَرَّ عَريبه في (١) يعني وهو في مأمن من العدو لا يخاف عدواً ولا أحداً إلا الله عز وجل ، وكان ذلك السفر من المدينة الى مكة في حجة الوداع حَشَّ تَحْرِيجه في (ق. نس. هق)

ثنا سفيان عن أبى اسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي « الحديث عبد الله حدثني أبى ثنا وكيم ثنا سفيان عن أبى اسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي « الحديث » حقر غريبه كلال (٢) لفظ أكثر حال وما مصدرية ومناه الجمع ، لأن ماأضيف اليه أفعل يكون جمعا ، وآمنه عطف على أكثر، والضمير فيه راجع الى ما ، والمعنى صلينا مع الذي علي الله والحال أنا أكثراً كواننا في سائر الأوقات أمنا ، وإسناد الأمن الى الأوقات في سائر الأوقات عدداً ، وأكثر اكواننا في سائر الأوقات أمنا ، وإسناد الأمن الى الأوقات عبد أن القصر مختص بالخوف أو عباز أفاده الطبي ﴿ قلت ﴾ وفي الحديث رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف أو الحرب حيث تخريجه كلال ﴿ ق و الثلاثة ) ولفظه في رواية عند مسلم عن حارثة بن وهب الخزاعي قال « صليت خلف رسول الله عين الخواعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب الخزاعي قال النووي ) رحمه الله هكذا ضبطناه أخو عبيد الله بضم العين مصغر ، ووقع في بعض الأصول أخو عبد الله بفتح المين مكبر وهو خطأ والصواب الأول ، وكذا نقله بعض الأصول أخو عبد الله بفتح المين مكبر وهو خطأ والصواب الأول ، وكذا نقله القاضي رحمه الله تعالى عن أكثر رواة صحيح مسلم ، وكذا ذكره البخاري في تاريخه وإبن بالله وخلائق لايحصون كلهم يقولون بأنه أخو عبيد الله مصغر ، وأمه أبي حاتم وابن عبد الله وخلائق لايحصون كلهم يقولون بأنه أخو عبيد الله مصغر ، وأمه

كُنّا مَمَكُمْ (الْكَامُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنّا مَعَ أَبْنِ عَبّاسِ عَكّة فَقَلْتُ إِذَا كُنّا مَمَكُمْ (الْكَلّةُ أَرْبَعاً ، وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَاصَلَّيْنَا رَكَمَةً بْنِ قَالَ سَنَةٌ أَبِي الْقَاسِمِ وَ الْمَالِمُ اللّهُ عَنْهُ مَنْ فَلْتُ إِنِي عَلَيْهِ الْقَاسِمِ وَ اللّهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَالِتِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَقِ اللّهُ عَنْهُ مَن فَلْمَ إِنِي ثَالِتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَ اللّهُ عَنْهُ مَن أَلْفُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا صَلّاقِ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمَ وَاللّهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّمَ وَاللّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّ

مليكة بنت جرول الخزاعي تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأولدها ابنه عبيد الله اه الله الله الله حدثي أبي ثنا بحل ابن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أبوب عن قتادة عن موسى بن سلمة الح على غريبه ابن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أبوب عن قتادة عن موسى بن سلمة الح على غريبه الله الله عبد الله عبد مقتدين بامام مقيم (وقوله سنة ابي القاسم عين الله حدثي أبي ثنا يحيى عن هشام بالمقيم (٧) (وعنه من طريق ثان ) على سنده من حدثنا عبد الله حدثي أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال قتادة أنا في قال ثالث ) على سنده من حدثنا عبد الله حدثي أبي ثنا عفان ثنا شعبة قال قتادة أنا في قال معمت موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس «الحديث» على تخريجه به (م. نس) معمت موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس «الحديث» على تخريجه به (م. نس) معمت موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس «الحديث» عبد الله حدثي أبي ثنا يزيد بن هارون أنبا نا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابن عمر

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ٱلطُّهْرَ فِي مَسْجِدِهِ بِاللَّهِ مِنْ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ الطُّهْرَ فِي مَسْجِدِهِ بِاللَّهِ مِنْ أَزْبَعَ رَكَعَاتٍ ،

ر ۱۲۱۹) عن أنس بن مالك على سينده الله عبد الله حدثني أبي ثناً يعقوب ثنا أبي عن أنس بن مالك يعقوب ثنا أبي عن أنس بن مالك

«الحديث» 🍇 تخريجه 🦫 (م. نس. وغيرها)

ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ بِذِي الْحُلْمِيْفَةِ (() رَكْمَ تَيْنِ آمِنَا لاَيَخَافُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (٢) ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ بِذِي الْحُلْمَةِ عَنْ يَحْنَى بْنِ يَزِيدَ الْمُلْمَا لِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ ، قَالَ كُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى الْكُوفَةِ فَأْصَلِّى مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ ، قَالَ كُنْتُ أَخْرُجُ إِلَى الْكُوفَةِ فَأْصَلِّى مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ وَقَالَ أَنَسُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَكْمَةَ بِنَ خَدَى مَسِيرَةَ ثَلَاثَةً أَمْنَالُ أَوْ ثَلاَثَةً فَرَاسِيخَ (السَّعَ الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَا الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّالَ أَوْ ثَلاثَةً فَرَاسِيخَ (الله عَنْهُ أَلْشَاكُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَانَةً أَمْنَالُ أَوْ ثَلَاثَةً فَرَاسِيخَ (الله عَلَيْهُ أَلْشَاكُ صَلَّى وَكُونَةً إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله عَلَيْهُ وَالله وَله وَالله وَاله وَالله وَاللّه وَالله وَ

« الحديث » على غريبه كله (١) تقدم الكلام على ذلك في حديث جبير بن نف ير أول الباب ( ٢ ) يعني وكان ذلك في حجة الوداع ﴿ يَحْرَبِجُهُ ﴾ ( ق . والثلاثة وغيرهم ) ( ۱۲۲۰ ) عن شعبة على سنده ﴾ حَرَثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد بن جعفر ثنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي «الحديث» حتى غريبه كلم (٣) هو بضم الهاء وبعدها نون مخففة وبالمد ، المنسوب الى هناء بن مالك بن فهم قاله السمعاني (٤) اختلف في تفسير الميل فقال الحافظ الميل هو من الأرض منتهي مد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجمه الأرض حتى يفيى إدراكه ، وبذلك جزم الجوهري ، وقبل ينظر الى الشخص في أرض مستوية فلا يدري أرجل هو أم امرأة أوذاهب أو آت (وقال النووي) الميل ستة آلاف دراع ، والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة ، قال الحافظ وهذا الذي قال هو الأشهر ، ومنهم من عبر عن ذلك باثني عشر ألف قدم بقدم الأنسان ؛ وقيل هو أربعــة آلاف ذراع ، وقيل ثلاثة آلاف ذراع نقله صاحب البيان ، وقيل خمسائة ، وصححه ابن عبد البر، وقيل ألفا دراع، ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل، قال ثم إن الدراع الذي ذكره النووي تحريره قد حرره غيره بذراع الحديد المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدرالمن ، وعلى هـذا فالميل بذراع الحديد في القول المشهوو خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعاً اه ﴿ فِلْتَ ﴾ والقول بأن الميل أربعة آلاف ذراع هو رأى المحدثين ، واختاره الحنفية ، وقالت المالكية الصحيح أن الميل ثلاثة آلاف وخسمائة دراع على ماقاله ابن عبــد البر ، وقيل ثلاثة آلاف ذراع ، ومشهور المذهب أنه ألفا ذراع ، والذراع ستة وثلاثون إصبعا ﴿ وقالت الشافعية والحنابلة ﴾ الميل ستة آلاف دراع ، والذراع عندهما أربعة وعشرونَ إصبعا ( والفرسيخ ) في الأصلالسكون ذكره ابن سيده ، وقيل السعة ؛ وقيل الشيء الطويل ، وذكر الفراء أن الفرسيخ فارسي معرّب

(١٢٢١) عَنْ حَفْصِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ الْطَلِقَ بِنَا إِلَى السَّامِ إِلَى عَبْدِ اللَّلِكِ وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصارِلِيَفْرِضَ لَنَا ، فَلَمَّا رَجَعَ وَكُنَّا بِفَجُ النَّافَةِ (١) صَمَلَى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ فُو طَاطَهُ (٢) وَقَامَ الْقَوْمُ رَجَعَ وَكُنَّا بِفَجُ النَّافَةِ (١) صَمَلَى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ سَلَّمَ وَدَخَلَ فُو طَاطَهُ (١) وَقَامَ الْقَوْمُ يَضِيفُونَ إِلَى رَكْعَتَيْهِ رَكْعَتَيْهِ أَخْرَ يَنْ فَالَ فَقَدَالَ قَبَحَ اللهِ الْوَجُوهَ (٣) فَوَ اللهِ مَنْ فَوَ اللهِ مَنْ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَنْ الرَّهُ وَاللهِ مَنْ الرَّهُ عَنْ الرَّ مِيةً فَولُ إِنَّ مَا أَصَا بَتِ السَّنَةَ وَلاَ قَلِهُ الدِّينِ يَمْ فُونَ كَا يَمْرُقُ السَّمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ اللهِ عَنْ الرَّمِيةِ مَقُولُ إِنَّ مَا أَصَا بَتِ السَّنَةَ وَلاَ قَلِهُ الدِينِ يَمْ فُونَ كَا يَمْرُقُ السَّمِمُ مِنَ الرَّمِيةِ

(١٢٢٢) عَنْ بَعْنِي بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

وهوثلاثة أميال اهواعلم أن التقدير في الحديث بثلاثة أميال أوثلاثة فراسخ ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحمب الحاجة لأن الظاهر من أسفاره ويشيئة أنه ماكان يسافرسفراً طويلا فيخرج عند حضور فريضة مقصورة ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنماكان يسافر بعيداً من وقت المقصورة فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينتذ، والأجاديث المطلقة مع ظاهر القرآن يتعاضدان على جواز القصر من حين يخرج من البلد فانه حينتذ يسمى مسافراً، يعنى من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام أفاده النووى حيم تخريجه في (م. د م هق)

من المراد هذا (٣) القبح ضد الحسن يقال قبرت الله وسهام ، والظاهر أن المراد به هذا الله جالم المراد به الفيح الطريق الواضح الواسع ، والجمع فجاج مثل سهم وسهام ، والظاهر أن المراد به هذا اسم موضع كان معلو ما عنده (٢) الفسطاط بضم الفاء وكسرها بيت من الشعر والجمع فساطيط وهو المراد هذا (٣) القبح ضد الحسن يقال قبدت الله يقبده بفتحتين أمحاه عن الخير ، وفي التنزيل (هم من المقبوحين ) أي المبعدين عن الفوز ، والتنقيل مبالغة وقبح عليه فعله اذا كان مذموماً (٤) المتعمق المبالغ في الأمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايته ( وقوله عرقون من الدين ) أي يجوزونه و عرقونه و يتعدد ونه كا يخرق السهم الشيء المرى به و يحرقون من الدين ) أي يجوزونه و عليه لغير الأمام أحمد وسنده حيد

( ١٢٢٢ ) عن يحيى بن أبي إسحاق على سنده كالله عبد الله حدثني أبي ثنا اسماعيل

عَنْ قَصْرِ الْصَلَاةِ ، فَقَالَ سَافَرْ نَا مَعَ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّ بِنَارَ كُهُ تَعَيْنُ (١) حَتَّ رَجَعْنَا ، فَسَأَلْتُهُ هَلْ أَقَامَ الْقَهُ أَقَامَ الْمَعْ ، أَقَامَ عَكَمَ عَشْرًا (٢) فَصَلَّ بِنَارَ كُهُ تَا أَنْ مَعَ رَجَعْنَا ، فَسَالُتُهُ هَلْ أَقَامَ اللهُ عَنْهُ ، أَقَامَ عَلَيْتُ مَعَ النَّبِي وَلِيَكِيْنِ عِنِي اللّهِ عَنْهُ ، أَقَالَ صَلّيْتُ مَعَ النَّبِي وَلِيكِيْنِ عِنِي اللّهُ عَنْهُ أَقَالَ صَلّيْتُ مَعَ النَّبِي وَلِيكِيْنِ عِنْ اللّهُ عَنْهُ أَقَالَ صَلّيْتُ مَعَ النَّهِ عَلَيْتُ عِنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ رَدْ عَمْ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( ١٢٢٤ ) عَنْ أَبِي جُحَيْفَة وَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ صَلّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ

لايعارض حديث ابن عباس وعمران بن حصين الآتيين في الباب التالي لأنهما في فتح مكة وهذا في حجة الوداع علم تخريجه ألله ( ق . نس . هق . وغيرهم ) ولمسلم «خرجنا من المدينة الى الحيج » فذكر مثله ، قال صاحب المنتقى وقال أحمد إنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي عَلَيْكُ عَلَمْ ومني؛ والا فلا وجه له غيرهذا ، واحتج بحديث جابران النبي عَلَيْكُ قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن شم خرج الى مني ، وخرج من مكة متوجها الى المدينة بعد أيام التشريق ، ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما اه ﴿ قلت ﴾ ومثله أيضا حديث ابن عباس عنـــد البخارى والأمام أحمد وغيرها بلفظ « قدم النبي عَلَيْكِيْنُ وأَصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوهاعمرة» الحديث سيأتي بتمامه في كـتاب الحج إن شاء الله تعالى (قال الحافظ) ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة الأُقامة بمُكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال أنس، ويكون مدة اقامته بمكة أربعة أيام لاسوى، لا نه خرج منها في اليوم الثامن فصلي بمني ؛ وقال الطبرى أطلق على ذلك الأقامة بمكة لأن هـذه المواضع مواضع النسك ، وهي في حكم التابع لمكة لأنها المقصود بالأصالة لايتجه سوى ذلك كما قال أحمد اه (وقال النووى) إن النبي عَيْنَاتِينُ قدم مكة في اليوم الرابع فأقام بها الخامس والسادس والسابع وخرج منها في الثامن الى مني ، وذهب الى عرفات في التاسع ، وعاد الى مني في العاشر فأقام بها الحادى عشر ، والثاني عشر ونفر في الثالث عشر الى مكة وخرج منها الى المدينة في الرابع عشر فمدة إقامته ﷺ في مكة وحواليها عشرة أيام اه

سعید عن عبید الله أخبرنی نافع عن ابن عمر «الحدیث» حرث عبید الله حدثنی أبی ثنا یحی بن سعید عن عبید الله أخبرنی نافع عن ابن عمر «الحدیث» حر تخریجه یست ( ۱۲۲۶) عن أبی جمیفة حر سنده یست حرث عبد الله حدثنی أبی ثنا یحی

عَيِّكِ إِلْاً بُطَحِ (١) الْمَصْرَ رَكْمَتِيْ ( وَفِي لَفْظِ ) الطَّهْرَ وَالْمَصْرَ رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ ( رَفِي لَفْظِ ) الطَّهْرَ وَالْمَصْرَ رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ حَتَيْنِ اللَّهِينَةَ ( زَادَ فِي رِوَا بَةِ ) ثُمَّ لَمْ بَرَلُ بُصَلِي رَكْمَتَيْنِ حَتَيْنِ حَتَيْ أَنِي اللَّهِينَةَ

(١٢٢٥) عَنْ يَحْيَ بْنِ عَبَّدِ اللهِ بْنِ الْذُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْزُ بَبْرِ عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ قَالَ لَمَّا وَقَدَمَ عَلَيْنَا مُمَاوِيَةَ يَدْ فِي ( بْنَ أَبِي سُفَيْانَ ) رَضِى ٱللهُ عَنْهُ حَاجًا فَدِهِ نَا مَعَهُ مُكَلَّةً ، قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْمَةَ فَلَ أَنْ عَلَى دَارِ النَّدُوةِ ، قَالَ وَكَانَ عُمْاً نُ حِينَ أَيْمً الْصَلَّاةَ إِنَا مَوَ عَمْلُوبَةً وَلَيْ مَا الْظُهْرَ وَالْمَصْرَ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا ، فَإِذَا لَكُمْ جَالِكَ مِنَى وَعَرَفَاتٍ فَصَرَالُصَلَّا فَا الْظُهْرَ وَالْمُصْرَ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةَ وَأَقَامَ بِنِي أَنَّمَ الْصَلَّاةَ فَرَحَ فِي وَعَرَفَاتٍ فَصَرَالُصَلَّى بِنَا الْظُهْرَ رَكَمَتَ فِينَ ( بَعْنِي مُمَاوِيةً ) فَهَضَ إِلَيْهِ مَرْ وَانُ حَتَّى غَرْجُ جَونَ مُكَلَّةً ، فَلَمَّاصَلِّى بِنَا الْظُهْرَ رَكَمَتَ فِي ( بَعْنِي مُمَاوِيةً ) فَهَضَ إِلَيْهِ مَرْ وَانُ مُتَّى بَاللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمِلُ الْ الْمَعْمِ وَصَلَيْهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمَلِي اللهُ الْمُعْمِلُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِى اللهُ ا

ابن آدم ثنا أبو بكر عن أبى إسحاق «الحديث» حمث غريبه إلى (١) الأبطح كل مكان متسع، والأبطح بمكة هو المحصب موضع بمى، وقد جاء فى طرق هـذا الحديث عن أبى حميفة قال رأيت رسول الله عِنْتُونِيْنَ يصلى بمى ركعتين حمث تخريجه إلى والأربعة) (ق. والأربعة) (المحتين عبد الله حمث سنده الله حدثنى عبد الله حدثنى عبد الله عن أبيه أبى عن ابن اسحاق ثنا يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه «الحديث» حمث تخريجه إورده الهيشمي وقال رواه أحمد، وروى الطبراني بعضه فى الكبير ورجال أحمد موثقون حمث الأحكام الحديث الباب تدل على المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وقد وقع خلاف كبير بين العاماء في مقدارها (قال الحافظ) حكى ابن المنذر

وغيره فيها تحواً من عشرين قولا ، أقل ماقيل في ذلك يوم وليلة ، وأكثره مادام غائبا عن المده ، وقبل أقل ماقبل في ذلك الميال كما رواه ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن ابن عمر ، والى ذلك ﴿ ذهب ابن حزم الظاهري ﴾ واحتج له باطلاق السفر في كتاب الله تعالى كـقوله «وادا ضربتم في الأرض» الآية ، وفي سنة رسول الله عَلَيْكُ قَالَ فَلِم يَخْصُ الله ولارسوله ولا المسلمون بأجمهم سفراً من سفر ، ثم احتج على ترك القصر فيما دون الميل بأن النبي عَلَيْكُ قَد خرج الى البقيع لدفن الموتى ، وخرج الى الفضاء للغلُّط والناس معه فلم يقصر ولا أُفطر ، وذكر في المحلى من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالا كثيرة لم يحط بها غيره، واستدل لها وردُّ تلك الاستدلالات، وقد أُخــذ بظاهر حديث أنس المذكور في الباب يعني قوله «صلى بنا رسول الله عَلَيْكُ الظهرفي مسجده بالمدينة أربع ركمات ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة ركمتين » ﴿ أَخَذَ بِهِ الطَّاهِرِيةِ ﴾ كما قال النو وى فدهمو أالى أن مسافة القصر ثلاثة أمال (قال الحافظ) وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرحه ، وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافة التي ؛ أيبتدأ منها القصر لاغاية السفر؛ قال ولا مخيف يُعد هذا الحمل مع أن السهق ذكر في روايته من هـــذا الوجه أن يحيي بن يزيد راويه عن أنس قال سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلى ركمتين ركمتين حتى أرجع فقال أنس فذكر الحديث ، قال فظهر أنه سأله عن جواز القصرفي السَّرُلاعن المُوضِّم ألذي يبتديء القصرمنه ﴿ وَذَهِبِ الشَّافِعِي وَمَالِكُ ﴾ وأُصِّحابهما وأحمدواللبث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهمالي أنه لابجوزالافي مسيرة مرحلتين وهما ثمانية وأربعون مبلاها شمية كما قال النووي «وهو قول ابن عباس وابن عمر» واستدلوا بما رواه ابن المنذر والبيهقي باسناد صحيح وعلقه البخاري عن عطاء بن أبي رباح « أن ابن عمر وابن عماس كانا يصلمان الرباعمة ركعتين ونفطر إن في أربعة برد فما فوق ذلك » ويما رواه الشافعي والبيهقي باسناد صحيح أيضاعن عطاء « قال سئل ابن عباس أتقصر الصلاة الى عرفة ؟ فقال لا، ولكن الى عسفان فالى جدة والى الطائف ، ونقل النووى عن مالك أن بين مكة وكل من الطائف وعسفان أربعة برد ﴿ وقال أبوحنيفة والكوفيون ﴾ لايقصر في أقل من ثلاث مراحل (وروى) عن عُمَان وابن مسعود وحذيفة ، وفي البحر عن أبي حنيفة أن مسافةً القصر أربعة وعشرون فرسخا ، وحكى عنه أيضا أن مسافة القصر ثلاثة أيام بسير الأبل والأُقدام، وفسرها الحنفية بثلاثة أيام منأقصرأيام السنة ، قالوا وبكنيأن يسافرفكل يوم: منها من الصباح الى الزوال ، والمعتبرالسير الوسط أي سيرالاً بل ومشى الأقدام ، فلو بكلُّ

في اليوم الأول ومشى الى الزوال وبلغ المرحلة ونزل وبات فيها، ثم بكر في اليوم الثاني وفعل ذلك ، تم فعل ذلك في اليوم الثالث أيضافقد قطم مسافة القصر ولاعبرة بتقديرها بالفراسيخ على المعتمد، ولا يصح القصر في أقل من هذه المسافة هكذا في كتب الجنفية ، وقد اتفق العاماء على أن الفرسيخ ثلاثة أميال، وحقق العلماء في عصرنا أن الميلستة آلاف ذراع بذراع المد، وحذه المسافة تساوى عمانين كيلو ونصف كيلو ومائة وأربعين متراً باعتمارأن الكيلوألف متري وهيمسيرة يوم وليلة بسير الأبُّل المحملة بالأثقال سيرآمعتاداً ، ونمن قال بأن مسافة القصر يوم وليلةأنس بن مالك رضي الله عنه «وهو مروى عن الأوزاعي » ( قال الحافظ) وقد أورد البخاري مايدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة يعـني قوله في صحيحه ، وسمَّى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السفر يوماً وليلة بعد قوله « باب في بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم » رواه الشيخان والأمام أحمد والأربعة إلاالنسائي (وفي رواية) لِلبخاري من حديث ابن عمرعنه ﷺ « لاتسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم » رواه الأمام أحمد أيضا وتقدم، وفي رواية لأبي داود « لاتسافر المرأة بريداً » ولا حجة في جميع ذلك ، أما قصره عَيْنَا في أسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم الجواز فيما دون المسافة التي قصر فيها ، وأما نهي المرأة عن أن تسافر ثلاثة أيام بغيرذي محرم فغاية مافيه إطلاق اسم السنبر على مسيرة ثلاثة أيام ، وهوغير مناف للقصر فيما دومها ، وكدلك مهيها عن سفراليوم بدون محرم ، والبريد لابنافي حواز القصر في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ كما في جُديث أنس، لا أنَّ الحِسَمُ على الْأَقَلَ حَكُمُ على الأَ كُثر، وأما حديث ابن عباس عندالطبراني أنه عَلَيْكُ قال « ياأهل مكة لاتقصروا في آقل من أربعة برد من مكة الى عسفان» فليس مما تقوم به حجة ، لأن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد ابن جبير وهو متروك ؛ وقد نسبه النووي الى الكذب ، وقال الأزدي لاتحل الرواية عنه ، والراوى عنه اسماعيل بن عياش وهوضعيف في الحجازيين ، وعبد الوهاب المذكور حجازي، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما أخرجه عنــه الشافعي باستاد صحيح ومالك في الموطأ ، اذا تقرر لك هذا فالمتيقن هو ثلاثة فراسخ ، لأن حديث أنس المدكور في الباب متردد مابيسهما وبين ثلاثة أميال ، والثلاثة الأميال مندرجة في الثلاثة الفراسخ ، فيؤخه بالأكبراحة باطا ؛ ولكنه روى سد له بن منصور عن أبي سعيد قال «كان رسول الله عَلَيْكَالَّةٍ إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة » وقد أورد الحافظ هذا في التلخيص ولم يتكام عليه، فان صح كان الفرسة هو المتيقن ، ولايقصر أفياً دونه إلا اذاكان يسمى سفراً لغة أو شرعاً ﴿ وقد

اختلف العماء أيضا ﴾ فيمن قصد سفراً يقصر في مثله الصلاة على اختلاف الأقوال من أين يقصر؟ فقال ابن المنذرأ جمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر اذا خرج عن حميم بيوت القرية التي يخرج منها ( واختلفوا ) فيما قبل الخروج من البيوت ﴿ فَذَهُبُ الجُمْهُورِ ﴾ الى أنه لابد من مَهَارِقَةَ جَمِيعِ البِيوبِ ﴿ وَذَهِبِ إِمِضَ الكُوفِينِ ﴾ الى أنه اذا أراد السهر يصلي ركعتين ولو كان في منزله ، ومنهم من قال ادا ركب قصر إن شاء ، ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقُّوا على أنه يقضر اذا فارق البيوت (واختلفوا) فيما قبل ذلك فعليه الأتمام على أصل ما كان عليه حتى نِثْبَت أَن له القصر ، قال ولا أعلم أن النبي عَلَيْكُ قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة أفاده الشوكاني بتصرف وزيادة ﴿ واختلفوا أيضا ﴾ في قدر المدة التي تقطع القصر وتوجب الأثمام اذا دخل المسافر بلداً ونوى الأقامة فيه لحاجة ، فذهب الأئمة الثلاثة ﴿ مالك والشافعي وأحمد ﴾ الى أن المسافر يصير مقيما اذا نوى إقامة أربعة أيامكو امل؛ واستدل لهم بنهيه عَلَيْكُ للهم اجرين عن إذَامة فوق ثلاث في مكة فتكون الزيادة عليها إقامة لاقدر الثلاث، ورده المخالفون بأن الثلاث قدر قضاء الحوائج لالكونها غير إقامة ، قال الشوكاني ﴿ وقال أَبُوحَنْيَفَةَ ﴾ إنه يتم اذا عزم على إقامة خمسة عشريوماً ، واحتج بما روى عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا اذا قمت ببلد وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأ كمل الصلاة ، ورد بأنه لاحجة في أقوال الصحابة في المسائل التي للاحتهاد فيها مسرح وهـ لده منها ، وروى عن الأوزاعي التحديد باثبي عشر، يوماً وعن ربيعة يوم وليلة ، وعن الحسن البصري أن المسافر يصير مقيما بدخول البلد، وعن عائشة أوضع الرحل قال الأمام يحيى ولا يعرف لهم مستند شرعي ، و إنما ذلك اجتهاد من أنهسهم والأمركما قال هذا الأمام، والحق أزمن حط رحله ببلد ونوىالأقامة بها أياماًمن دون تُردد لايقال لا مسافر فيتم الصلاة ولا يقصر الالدليل ، ولا دليل همنا الامافي حديث الباب ( يعنى حديث أنس ) من اقامته عَيْنِينَةٍ بمكة أربعة إيام يقصرالصلاة ، والاستدلال به منوقف على ثبوت أنه عَلِيْكِيْ عزم على إقامته أربعة أيام ، الأ أن يقال ان تمام أعمـــال الحج في مكة لايكون في دون الأربع فكانكل من يحج عازماً علىذلك فيتقصر على هذا المقدار، ويكون الظاهر والأصل في حق من نوى اقامة أكثر من أربعة أيام هو التمام، واستلزام أن يقصر الصلاة من نوى اقامة سنين متعددة ولا قائل به ، ولا يرد على هذا قوله عَصْلِيَّةٍ في إقامته بمكة يوم الفتح انا قوم سفركما سيأتى لأنهكان اذ ذاك متردد او لم يعزم على اقامته مدة معينة اه ﴿ وَفَي احاديث الباب ايضا ﴾ دليل على جوازاقتداء المسافربامام مقيم بشرط أَن يَهُم صلاته تبعا لا مُمامه ، وبه قِال جمهور العلماء واختلفوا في المسافر اذا أدرك جزأ من

### ( ۱۲ ) باسب مدة القصر ومنى يتم المدافر وحكم مه لم مجمع اقامة

(١٢٢٦) عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَافَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْنِيَّةٍ (١)

فَأَفَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ بُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ وَكُمَتَيْنِ وَكُمَتَيْنِ وَكُمَتَيْنِ وَكُمَتَيْنِ وَكُمَتَيْنِ وَكُمَتَيْنِ وَكُمَتَيْنِ وَفَالًا أَنْ عَبْلِي فَلَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعا (وَعَنْهُ لِيسْعَ عَشْرَةَ صَلَيْنَا أَرْبَعا (وَعَنْهُ مِن طَرِيقٍ ثَانِ) "فَالَ لَا قَتَحَ النَّيْ عَيْنِ اللّهِ مَكَةً أَقَامَ فِيمَ اسَبْعَ عَشْرَةَ (") يُصلِّي وَكُنْ عَيْنِ مِن طَرِيقٍ ثَانِ ) "فَالَ لَا قَتَحَ النَّيْ عَيْنِيقٍ مَكَةً أَقَامَ فِيمَ اسَبْعَ عَشْرَةَ (") يُصلِّي وَكُنْ عَيْنِ

صلاة إمام مقيم ﴿فقال الشافعية والحنفية ﴾ والأكثرون يلزمه الأعام سواه أدرك معه ركعة أم دوم حكاه الشيخ أبو حامد ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين والثورى والأوزاعي وأبي ثور وأصحاب الرأى ؛ وقال الحسن البصرى والنخمى والزهرى وقتادة ومالك إن أدرك ركعة فأ كثر لزمه الأعام والا فله القصر ، وقال طاوس والشعبي إن أدرك ركعتين معه اجزأتاه ، وقال إسحاق بن راهويه له القصر خلف المقيم بسكل حال ، فإن فرغت صلاة المأموم تشهد وحده وسلم وقام الأمام الى باقى صلاته ، وحكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس والشعبي وداود ( قال النووى ) رحمه الله واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزد لفة ومني للحاج من غير أهل مكة وما قرب منها ، ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر ، هذا مذهب الشافعي وأبي حنفية والأكثرين ﴿ وقال مالك ﴾ يقصر أهل مكة ومني ومزد لفة وعرفات ، فَعِيدًة القصر عنده في تلك المواضع النسك، مالك ﴾ يقصر أهل مكة والله أعلم اه

شنا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس «الحديث» حقر غريبه كال أبو معاوية ثنا عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس «الحديث» حقر غريبه كال (١) يمى الى فتح مكة كا صرح بذلك في الطريق الثانية ، وكان ذلك في رمضان سنة عمان من الهجرة (٢) من سنده كا حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود ثنا شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال كمافتح النبي عليه الح (٣) في هذه الرواية سبع عشرة ، ورواها كذلك (حب. د) عن ابن عباس بلفظ «إن رسول الله عليه أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة» قال ابن عباس ومن أقام سبع عشرة قصر ، ومن أقام أكثر أثم ، قال أبو داود قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال أقام تسع عشرة اه حق تخريجه كا خرج الطريق عن عكرمة عن ابن عباس قال أقام تسع عشرة اله حق تخريجه كا خرج الطريق الأولى منه (خ. جه. وغيرهما) وأخرج الطريق النانية (د. حس) وسندها حيسد

﴿ ١٢٢٧ ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضَى ٱللهُ عَنْهُ مَا قَالَ أَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ (١) عِثْرِينَ يَوْماً بَقْصُرُ ٱلصَّلاَةَ

﴿ وقد اختلفت الأحاديث ﴾ في إفامته عَلِيُّكِيُّ في مكة عام الفتح فروى ماذكر في حديث الباب ، وروى عشرون ، أخرجه عبد بن حميد في مسنده عن ابن عباس ( وروى ) خمسة عشر أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه والبيهةي عن ابن عباس أيضا ﴿ قَالَ البِيهِقَي ﴾ أصبح الروايات في ذلك رواية البخاري ، وهي رواية تسع عشرة بتقــ ديم التاء ، وجمع إمام الحرمين والبيهقي بين الروايات باحكمال أن يكون في بعضها لم يعد يومي الدخول والخروج وهي رواية سبع عشرة بتقديم السين ، وعدُّها في بعضها وهي رواية تسع عشرة بتقــديم التاء ، وعدّ يوم الدخول ولم يعـــدّ يوم الخروج وهي رواية تُمانية عشر ، قال الحافظ وهو جمع متين ، وتبقى رواية خمسة عشر شاذة ، ورواية عشرين وهي صحيحة الأسناد إلا أنها شاذة أيضا، وقد ضهف النووى في الخلاصة رواية خمسة عشر، قال الحافظ وليس بجيد لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق ، فقدأخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبد الله كـ ذلك ، وأذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوى ظن أن الأصل سبم عشرة فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمس عشرة ، واقتضى ذلك أن رواية ماوردت به الروايات الصحيحة ، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خس عشرة لكونها أقل ماورد ، فيحمل مازا د على أنه وقع اتفاقاً ﴿ وَأَخَذَ الشَّافِعِي ﴾ بحديث عمران بن حصين الآتي والله أعلم

الرزاق أنا معمر عن يحمى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الله حدثنى أبى تناعبد الرزاق أنا معمر عن يحمى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله « الحديث » على غريبه به الله « الحديث » عشرة مرحلة من المدينة ، جاءها النبي عَيْنَا وهم ينزفون ماءها بقدح فقال والشام على بعد أربع عشرة مرحلة من المدينة ، جاءها النبي عَيْنَا وهم ينزفون ماءها بقدح فقال مازلتم تبوكونها فسميت حينئذ تبوك ، ذكره القتيبي وغييره ، وهي آخر غزوة غزاها النبي عَيْنَا وهي الفردة لانها لم يكن في عامها غيرها، ولم يغز عَيْنَا بعدها حتى توفى، وسماها الله تعالى ساعة العسرة لوقوعها في شدة الجدب والحر وقلة الزاد والظّهر، وسيأتي الكلام عليها مفصلا في كتاب الغزوات إن شاء الله تعالى حد يخريجه به (د. حب. هق) وصححه ابن حزم والنووى

(١٢٢٨) عَنْ أَعَامَةً بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى أَبْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ مِاصِلاً ةُ ٱلْمُسْافِرِ ؟ فَقَدَالَ رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ إِلاَّ صَلَاةَ اللَّهْرِبِ ثَلَاثًا ، قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كُـنَّا بِذَى ٱللَّجَازِ، قَالَ وَمَا ذُو اللَّجَازِ ؟ قُلْتُ مَـكَانٌ نَجُتْمَ عُ فيهِ وَنَبِيعُ فيــه ِ وَ عَلَمُتُ عِشْرِينَ لَيْمَلَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، قَالَ بِٱلْيُهَا الْرَّجُلُ كُنْتُ بِأَذْر بيجانَ لاَ أَدْرِي قَالَ أَرْبَمَـةَ أَشْهُنَ أَوْ شَهْرَ بِنْ فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَـَا رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ وَرَأَيْتُ نَيَّ ٱللَّهِ عِينَا اللَّهِ عَيْنَ أَصْبَ عَيْنَيَّ يُصَلِّيهِمَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَعَ هَذِهِ الْآيَةَ « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةَ حَسَنَةً » حَـتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ (١٢٢٩) عَنْ أَبِي نَضْرَةً (١) قَالَ مَنْ عَمْرَ أَنَّ بَنْ حُصَيْنِ فِحْلَسْنَا فَقَامَ إِلَيْهِ فَتَىَّ مَنَ الْقُوْمُ فَسَأَلُهُ عَنْ صَلاَةً رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَاكُ فِي الْغَرْوُ وَٱلْحُجَّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّا فَرَوْفَ عَلَيْنَا فَقِمَالَ إِنْ هَذَا سَأَلَنَى عَنْ أَمْنِ فَأَرَدْتُ أَنْ تَسْمَعُوهُ أَوْ كَمَا قَالَ ، غَزَ وْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِينَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكْمَتَيْنِ (٢) حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَ لَلدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ ۚ فَلَمْ يُصَـلِ ۗ إِلاَّ رَكْـمَتَهْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى ٱللَّهِ بِنَةِ، وَشَهَدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بَمَكَّةَ أَعَانَ عَشْرَةَ لَا يُصَلِّى إِلاَّ رَكْمَتَيْنِ، وَيَتَّوُلُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ " صَلُّوا

الم الم الله ثنا أبى ثنا على بن قيس المازنى ثنا عامة بن شراحيل «الحديث» عبد الله ثنا أبى ثنا عمد بن بكر أنا يحى بن قيس المازنى ثنا عامة بن شراحيل «الحديث» على تحريجه عمد الأثر ذكره الحافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه ، وآخرجه البيهةى بسند قال الحافظ صحيح بلفظ «ان ابن حمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» وقلت هذا الأثر أورده الهيئمى بلفظه كما فى الباب ، وقال لابن عمر أحاديث فى الصحيح وغيره بغير هدا السماق ، رواه أحمد ورجاله ثقات

الماعيل (١٢٢٩) عن أبى نضرة على سنده الله حدثى أبى ثما إسماعيل على الله عدثى أبى ثما إسماعيل على على بن زيد عن أبى نضرة «الحديث» على غريبه الله المنذر بن مالك العبدى (٢) يعنى يقضر الفرض الرباعى مدة سفره (٣) يعنى أهل مكة كما صرح بدلك في الطريق

أَرْبَهَا وَإِنَّا سَفْنَ، وَاعْتَمَرْتُ مَمَهُ ثَلَاتَ عَنْهُمَا حَجَّاتٍ وَلَمْ يُصَلِّياً إِلاَّ رَكَعَتَيْنِ وَتَحَرِرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حَجَّاتٍ وَلَمْ يُصلّياً إِلاَّ رَكَعَتَيْنِ حَتَى رَجَعَا إِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَوَفِيهِ ) مَاسَافَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِيَةِ رَجَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَحَدَّ ثَنَا الْفَقْحِ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ وَحَدَّ ثَنَاهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلاَّ المُغْرِبَ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّ ثَنَاهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَصَلّوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَوا فَصَلُوا وَصَلَوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ وَوَحَدَّ ثَنَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَوا فَصَلُوا وَمَعَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ وَحَدَّ الْعَلَيْمُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُوا فَصَلُوا وَمَعَ اللهُ عَنْهُ وَوَحَدَّ اللهُ عَنْهُ وَعَمَى وَكُولُو الْمَالُولُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَعَنَالُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَعَمَالُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَعَمَالًا اللهُ الل

الثانية (وقوله سفر) بفتح السين المهملة وسكون الفاء أى مسافرون ، وفيه حجة للقائلين ان من أقام ببلد ينتظر تضاء حاجته يقصر الصلاة الى ثمانية عشر يوماً ، وهم الشافعية فى المشهور عنهم ، وقال الثلاثة والشافعي فى رواية أخرى يقصر أبداً مدة انتظاره تلك الحاجـة لأن الأصل المقر ، واستدلوا بما أخرجه البيهقى بسند صحيح أن ابن عمر أقام با ذر بيجان ستة أشهر يقصر الصلاة (١) معظ سنده من حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سمة أنا على بن زيد عن أبي نضرة أن فتى سأل عمر ان بن حصين عن صلاة رسول الله سمة أنا على بن زيد عن أبي نضرة أن فتى سأل عمر ان بن حصين عن صلاة رحمهما الله عبد الله رحمهما الله أن يونس بن مجد حدثه بهذا الحديث بالأسناد المتقدم والمأن أيضا إلا أنه زاد فى المتنقوله إلا المغرب بعد قوله ركمتين ركمتين ، لأن المغرب لاتقصر فانها وتر النهار كما تقدم ، وهكذا يقال فيما سياً تى (٣) بكسر الجيم وسكون العبن وفتح الراء محفقة ، قال فى القاموس وقد تكسر العين وتشدد الراء ، قال وقال الشافعي التشديد خطأ \_ موضع بين مكة والطائف سمى بريد علمة بنت سعد، وكانت تلقب بالجعرانة ، وهى المرادة فى قوله تعالى «كالتى نقضت غزلها» اه

وَمَعَ عُمَّانَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ صَدْرَ إِمَارَتِهِ (١) قَالَ يُونُسُ رَكْعَتَـ بْنِ إِلاَّ ٱلمَنْر بَ، ثُمَّ إِنَّ ءُمْ إِنَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بَمْدَ ذَلِكِ أَرْبَعَـاً

(١) أي أول إمارته ، وقد جاء في حديث ابن عمر عند مسلم ثماني سنين أو ست سنين (قال النووي) وهذا هو المشهور أن عَمَان أتم بعد ست سنين من خلافته ، وتقدم في أحكام الباب الذي قبل السابق أن جماعة أنكروا على عثمان لما أتم بمنى وتأولوا له تأويلات، ( قال ابن القيم ) أحسنها أنه كان قد تأهــل بمني ، والمسافر اذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كانله به زوجة أتم ، وسيأ ثي حديث عُمان أنه قال للذين أنكروا عليه أيها الناس لما قدمت تأهلت بها و إنى سمعت رسول الله عَلَيْكَانِيُّةٍ يقول « اذا تأهل رجل ببلد فليصل به صلاة مقيم» 🏎 آخریجه 🗫 ( د . مذ ) مختصراً والطـبرانی وابن أبی شیبة فی مصنفه و إسحاق بن راهويه والبزار وأخرجه البيهقي أيضا بنحو حديث الباب وحسنه الترمذي ، وفي إسناده على بن زيد بن جدعان ضعيف ، قال الحافظ في التلخيص إنماحسن الترمذي حديثه لشو اهده ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الأتفاق على الأسانيد دون السياق اه والله أعلم علم الأحكام ١٠٠ أحاديث الباب تدل على أن من أقام لقضاء حاجة متردداً ولم يجمع إقامة يقصر الصلاة عشرين يوماً ، لأن هذه المدة غاية ماثبت من فعله عَلَيْكَ وَالاَّثُرُ الصحيح المروى عن ابن عمر في الباب أنهم كانوا بأذْرَ بيجان يصلون ركعتين أربعة أشهر أو شهرين يدل على القصر هذه المدة مادام متردداً ، بل رواه البيهقي كما قال الحافظ بسند صحيح أن ابن عمرأقام بأذْرَ بيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ﴿ وقد اختلف العلماء في ذلك ﴾ فذهب الهادي والقاسم والأمامية الى أن من لم يعزم إقامة مدة معلومة كمنتظر الفتح يقصر الى شهر ويتم بعده ، واستدلوا بقول على رضى الله عنه أنه قال « يتم الذي يقيم عشراً والذي يقول اليوم أخرج ؛ غــدا أخرج ، يقصر شهراً » قالوا وهو توقيف ، ورده المخالفون بأنه من مسائل الاجتهاد ﴿ وذهب الشافعيه ﴾ في الأصح عندهمأنه يقصر الى ثمانية عشر يوماً ﴿وقال أبوحنيفه ومالك واحمدوالشافعي﴾ في روايةيقصر أبداً لأن الأصل السفر ، ولا ثرابن عمر، قالوا وما روى من قصره عَيْسِيَّةٍ في مكة وتبوك دليل لهُم لاعليهِم ؛ لا نه عَلَيْكُ قَصَر مدة إقامته ولا دليل على التمام فيما بعد تلك المسدة ، ويؤيد ذلك ماأخرجه البيهقي عن ابن عباس «أن النبي عَلَيْكَ أَقَام بحنين أربعين يوماً يقصر الصلاة» ولكنه قال تفرد به الحسن بن عمارة وهو غـير محتج به ، وروى عن ابن عمر وأنس أنه يتم بعد أربعة أيام ( قال الشوكاني ) والحق أن الأصل في المقيم الأنَّمَام لأن القصر لم يشرعه

( ۱ ) باب مه اجتاز ببلد فنزوج فيه أو كانه له به زوج: فليتم

( ١٢٣٠ ) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَّانَ

أَبْنَ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنهُ صَلَّى بِمِنَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فَأَنْكَرَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَاللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بِمَانَ عَفَّالُ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ فَدِمْتُ ، وَإِنِّى مَعِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ مَنْ أَقَالُ فَي بَلَدٍ فَلَيْصَلِ صَلَاةً المُلْقِمِ
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَأَهَّلَ فِ بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةً المُلْقِمِ

الشارع إلا للمسافر ، والمقيم غيرمسافر ، فلولاماثبت عنه عِلَيْكُ من قصره بمكة وتبوك مم الأُقامة لَـكان المتعين هو الأُعام، فلاينتقل عن ذلك الأصل إلابدليل، وقد دل الدلس على القصر مع التردد الى عشرين يوماً كما في حديث جابر، ولم يصح أنه عَلَيْكُ قُصْرُ فِي الأَقَامَةُ أَكْثُر من ذلك فيقتصر على هذا المقدار، ولا شك أن قصره عَلَيْنَا في قالك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها ولكن ملاحظة الأصل المهذكور هي القاضية بذلك ( فأن قيل ) المعتبر صدق اسم المسافر على المقيم المترد: وقد قال عَنْتُلَا « إنا قوم سَفْر » فصدق عليه هذا الاسم ، ومن صدق عليه هذا الاسم قصر لأن المعتبر هو السفر لانضباطه لاالمشقة لعدم انضباطها (فيجاب عنه ) «أو لاً » بأن في الحديث المقال المتقدم «وثانيا» بأنه يعلم بالضرورة أن المقيم المتردد غير مسافر حال الأقامة ، فاطلاق اسم المسافرعايه مجاز باعتبار ماكان عليه أوماسيكون عليه اه ( ١٢٣٠ ) عن عبد الله بن عبد الرحمن على سنده الله حدثني أبي ثنا أبوسميديعني مولى بني هاشم ثناعكرمة بن ابراهيم الباهلي ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الخ (١) يقال أَهَلَ الرجل بفتحات أي تزوج وبابه دخل وجلسوتاً هل مثله حَشَّ تحريجه الله عَمْ أورده الهيثمي وقال رواه احمد ، وله عند أبي يعلى اني سمعت رسول الله عِنْظَيْمَةِ يقول «اذا تأهل المسافر في بلد فهو من أهلها يصلى صلاة المقيم أربعا ، واني تأهلت بها منذ قدمتها فلذاك صليت بكم أربعا» وفيه عكرمة بن ابراهيم وهو ضعيف اه وكدلك أخرجهالبيهةي وأعله بالاً نقطاع وضعف عكرمة ، وأخرجه أيضاعبد الله بن الزبيرالحميدي ( قال ابنالقيم في ا الهدى ) قال أبو البركات بن تيمية ويمكن المطالبة بسبب الضعف فان البخاري ذكرعكرمة المذكور في تاريخه ولم يطعن فيه وعادته ذكر الجرح والمجروحين ﷺ الأحكام ﷺ حديث الياب إن صح يدل عي أن المسافر اذا تزوج ببلد أو كان له به زوجة صلى صلاة المقيم ( قال الحافظ ابن القيم ) في الهــدي وقد أص احمد وابن عباس قبــله أن المسافر اذا تزوج لزمه الأتمام، وهذاقول ﴿ أَبِي حنيفة رحمه الله ومالك وأصحابهما ﴾ وهذا أحسن مااعتذر به عن عُمَان « يعني كونه أتم بمني » (وقال الحافظ في الفتيح ) والمنقول ان سَبِ إنمام عُمَان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصًا سائراً ، واما من افام في مكان في اثناء سفر. فـله حكم المقيم فيتم ، والحجة فيه مارواه احمد باسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال لما قدم علينا معاوية حاجاً صلى بنا الظهر ركعتين بمكة ثم الصرف الى الندوة فدخل علمه مروان وعمرو بن عثمان فقالا لقد عبت امر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة ، قال وكان عَمَانَ حيث أَم الصلاة اذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصروالعشاء اربعا ، ثم اذاخرج الى منى وعرفة قصر الصلاة ، فاذا فرغ من الحج وأقام بمنى أنم الصلاة (وقال ابن بطال) الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا بريان أن النبي عَلَيْنَاتُهُ إنها قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته فأخذا لأ تفسهما بالشدة اه وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطي ، لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب وأما مارواه عبد الرزاق عن معمر عن الرهري أن عُمان أما أتم الصلاة لأنه نوى الأقامة بعد الحج فهو مرسل، وفيه نظر لأن الأقامة بمكة على المهاجرين حرام؛ قال وصح عن عـثمان أنه كان لايودع البيت إلا على ظهرراحلته ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته ، وثبت عن عُمَان أنه قال لماحاصروه وقال له المغيرة اركب رواحلك الى مكة ، قال لن أفارق دار هجرتى ، ومع هذا النظر في رواية معمر عن الزهرى فقد روى أيوب عن الزهرى ما يخالفه ، فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهرى قال إنها صلى عمان بمنى أربعا لأن الأعراب كانو اكثرو افي ذلك العام فأحب أن يعلمهم ان الصلاة أربع ، وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميـــد بن عوف عن أبيه عن عَمَان أنه أتم بمي ثم خطب فقال إن القصر سنة رسول الله عَلَيْكُ وصاحبيه ولكنه حدث طعام يعني نفتح الطاء والغين المعجمة فحفت أن يستنوا (وعن ابن حريج) أن أعرابيا ناداه في مي ياأمير المؤمنين مازلت أصليها منذ رأيتك عام أوَّل ركعتين ، وهذه طرق يقوى بعضها بعضاً ، ولا مانع أن يكون هــذا أصل سبب الاتمام وليس بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقويه من حيث ان حالة الأقامة في أثناء السفر أقرب الى قياس الأقامة المطلقة عليها بخلاف السائر ، وهذا ماأدي اليه اجتهاد عثمان ﴿ وَامَا عَائَشَةٌ ﴾ فقد جاء عنها سبب الأتهام صريحاً وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه انهاكانت تصلي في السفر اربعاً فقلت لها لو صايت ركعتين فقالت ياابن أختى إنه لايشق على ، اسناده صيبح وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الائتمام لمن لايشق عليه أفضل اه باختصار

## ( ابواب الجمع بين الصلاتين ) ( ) باب مشروعبة في المفر

( ١٢٣١ ) عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ ٱللهُ عَنْهُماَ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَيَّلِيَّةٍ يَجْمَعُ بَيْنَ ٱلصَّلاَ تَيْنِ فِي ٱلسَّفَرِ ، ٱلمُنْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالَظَّهْرُ وَالْعَصْرِ

﴿ ١٢٣٣ ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ وَلِيَظِيَّةٍ لَهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ وَلِيَظِيَّةٍ لَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ وَلِيُظِيِّةٍ لَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ قَلْ كَانَ رَسُولُ اللهُ وَلِيُظِيِّةٍ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا كُمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَامُ عَلَاهُ عَالْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا كُمُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا كُلُوا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا كُلُوا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَا كُلَّا عَلَا كُلُكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ

( ۱۲۳۱ ) عن ابن عباس عباس هذه هم مرتب عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل عن زيد عن عطاء عن ابن عباس «الحديث» هذ تخريجه هم (ق. وغيرها) ولفظ البخاري «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير و يجمع بين المغرب والعشاء »

بونس ثناحماد یعنی ابن زید عن الزبیر یعنی ابن َ حَرِیْت عن عبد الله حدثی أبی ثنا یونس ثناحماد یعنی ابن زید عن الزبیر یعنی ابن َ حَرِیْت عن عبد الله بن شقیق «الحدیث» حَرِیْت عن عبد الله بن شقیق «الحدیث» حَرِیْه یه (۱) علق بفتح أوله و کسر ثانیه مثل طفق وزنا و معنی (۲) لفظ مسلم فحاك فی صدری من ذلك شیء أی وقع فی نفسی نوع شك و تعجب و استبعاد محر یجه یه و (م. وغیره)

الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك الخ من تخريجه هم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الأمام أحمد ، وأخرجه الشيخان وغيرهما ( ١٢٣٤) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبِلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْكِيْنَةِ فِي سَفْرَةِ سَافَرَهَا وَذَ لِكَ فِي غَزْ وَةِ تَبُوكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَشَاءِ، قُلْتُ مَا حَلَهُ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ (١)

بألفاظ أُخرى ، وأخرجوه بنحو هذا اللفظ عن ابن عباس وتقدم أول الباب ( ١٢٣٤ ) عن أبي الطفيل على سنده على حدثن عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير ثنا أبو الطفيل ثنا معاذ بن حبيل « الحديث » وقتها أثناء السفر كان في ذلك مشقة زياءة عن مشقة السفر ، فافتضت رحمته عَلَيْكِيُّ بأمته أن يجعل لهارخصة فى الجمع بين الصلانين فى السفر تخفيفا الهشقة والحرج والله أعلم ﴿ يَخْرَبِجِهِ ﴾ (م. وغيره) ﷺ الأحكام ﷺ أحاديث الباب تدل على مشر وعية الجمع ببن الصلاَّتين، الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء ، سواء أكان جمع تقديم أم تأخير كما يستفاد ذلك من الأحاديث الا ثية فيالبابالتالي ، وقد وقع الخلاف في الجمع في السفر ﴿فَدْهِبَ الَّهِ جُوَّازُهُ مَطْلَقًا ﴾ تقديمًا وتأخيراً كثير من الصحابة والتابعين ﴿ ومن الفقهاء ﴾ الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب ، واستدلوا على مشروعيته بأحاديث الباب وبالأحاديث الآتدية في الباب التالي وسيأتي الـكلام عليها ﴿وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقاً ﴾ إلا بعرفة ومزدلفة ، وهوقول الحسن والنخمي وأبي حنيفة وصاحبيه ، وأجابوا عما روى من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صورى وهو أنه أخر المغرب مثلا الى آخر وقتها وعجل العشاء في أول وقتها ، وردُّها الحافظ بأن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين ، وذلك هو المتبادر الى الفهم من لفظ الجمع ، قال ومما يرد على الجمع الصورى جمع التقديم وسيأتى ﴿ وقال الليث وهو المشهورعن مالك ﴾ إن الجمع يختص عن جدُّ به السير ﴿وقال ابن حبيب ﴾ يختص بالسائر ويستدل لهما بما أُخرِجه البخاري والأَمام أحمد وغـيرها وسيأً تي عن ابن عمرقال «كان النبي تَبَالِيُّةٍ يجمع بين المغرب والعشاء اذا جــد به السير » ولمـا قاله ابن حبيب بما في البخاري عن ابن عباس قال « كان رسول الله عَنْجَالِنَّهِ يجمع بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر ســير و بجمع بين المغرب والعشاء » فتقيد الأحاديث المطلقة بأحاديث الجد في السيركحديثي ابن عمر وابن عباس ﴿ وقال الأوزاعي ﴾ إن الجمع في السفر يختص بمنله عذر﴿ وقال أحمد ﴾

النصل الأول في الجمع بين الصلابين في الدفر في وفت امراهما وفيه فصول الفصل الأول في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيراً في الفصل الأول في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما وتأخيراً في ( ١٢٣٥) عَنْ كُر بَبِ عَنِ ا بْنِ عَبًا سِ رَضِي الله عَنْهُما قَالَ أَلاَ أُحَدِّ ثُكُمْ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ الله وَيَتَلِينُهُ فِي السَّفَرِ ، قَالَ فَلْنَا بَلَي ، قَالَ كَانَ إِذَا زَاعَتِ السَّمْسُ (١) فِي مَنْزِلِهِ جَمع بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ (٢) وَإِذَا لَمْ نَزِعْ السَّمْسُ (١) فِي مَنْزِلِهِ جَمع بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ (٢) نَوْلَ تَغْمَعَ بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ (١) وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ عَمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمِشَاءِ ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ وَيَعْمَ بَيْنَهُمَ وَبَيْنَ الْمِشَاءِ ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ مَعْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمِشَاءِ ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ مَعْ بَيْنَهُمَ بَيْنَهُمَ وَبَيْنَ الْمِشَاءِ ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ وَالْعَمْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمِشَاءِ ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ مَا حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْمَشَاءِ ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ مَعْ بَيْنَهُمَ بَيْنَهُمَ بَيْنَهُمَ الْمُثَاءِ ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ مَا مَنْ لِهِ مَا مَا مُنْ لِهُ مَا يَنْهُمَ بَيْنَهُمَ الْمَاءِ مُوالِهُ الْمَاءِ فَلِهِ الْمَاءِ مُنْ الْمُشَاءِ ، وَإِذَا لَمْ مُ الْمُ الْمَاءِ مُوالِهُ الْمَاءِ الْمَاءِ مُنْ لِهِ الْمَاءِ الْمَاءَ فَيْنَ الْمُشَاءِ ، وَإِذَا لَمْ مُنْ لِهُ مَا مَا مُولِهِ الْمُولِهِ الْمُعْرَادِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمُؤْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُولِهِ الْمُعْلِهِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُؤْمِلُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمُ الْمُعْمَا الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِ الْمُؤْمِلُهُ الْمُولِهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُولِ الْمُو

واختاره ابن حزم وهو مروى عن مالك أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم ، واستدلوا يحديث أنس الآتى في الباب التالى وسيأتى الـكِلام فيه مفصلا إن شاء الله .

قال أنا ابن جريج قال أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال أنا ابن جريج قال أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن كريب « الحديث » حش غريبه ﴾ (١) أي مالت بعد الزوال عن كبد السماء (٢) يعني جمع تقديم (٣) أي حضروقتها (٤) يعني جمع تأخير ، ويقال مثل ذلك في الجمع بين المغرب والعشاء حش تخريجه أخرجه الأمام الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه « اذا سارقبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى مجمع بينها و بين العصر في وقت العصر » وأخرجه أيضا البيهتي والدارقطني وروي أن الترمذي حسنه (قال الحافظ) في التلخيص وكأ نه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي فصحت إسناده ، وليس بصحيح لأنه من طريق حسين بن عبدالله بن عبيدالله وقال أحمد له أشياء منكرة ، وقال النسائي متروك الحديث ، وقال السعدي لا يمتج بحديثه ، وقال المديني تركت حديثه ، وقال النسائي متروك الحديث ، وقال السعدي لا يمتج بحديثه ، وقال المديني تركت حديثه ، وقال النسائي عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحسم عن أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحمائي عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحسم عن ابن عباس ، وله أيضا طريق أحرى رواها اسماعيل القادي في الأحكام عن إمماعيل ابن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عشام عن عروة عن كريب عن ابن عباس بنحوه ابن أبن أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عشام عن عروة عن كريب عن ابن عباس بنحوه ابن أبن أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عشام عن عروة عن كريب عن ابن عباس بنحوه ابن أبن أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عشام عن عروة عن كريب عن ابن عباس بنحوه ا

(١٢٣٦) عَن مُعَاذِ (بِنِ جَبَلِ رَضَى اللهُ عَـنهُ) أَنَّ النَّبِيْ وَيَظِيَّهُ كَانَ فِي غَرْقَةِ تَبُوكَ إِذَا أُرْتَحَلَ قَبْلَ زَيْعِ الشَّمْسِ (١) أُخَّرَ الطَّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ يُصَلِّيهِ مَا جَمِيهً وَالْعَصْرَ جَمِيهًا اللهُ الْعَصْرَ جَمِيهًا اللهُ اللهُ الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيهًا (٣) يُصَلِّيهِ مَا جَمِيهًا (٣) وَإِذَا أُرْتَحَلَ قَبْلَ أَكُنْ بِ أَخْرَ الشَّمْسِ صَلَّى الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيهًا (٣) ثُمُ اللهُ اللهُ

كَانَ يُؤَخِّرُ الطَّهْرَ وَيُمَجِّلُ الْمَصْرَ ( ) وَيُؤَخِّرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَخِّرُ الطَّهْرَ وَيُمَجِّلُ الْمِشَاءِ في السَّفَرِ

( ١٢٣٦ ) عن معاذ بن حمل على سنده الله عداني أبي ثنا قتمة ابن سعيد ثنا ليث عن بزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل بن عامر بن و اثلة عن مماذ « الحديث » على غريبه على ﴿ ١ ) أي قب ل الزوال فان زيغ الشمس هو ميلها عن وسط السماء الى جانب المغرب (٢) أي جمع تأخير في وقت العصر (٣) أي جمع تقديم في وقت الظهر قبل السفر ، وهو نص صريح في جواز جمع التقديم لايحتمل تأويلاً خلافًا لمن أ نكر ذلك 🦟 تخريجه 🦫 ( حب . ك . قط . هق . د . مذ ) وقال حسن غريب تفرد به قتيبة لْأَنْعُرِفَ أَحَداً رَوَّاهُ عَنِ اللَّيْتُ غَيْرَهُ ، وحَدَيْثُ اللَّيْثُ عَنْ يَزَيِّدُ بِنَ حَبَيْبِ عَنَ أَبِي الطَّفْيَلُ عَنَّ معاذ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيسل عن معاذ « أن النبي عَلَيْكُ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء» رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغيرواحد عن أبي الزبير المكي ﴿قَلَتُ﴾ يعنى حديث معاذ المتقدم في الباب السَّابق ، وقد أعل حديث الباب غيرواحد من أهل|العلم، ` (قال في البدر المنير) إن المحفاظ في هذا الحديث خسة أقو ال (أحدها) انه حسر غريب قاله الترمذي (ثانيها) انه محفوظ صحيح قاله ابن حبان (ثالثها) انه منكر قاله أبو داود (رابعها) انه منقطع قاله ابنجزم (خامسها) انه موضوع قاله الحاكم، وأصل حديث أبي الطفيل في صحيح مسلم، وأبو الطفيل عدل ثقة مأمون اه ﴿ قلت ﴾ و يؤيده أحاديث الباب الصحيحة التي في معناه والله أعلم ( ۱۲۳۷ ) عن عائشة حي سنده ﴿ ﴿ صَرَتُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد ابن عمران الحجي قال سمعت صفية بنت شيبة عن عائشة «الحديث» حملي غريبه كليب (٤) يعنى يؤخر الظهرعن وقتها ويصليها مع العصرف أول وقتها ، وكذلك يفعل في المغرب

والعشاء وهذا جمع التأخير ، ولم يرد في حديث عائشة جمعالتقديم ، ويستفاد من الحــديثين اللذين قبله على تخريجه المحاوي والحاكم وسنده جيد

الطَّهُّرَ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ لَ لَا اللَّهُ لَ الْعَلَمْ لَ الْطَّهُ لِ وَالْمَصْر

 ( ١٢٤٠) عَنْ حَمْزَةَ الضَّـبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَّ اللهُ عَـنْهُ مَا لَكِ رَضِيَّ اللهُ عَـنْهُ مَالِكِ رَضِيَّ اللهُ عَـنْهُ مِنْ مَعْلِ اللهِ عَسَـلْمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً (١) لَمْ يَرْتَمُولُ مَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَـلْمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً (١) لَمْ يَرْتَمُولُ مَعْرَ لِأَنْسِ مِاأَما خَمْزَةً وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ حَمَّى يُصَلِّلُ اللهِ عَلَى النَّهْ وَاللهُ عَمْرَ لِأَنْسِ مِاأَما خَمْزَةً وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهُ وَاللهُ عَمْرَ لِأَنْسِ مِاأَما خَمْزَةً وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ الفصل الثالث فيما روى في الجمع بين المغرب والعشاء ﴾

﴿ ١٢٤١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ وَسُولُ اللهِ عَنْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْ عَنْهُمُ عِنْهُمُ عَنْهُمُ عَلَمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْ

والمحفوظ أنه موقوف ، وقد أخرجه البيهةي من وجه آخر مجزوماً بوقفه على ابن عباس ولفظه « اذاكنتم سائرين » فذكر نحوه اه

شعبة عن حرة الضبى « الحديث » حرة الفنى وقت الظهر المراحة في وقت الظهر العبة عن حرة الضبى « الحديث » حرفريه » ( ۱ ) أى في منزل للراحة في وقت الظهر ( ۲ ) يمنى وان كان أداء الصلاة المذكورة نصف النهار أى عقب الزوال ؛ فالمراد أنه على يبادر بالصلاة في أول وقتها قبل أن يرتمل ، وليس المهنى أنه كان يصليها قبل الزوال ، كان يبادر بالصلاة في أول وقتها قبل أن يرتمل ، وليس المهنى أنه كان يصليها قبل الزوال والشاهر أنه عن يباسناد صبح والظاهر أنه عن يباسناد صبح والظهر جميعا والاسماعيلي عن أنس قال «كان رسول الله اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى العصر والظهر جميعا ثم ارتمل » وللأجماع على عدم صحة صلاة الظهر قبل الزوال حرقة عربيمه هد ( د . نس ) الن فضيل ثنا الأجلح عن أبي الزبير عن عبد الله حرفت عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله خدثني أبي ثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله حدثني أبي النبيه وبين مكة تسعمة أميال ، وهو الموضع الذي تزوج به النبي منهال المقرب مهمونة بنت الحرارث وبه توفيت ودفنت ، والمعرى أنه عليات جمع بين المغرب والعشاء بسرف جمعاحقيقيا لاصوريا ، لأن المسافة التي بين مكة وسرف لا يمكن قطعها إلا في زمن لا يبقي معه وقت للجمع الصوري ، وكان ذلك في رجوعه المنتية من مكة الى المدينة ، ولم يصرح بالجمع في الحديث ، وصرح به أبو داود في روايته عن جابر «قال غابت له الشمس يسرح بالجمع في الحديث ، وصرح به أبو داود في روايته عن جابر «قال غابت له الشمس يسرح بالجمع في الحديث ، وصرح به أبو داود في روايته عن جابر «قال غابت له الشمس يسرح بالجمع في الحديث ، وصرح به أبو داود في روايته عن جابر «قال غابت له الشمس

أُمْيَالِ مِنْ مَكَّةً ( وَعَذْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانٍ ) (١) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ وَسَلّ

(١٢٤٢) فِي عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ "" بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيَّ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ بَسِيرٌ حَدٌّ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَأَظْلَمَ (٥)

ابن أبى شدبة حدثنا أبوأسامة عن عبد الله بن محمد الله عن عبد الله ثنا أبو بكر ابن أبى شدبة حدثنا أبوأسامة عن عبد الله بن محمد الح حق غريبه يسمح (٣) هو أبو مجد العلوى روى عن أبيه وخالد بن أبى جعفر وعاصم بن عبد الله وإسحاق بن سالم ، وعنه ابنه عيسى وابن المبارك وابن آبى فديك وأبو أسامة وغيره ، قال ابن سعد كان قليل الحديث ، وقال الحافظ فى التقريب مقبول من السادسة ؛ روى له أبو داود والنسائى (٤) هو محمد بن عمر بن على بن أبى طالب القرشي الهاشمي روى عن جده مرسلا وأبيه وعمه محمد بن الحنفية وعلى بن الحسين وكريب مولى ابن عباس وآخرين ، وعنه أولاده عبد الله وعبيد الله وعمر وابن جرجج وهشام بن سعد ، قال ابن القطان حاله مجهول ؛ وقال ابن سعد كان قليل الحديث وقال الحافظ فى التقريب مجهول من الثالثة ، وذكره ابن حبان فى النقات (وقوله عن جده) هو عمر بن على بن أبى طالب الهاشمي روى عن أبيه وعنه أولاده مجد وعبيد الله وعلى وثقه العجلى ، وقال الحافظ فى التقريب ثقة من الثالثة روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (٥) أى الليل يعني قارب أن يظهم كا فى رواية عنه أبى داود

نَزَلَ فَصَلَّى ٱلمَهْرِبَ ثُمُ صَلَّى الْعِشَاءَ عَلَى أَثَرِهَا ('' ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَارَأَيْتُ رَسُولَ الْنُوصَلِّي اللهِ عَلَى الْعِشَاءَ عَلَى أَثَرِهَا ('' ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَارَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ يَصْنَدَعُ

الله عَلَيْتُ الله عَنْ أَبِي الزِّ بَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِراً هَلْ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ وَاللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللّهُ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِي عَلَيْتِ عَلَيْتِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِي عَلَيْتِ عَلَيْتِي عَلَيْتِ عَلَيْتِي عَلِيقِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَل

( ١٢٤٤) عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُمَيْتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ جَمَعَ ٱلنَّبِيُّ عَيَّلِيَّةٍ بَيْنَ الْصَلَّاتَ يْنِ (٣) يَوْمَ غَزَا بَنِي ٱلْمُلْصُطَلِقِ

( ١٢٤٥ ) عَنْ الْفِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ

(۱) ظاهره أنه لم يفصل بينهمابشي، ولكنجاء في رواية أبي داود بعدقوله فصل المغرب قال « ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلى العشاء ثم يرتحل ويقول هكذا كان رسول الله ويتعلن » فلعل الواقعة تكررت فكان يفصل في بعض الأحيان ، أويكون المراد بقول الراوى في حديث الباب (على أثرها) أي قريبا منها فيغتفر الفصل بنحو العشاء « بفتح العين المهملة » كما في رواية أبي داود والله أعلم على تحريجه بحمد (د) وسنده لابأس به

المجرة وسيأتى لها باب محصوص فى كتاب الفزوات إن شاء الله تعالى حدثنا المن المجرة وقتح الطاء المهملة وكسر اللام وقاف لقب خزيمة بن عمرو ، قال فى القاموس سمى به لأجل صوته ، وكان من أول من غنى من خزيمة ، وكانت فى السنة الخامسة من الهجرة وسيأتى لها باب محصوص فى كتاب الفزوات إن شاء الله تعالى حمى تخريجه المن أقف عليه لغير الأمام احمد ، وأورده الهيثمى ولم يعزه لغير الأمام احمد ، قال وفيه ابن لهيعة وفيه كلم اه

( ١٢٤٤) عن عمرو بن شعيب على سنده الله حدثى أبي ثنا ابن عبد الله حدثى أبي ثنا ابن عبر ثنا حجاج عن عمرو بن شعيب الخ على غريبه الح على المغرب والعشاء كما يدل عليه حديث جابر الذى قبله على تخريجه الله المقدم الأم احمد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وفيه كلام تقدم آنفا

( ١٢٤٥ ) عن نافع عن ابن عمر على سنده الله حدثني أبي ثنا

بِيْنَ الْصَلَا تَبْرِا لَهُ وَالْعِشَاء إِذَا عَابَ الشَّفَقُ (ا) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيْقَة بَعْمَعُ اللهِ عَالَمَ اللهِ الله

إسحاق بن يوسف الأزرق عن عبيد الله يعنى ابن عمر عن نافع عن ابن عمر « الجديث » حرفي غريبه كلم (١) الشفق من الاضداد ، يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغبب الشمس ؛ وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة ، فاذا غاب الشفق الأحمر فقد وجبت العشاء عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، واذا غاب الشفق الأبيض فقد وجبت العشاء عند آلأمام أبي حنيفة ، والمراد هنا مغيب الشفق الأبيض كما يستفاد من الحديث التالي حيث قال «حتى ذهب بياض الأفق وذهبت فحمة العشاء » حرف تحريجه كلم الحديث التالي حيث قال «حتى ذهب بياض الأفق وذهبت فحمة العشاء » حرف تحريجه كلم الحديث التالي حيث أبدون رواية الى رابع الليل

ابن أبى نجبح عن إسماعيل على سنده الله حدثى أبى ثنا سفيان عن ابن أبى نجبح عن إسماعيل الح حريبه ابن إلى نجبح عن إسماعيل الح حريبه الله (٢) يقال هاب الشيء يهابُه إذا خافه واذا وقره وعظّمه (٣) هي إقبال الليل وأولسواده ، يقال للظامة التي بين المغرب والعشاء الفحمة ، وللظامة التي بين المغرب ثلاثالاً نها لاتقصر وللظامة التي بين العتمة «أي العشاء» والغداة العسعسة (٤) يعني المغرب ثلاثالاً نها لاتقصر والعشاء اثنتين مقصورة حريب تخريجه المن عربي السرون فع ، هق ، والطحاوي ) وسنده جيد والعشاء اثنتين مقصورة حريب المنافع حريب المنافع حريب المنافع حريب المنافع حريب المنافع حريب المنافع على جمع ابن عمر «الحديث» حريبه الله حدثني أبي ثنا عبد الراق أنا ابن جريج أخبرني نافع قال جمع ابن عمر «الحديث» حريبه يسه (٥) هدذا باعتباد مارآه نافع فلا ينافي أنه جمع في غيرهذه الواقعة (٢) هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود

(١٧٤٨) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ

الثقفية زوجة عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أرسلت اليه «انى فى آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة » كما فى رواية عند النسائى ، وفى رواية عند البيهتى أنها كانت بالمدينة وهو عكة (١) أى لم يأخذ معه أمتعة لئلا تعيقه عن سرعة السير (٢) أى فلم يرد عليه (٣) يعنى المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء (٤) حمل سنده و مرتز عبد الله حدثنى أبى ثنا إسهاعيل أنا أيوب عن نافع أن ابن عمر استصرخ الخ (٥) بالبناء للمجهول ، يقال استصرخ الأنسان ، وبه اذا أتاه الصارخ أى المصوت يعلمه بأمرحادث يستعين به عليه أو ينعى له ميتا . والمعنى أنه أتى ابن عمر من يخبره باحتضار زوجته صفية المذكورة (١) يعنى أنه سارفى تلك الليلة مسافة يسيرها المسافرفى ثلاث ليال لأنه كان مسرعاً جداً فى السير (٧) أى دخل الليل فى المظير (٨) بفتح فكسر أى تعجل فى السير حمل تحريجه يسم

الله عن عبد الله بن مسعود على سنده الله عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ( يعني ابن

عَلَيْتِ صَلَّةَ إِلاَّ لِمِقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَ بِعَمْمِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْمِ (') عَلَيْتِ صَلاَةِ الْمُدْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْمِ عَلَيْتِ وَصَلاَةِ الْمُدْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِمِعَمْمِ وَصَلاَةِ الْفَضْ الْفَضْ وَالْمُدَاءِ بِنَ الْعِشَاءِ بْنَ الْعِشَاءِ بْنَ الْعِشَاءِ بْنَ الْعِشَاءِ بْنَ الْعِشَاءِ بْنَ الْعَشَاءِ بْنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا لَهُ اللّهُ مُنَا لَهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

مسعود ) مارأیت الخ ﷺ غریبه ﷺ (۱) جمع \_ علم للمزدافة سمیت به لأن آدم علیه السلام وحواء لما أهبطا اجتمعا بها (نه) ( ٢ ) قال النووي المراد به قبل وقتها المعتاد لاقبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز باجماع المسلمين ، والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا اليومأشد وآكد، وقال أصحابنا معناه أنه عَلَيْتُ كَانُ في غيرهذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفحر الى أن يأتيه بلال ، وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه فيحتاج الى المبالغة في التبكير ليتسع له الوقت حي تخريجه بحد (ق. لك. د. نس) حي الأحكام ب أحاديث الباب منها ماهو عام في مشروعية الجمع بين الصلاتين سواء أكانت الظهر مع العصر أم المغرب مع العشاء ، وسواء أكان الجمع تقديمًا أم تأخيرًا ، ومنها ماهو مقتصر على الجمع بين الظهر والعصر فقط، ومنها ماهو مقتصر على الجمع بين المغرب والعشاء فقط، ومنها ماهو مقيد بالجد في السير ، ومنها ماهو مطلق ، لذلك اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة على جملة أقوال ﴿القول الأول﴾ جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفرجمع تقــديم في وقت الأولى منهما وجمع تأخير في وقت الثانية منهما ، وبه قال مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه والجمهور إلا أن المشهور من مذهب مالك اختصاص الجمع بحالة الجُد في السير لخوف فوات أمرأو لأدراك مهم ، وبه قال أشهب ، وقال ابن الماجشون وابن حبيب واصبغ إن الجد لمجرد قطع السفر مبيح للجمع ، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه الجمم بين الصلاتين في السفرعن سعد بن أبي وقاص . وسعيد بن زيد . وأبي موسى الأشعري . وأسامة بن زيد.وغيرهم، وحكاه ابن المنذرعن ابن عباس. و ابن عمر. وطاوس.ومجاهد.وعكرمة. وأبي بور. وإسحاق.قال وبه أقول (وقال البيهقي) الجمع بينالصلاتين بعذرالسفرمن الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين مع الثابت عن النبي وَ اللَّهُ مُ عَن أَصِحَابِهِ ثُمُ مَا اجْتُمْمَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ مِن جَمْعِ النَّاسُ بِعْرَفَةً ثَمْ بِالْمُرْدِلْفَةً ، وروى فى ذلك عن عمر وعُمَان ، ثم روى عن زيد بن أسلم وربيعة وتحمد بن المنكدر وأبي الزنادأنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر اذا زالت الشمس ، وحكاه ابن عبد البر عن عطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله بن عمروجمهورعاماء المدينة ، وحكاه ابن بطال عن جمهور العاماء،

وحكاه ابن قدامة في المغنى عن أكثر أهل الآلم، وحكاه أبو العباس القرطبي عرب جماعة السلف وفقهاء المحدثين ﴿ القول الذاني ﴾ اختصاص ذلك بحلة الجد في السنر لخوف فوات أمر أو لأ دراك مهم ، وهو المشهور عن مالك كما تقدم وعسك هؤلاء بظاهر روايات ابن عمرالتي في الباب ( والجواب عنذلك ) أن في حديث غيره زيادة يجب الأحذبها وهي الجمع من غيرجد في السفركما في حديث معاذ المتقدم في أول الباب ، قال الترمذي حديث حسن ، وقال البيهقى هوحديث محفوظ صحييح اه فغي حديث معاذ الجمع بين الظهر والعصرو بين المغرب والعشاء ولم يقيد ذلك بأن يعجل به السفر ، بل صرح في رواية الموطأ وأبي داود وغميرها بالجمع وهو غير سائر بل نازل ماكث في خبائه يخرج فيصلي الصلاتين جميعا ثم ينصرف الى خبائه ( قال الشافعي رحمه الله ) في الأم بعد ذكره هذه الرواية وهذا وهو نازل غير سائر لأن قوله دخــل ثم خرج لايكون إلا وهو نازل ؛ فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافراً اهـ وفيه أيضًا التصريح بجمع التقديم والتأخيرفي الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء ، وقدكانت غزوة تبوك في أواخر الأمر سنة تسع من الهجرة (قال ابن عبد البر) بعد ذكر حديث معاذ في الموطأ ، في هذا أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال لايجمع المسافر بين الصلاتين إلااذا جد به السير ، وهوقاطع للالتماس ، قال وليس فيما روى عن النبي عَلَيْكُمْ إِنَّهُ ا أنه كان ادا جد به السيرجمع بين المغرب والعشاء مايعارضه ؛ لأنه اذاكان له الجمع نازلاغير سائر فالذي يجد به السير أحرى بذلك ، وإنما يتعارضان لو كان في أحدهما أنه قال لايجمع المُسَافر ببنالصلاتين إلاأن يجد به السير ، وفي الآخرأنه جمع نازلا غيرسائر ، فاما أن يجمع وقد جد به السير ويجمع وهو نازل لم يجد به السير فليس هذا بمتعارض عند أحد له فهم ، قال وقد أجمع المسامون على الجمع بين الصـلاتين بعرفة ومزدلفة فـكل مااختلفت فيه من مثله فمردود اليه ، وروى مالك عن ابن شهاب أنه قال سألت سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصرفي السفر ؟ فقال نعم لابأس بذلك ، ألم تر الى صلاة الناس بعرفة فهذا سالم قد نزع بما ذكرنا ، وهذا أصل صحيح لمن ألهم رشده ولم تحل به العصبية الى المعاندة اه وحكى أبوالعماس القرطبيء دماشتراط الجدفي السفرعن جمهو رالسلف وعاماء الحجازو فقهاءالمحدثين وأهل الظاهر ﴿ القول الثالث ﴾ منع الجمع بعــذر السفر مطلقا ، و إنما يجوز للنسك بعرفة ومزدلفة ﴿وهذاقول الحنفية﴾ بل زاد أبوحنيفة علىصاحبيه وقاللايجمعللنسك إلااذاصلي في الجماعة فان صلى منفرداً صلى كل صلاة في وقتها ، وقال أبو يوسف ومحمد المنفرد في ذلك كالمصلى في جهاعة ، وحكى ابن قدامة في المغنى هـذا عن رواية ابن القاسم عرب مالك واختياره ، وروى ابن أبي شبية في مصنفه عن ابراهيم النخمي قال كان الأسود وأصحابه

ينزلون عند وقت كل صلاة في السفر فيصلون المغرب لوقتها ثم يتعشون ثم يمكثون ساعة ثم يصلون العشاء، وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا مانعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر إلابين الظهر والعصر بعرفة وبين المفرب والعشاء بجمع ، وعن عمر وأبي موسى أنها قالا الجُمع ببن الصلاتين بغيير عذر من الكبائر ، وروى هذا مرفوعاً عن ابن عباس عن النبي عَلَيْكُ قال « من جمع بين الصلاتين من غمير عذر فقد أتى با با من أبو اب الكبائر » رواه الترمذي وفي إسناده حنش بن قيس وهو ضعيف ﴿ وأَجاب هؤلاء ﴾ عن أحاديث الجمع بأن المراد بها أن يصلي الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها وهذا مردود بوجهين ﴿أحدها﴾ انه وردتالروايات مصرحة بالجمع في وقت إحداها ؛ فهن أحاديث الباب حــديث ابن عمر أنه عليه الله عليه المغرب والمشاء بعد مغيب الشفق وقال رأيت رسول الله عِيْسَالِيَّةٍ فعل ذلك ؛ ورواه مسلمَ وغيره ( ومنها ) حديث أنس « أخر الظهر الى وقت العصرتم نزل فجمع بينهم)» وهذا الحديث رواه الشبيخان وغيرهما (ومنها) حديث معاذ وهو صريح في جمعي التقديم والتأخير في الظهر والعصروفي المغرب والعشاء، وهذه الأحاديث لاعكن معها التأويل الذي ذكروه ﴿الثاني﴾ أن الجمع رخصة فلوكان على ماذكروه لكان أشد ضيقاو أعظم حرجاً في السفر من الأتيان بكل صلاة في وقتها ، لا ن الا تيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفى الوقتين بحيث لايبقى من وقت الأولى الاقدر فعلما ، ومن تدبر هذا وجده واضحاً كما وصفنا ، ثم لوكان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب والعشاء والصبح، ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك، والعمل بالأحاديث على الوجه السابق الى الفهم منها أولى من هذا التكلف الذي لاحاجة اليه ﴿ واحتج هؤلاء ﴾ بحديث ابن مسمود الذي في آخر الباب ، ورواه الشبيخان أيضا قال « مارأيت رسول الله عَيْمَا فِي صلى صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلاة الفجر يومئذ قمل ميقاتها » وقالوا ان مواقيت الصلاة تثبت بالتواتر فلا يجوز تركها بخبر واحد (والجواب) عن حديث ابن مسعود أنه متروك الظاهر بالأجْباع من وجهين ﴿أحدهما﴾ أنه قد جمع بين الظهر والعصر بعرفة بلاشك ، وقد ورد التصريح بذلك في بعض طرق حديث ابن مسعود فلم يصح هذا الحصر ﴿ وَثَانِيهِما ﴾ أنه لم يقل أحد بظاهره في ايقاع الصبح قبل الفجر ، والمراد أنه بالغ في التعجيل حتى قارب ذلك مما قبل الفجر ، ثم ان غير ابن مسعود حفظ عن النبي عَلَيْكَيَّةُ الجمع بين الصلاتين في السفر بغيرعرفة ومزدلفة ، ومنحفظ حجة علىمن لم يحفظ ولم يشهد، وقد روى أيو يعلى الموصلي في مسنده باسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال «كان رسول الله عَلَيْكُ بِجُمْعُ بَبِنَ الصَّالِتِينَ في السَّفَرِ » ( والجَّوابِ ) عن قولهُم لايترك المتواتر

بالآحاد بأنا لم نتركها و إنما خدَصناها ، وتخصيص المتو اتر بالآحاد جائز بالأجماع ، وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إجماعاً فتخصيص السنة بالسنة أولى بالحواز والله أعلم ﴿ القول الرابع ﴾ حوازجم النأخير ومنع جمع التقديم ، وهورواية عن أحمد ، قال ابن قدامة وروى نحوه عن سعد وابن عمر وعكرمة ، قال ابن بطال وهو قول مالك في المدينة ، وبهذا قال ابن حزم الظاهري بشرط الجد في السفر ؛ واعتماد هؤلاء على أن جمع التقديم لم يذكر في حديثي ابن عمر وأنس وإنما ذكر فيهما جمع التأخير وتأكد ذلك بقوله في حديث أنس فان زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ولم يذكر صلاة العصر (وجوابه) أنه لإبلزم من عدم ذكرها أن لايكون صلاها مع الظهر، وقد ورد التصريح بجمع التقديم في حديث معاذ وغيره فوجب المصير اليه ، وحمل بعضهم حديث أنس على أن معناه صلى الظهر والعصر، قال لأنه عليه الصلاة والسلام إعاكان يؤخر الظهرالي العصر اذالم تزغ الشمس، فكذلك يقسدم العصر الى الظهر إن زاغت الشمس ، ذكره ابن إطال ، وقد ورد التصريح بذلك في حديث أُنس بسند لا بأس به في معجم الطبراني الأوسط ولفظه « اذاكان في سفرفزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعًا ، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس جمع بينهما في أول وقت العصر وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء » وحكى ابن العربي أن اللؤلؤي حكى عن أبي داوداً نه قال «ليس في تقديم الوقت حديث قائم» وما تقدم من الأحاديث التي بعضها صحيح وبعضها حسن يرده ﴿ واحتلف القــائلون بجواز الجمع ﴾ في أفضليته ، أما أحاديث الباب فلا تدل إلا على جوازالجمع ، وأما رجحانه وكونه أفضل من إيقاع كل صلاة في وقتها فلادلالة فيهاعليه ، فلعله عَلَيْكُ بيَّن بذلك الجو از، أو فعله على سبيل الترخص والنوسع و إن كان الأفضل خلافه، وقد صرح الشافعية بذلك وقالوا إن ترك الجمع أفضل، وقال الغزالي إنه لاخلاف في المذهب فيه ، وعلاوه بالخروج من الخلاف ، فان أبا حنيفة ولجماعة من التابعين لايجوزونه ، وعن الأمام أحمــد في ذلك روايتان ، وعن الأمام مالك روايتــان أيضا (احداهما) ان الجمع مكروه رواها المصريون عنه كاقاله ابن العربي ، واحتج له بتعارض الأدلة، وقال ابن شاس في الحواهر وقع في العتبية قال مالك أكره جمع الصلاتين في السفر، فعمله بعض المتأخرين على ايثار الفضل لئلا يتساهل فيه من لايشق علمه ( والثانية ) انه كره الجمر للرجال دون النساء ، حكاها أبو العباس القرطبي عن مالك، وقال ابن الحاجب في مختصر ه لاكر اهة على المشهور ، وقال الخطابي كان الحسن ومكحول يكرهان الجمع في السفر بين الصلاتين اه ﴿ وَاتَّفَقَ الْجُورُونَ لَلْجُمَّ ﴾ على فعـله في السفر الطويل، واختلفوا في القصير فذهب المالكية الىأنه لايختص بالطويل ، وذهب الحنابلة الى اختصاصه به، وللشافعية في ذلك قولان أصحهما اختصاصه بالطويل والله أعلم

#### ( ٣ ) باسب ممع المقيم لمطر أوغيره

( ١٢٤٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ زَبْدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَ جَمَّ رَسُولُ اللهُ عَنْهُما قَالَ جَمَّ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ عَنْ اللهُ عَنْهُما قَالَ جَمَّ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ عَنْ الطَّهْرِ وَالْمَصْرِ وَاللهُ مُرْبِ وَالْعِشَاءِ بِاللَّهِ مِنْ غَيْدِ خَوْف وَلاَ مَطَرِ اللهِ عَيْدِ عَنْ الطَّهُ وَلاَ مَطَرِ اللهِ عَيْدِ عَنْ الطَّهُ وَلاَ مَطَرِ اللهِ عَبْلًا مِن عَبْلًا مِن وَمَا أَرَادَ لِفَدَيْ ذَلِكَ (٢) قَالَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أَمْتَهُ (٣) فِيلًا لِا بْنِ عَبْلًا مِن وَمَا أَرَادَ لِفَدَيْ ذَلِكَ (٢) قَالَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أَمْتَهُ (٣)

( ١٢٥٠ ) عَنِ أَبْنِ عَبَّا سِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَـَـلًى رَسُولُ ٱللهِ صَـلًى ٱللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَادِينَةِ مُقِيًّا غَـِيْرَ مُسَافِرٍ سَبْعًا وَكَانِياً (٤)

( ١٢٤٩ ) عن جابر بن زيد هي سنده 🗫 حَرَثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا يجي عن شعبة ثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عماس « الحديث » ﴿ غريمه ﴾ ﴿ (١) في بعض روایات آبی داود ومسلم «ولاسفر» بدل قوله «ولامطر» وفی بعضها «ولامطر» کما هنا، قال الحافظ و اعلمأنه لم يقع مجموعاً بالنلاثة في شيء من كتب الحديث ، بل المشهور من غير خوف ولا سفر ﴿ قلت ﴾ وهو كذلك في الموطأ (في غير خوف ولاسفرقال مالك أُرى «بضم الهمزة ا أي أظن» ذلك كان في مطر ) ووافقه على ظنه جماعة من أهل المدينة وغيرها منهم الشافعي، قاله ابن عبد البر، لكن روى الحديث مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ « من غير خوف ولا مطر » وأجاب البيهتي بأن الأولى رواية الجمهور فهي أولى ، قال وقد رويناه عن ابن عباس وابن عمر الجمع بالمطر ، وهو يؤيد التَّأُويل ، وأَجاب غيره بأن المراد ولا مطر كثير أو ولا مطرمستدام ، فلعله انقطع في أثناء الثانية والله أعلم ( ٢ ) أي ماقصد بفعله لغير ذلك (٣) قال ابن سيد الناس قد اختلف في تقييده ، فروي يحرج بالياء المضمرمة آخرالحروف وأمته منصوب على أنه مفعوله ، وروى تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها فاعله ؛ ومعناه إنما فعل ذلك لئـــلا يشق عليهم وينقل فقصد الى التخفيف عنهم اله حيل تخريجه كلم (م. لك) والأربعة والسبهق ( ١٢٥٠ ) عن ابن عماس على سنده ﷺ صَرَبُنَ عمد الله حدثني أبي ثنا مجمد بن عُمَانَ بن صَفُوانَ عن صَفُوانَ بن أُمِيةُ الجَمْحِي قال ثَمَا الحَـكُمُ بن أَبانَ عن عكرَمة عن ابنَ عباس «الحديث » على غريبه كله ﴿ ٤ ) أي سـبعا جميعا وهي المغرب والعشاء وثمانيا جميعاً وهي الظهر والعصركما صرح بذلك في الحديث النالي ﴿ تَخْرَبُجُهُ ﷺ ﴿ قُ. وغيرهما)

(١٢٥١) مَرْشُنَ عَبْدُ اللهِ حَدَثَنَي أَبِي ثَنَا سُمِفَيَانُ (١) قَالَ عَمْرُ وَ اللهِ عَيَالِيَّةِ أَخْدَبَرَ فِي عَبَاسٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةِ أَخْدَبَرَ فِي جَابِرُ بْنُ زَبْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةِ أَخْدَ الطَّهْرَ عَمَا فِي اللهِ عَلَيْتِ فَي اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتُ لَهُ عَلَيْتُ لَهُ عَلَيْتُ لَهُ عَلَيْتُ لَهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

( ١٢٥١ ) صَرَتُنَا عبد الله ﴿ غريبه ﴾ (١) هو ابن عبينة (وعمرو) هو ابن دينار ( ٢ ) يعني الظهر والعصر «وقوله وسبعا جميعا » يعني المغرب والعشاء (٣) كنيــة جابر بن زید ، والقــائل «قلت» هو عمرو بن دینار 📲 تخریجه 🗫 ( ق . وغــیرها ) حَمْمُ الْأَحْكَامُ ﴾ استدل بأحاديث الباب القائلون بجواز الجمع في الحضر للحاجة مطلقا، لكن بشرط أن لايتخذ ذلك عادة (قال الحافظ) وعمن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وجماعة من أصحاب الحديث واستدل لهم بما في مسلم في هذا الحديث (أي الحديث الأول من أحاديث الباب) عن سعيد بن حبير « فقلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال أراد أن لايحرج أحداً من أمته » ( وللنسائي ) من طربق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى « يعني الظهر » والمصر ليس بينهما شيء ؟ والمغرب والعشاءليس بينهماشيء ، فعل ذلك من شعل ، وفيه رفعه الى النبي عَلَيْكُ (ولمسلم) ﴿ قلت والأمام أحمد أيضا ﴾ عن عبد الله بن شقيق ان شغل ابن عباس كان بالخطبة وانه خطب بعدالعصر الى أن بدت النجوم ، ثم جمع بين المغرب والعشاء ، وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه ، وما ذكرابن عباس من التعليل بنني الحرج ظاهر في مطلق الجمع ، وجاء مثله عن ابن عباس قال «جمع الني علينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك، فقال صنعت هــذا لئلا تحرج أمتى » رواه الطبراني ، وإرادة نفي الحرج تقدح في حمله على الجمم الصورى ، لأن القصد اليه لا يخلو عن حرج اه ﴿ وذهب الجمهور ﴾ الى أن الجمع لغير عَدْرَ لايجوز ، وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة (منها) أن الجمع المسذكور كان للمُرضَ وقواه النووى ، قال الحافظوفيه نظر، لأنه لوكان جمعه عَلَيْنَا في بين الصلاتين بعارص المرض لما صلى ممه إلا من له نحو ذلك العذر ، والظاهر أنه عَلَيْنَا حمم بأضحابه ، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته (ومنها) أنه كان في غيم ثم صلى الظهر ، ثم انكشف الغيم مثلا فبان أَن وقت العصرقد دخلفصلاه ( قال النووي ) وهوباطل ، لأنه وانكان فيه أدنى احمال في الظهر والعصر فلا احمال فيه في المغرب والعشاء ( قال الحافظ ) وكأن نفيه الاحمال مبنى

على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، والمختار عنه خلافه وهو أن وقتها يمتد الى العشاء، وعلى هذا فالاحتمال قائم ( ومنها ) أن الجمع المذكور صورى بأن يكون أُخَّـرالظهرالي آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها ( قال النووي ) وهذا احتمال ضعيف أوباطل لا نه مخالف للظاهر مخالفة لاتحتمل (قال الحافظ) وهــذا الذي ضعفه قد استحسنه القرطبي . ورجحه إمام الحرمين . وجزم به من القدماء بن المساجشون والطحاوي . وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به ( قال الحافظ أيضا ) ويقوي ماذكر من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع ، فاما أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغيير عذر، وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لاتستلزم الأخراج، ويجمع بها بين مفترق الآحاديث، فالجمع الصورى أولى والله أعلم اه (قال الشوكاني) ومما يدل على تعيين حمل أحاديث الباب على الجمع الصورى ماأخرجه النسائي عن أبن عباس بلفظ « صليت مع النبي عِليُنظِينُ الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء » فهذا ابن عباس راوى حديث الباب قد صرح بأن مارواه من الجمع المذكور هو الجمع الصورى ، ومما يؤيد ذلك مارواه الشيخان عن عمرو بن دينار ( قلت هو أحــد أحاديث الباب ) أنه قال ياأبا الشعثاء آظنه أخر الظهر · وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه ، وأبوالشعثاء هو راوى الحديث عن أبن عباس كما تقدم (قال) ومن الموءيدات للحمل على الجمع الصوري ما أخرجه مالك في الموطأ والبخاري وأبو داود والنسائي ( قلت والأمام أحمد وَتقيدم ) عن ابن مسعود قال « مارأيت رسولالله عَيْنَاللهِ صلى صلاة لغيرميقاتها إلاصلاتين ، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها » فنفي ابن مسعود مطلق الجمع وحصره في جمع المزدلفة مع أنه ممن روى حديث الجمع بالمـدينة كما تقدم، وهو يدِل على أن الجمع الواقع بالمدينة صوري ، ولوكان جمعا حقيقيا لتعارض روايتاه ، والجمع ماأمكن المصير اليه هو الواجب ( ومن المؤيدات ) للحمل على الجمع الصورى أيضا ماأخرجه ابن جريرعن ابن عمر قال « خرج علمينارسول الله عَلَيْكَ فَكَان يَوْخُرالظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما ، ويؤخر جمعه ﷺ بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه ، وهذه الروايات معينة لما هو المراد بلفظ جمع لما تقرر في الأصول من أن لفظ جمع بين الظهر والعصر لايعم وقتها كما في مختصر المنتهى وشروحه والغاية وشرحها وسائر كتب الأصول بل مدلوله لغةً الهيئة الاجتماعية ، وهي موجودة في جمع التقديم والتأخير والجمــع الصورى ، إلا أنه لايتناول جميعها ولا

اثنين منها إذ الفعل المثبت لايكون عاماً في أقسامه كما صرح بذلك أتمة الأصول فلا يتعين واحد من صور الجمع المذكور إلابدليل، وقد قام الدليل على أن الجمع المذكور في الباب هو الجمع الصورى فوجب المصير الى ذلك ﴿ وقد زعم بعض المتأخرين ﴾ أنه لم يرد الجمع الصوري في لسان الشارع وأهل عصره ، وهو مردود بما ثبت عنه عَلَيْنَةٍ من قوله المستحاضة « و إلى قويت على أن تؤخري الظهر و تعجلي العصر فتغتسلين و تجمعين بين الصلاتين» ومثله في المغرب والعشاء ، وبما سلف عن أبن عباس وأبن عمر ( وقد روى عن الخطابي ) أنه لايصبح حمل الجمم المذكور في الباب على الجمع الصوري لأنه يكون أعظم ضيقًا من الأتيان بكل صلاة في وقتها ، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لايدركه الخاصة فضلاعن العامة (ويجابعنه) بأن الشارع قد عرَّف أمته أوائل الأوقات وأواخرها وبالغ في التعريف والبيان حتى أنه عينها بعلامات حسية لاتماد تلتبس على العامة فصلاعن الخاصة ، والتخفيف في تأخير إحدى الصلاتين الى آخر وقتها وفعل الأخرى في أول وقتها متحقق بالنسبة الى فعل كل واحلمة منها في أول وقتها كما كان ذلك ديدنه عَيْنَا في حتى قالت عائشة رضي الله عنها « ماصلي صلاة لآخر وقتهامرتين حتى قبضة الله تعالى» ولايشك منصف أن فعل الصلاة والخروج اليهامرة أخف من خلافه وأيسر ، وبهذا يندفع ماقاله الحافظ في الفتح إن قوله عَيْسِيْنَا « لئلا تحرج أمتى » يقدح في حمله على الجمع الصوري لأن القصد اليه لايخلو عن حرج ( فان قلت ) الجمم الصوري أهو فعل كل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتها فلا يكون رخصة بل عزيمة ، فأى فائدة في قوله عَلَيْكَ «لئلاتحرج أمتى» مع شمول الإحاديث المعينة للوقت للجمع الصورى ؛ وهل حمل الجم على مشعلته أحاديث التوقيت إلامن باب الاطراح لفائدته والغاء مضمونه ( قلت ) لاشك أن الأقوال الصادرة منه عَيْنَا الله المحمع الصورى كما ذكرت فلايصحأن يكون رفع الحرج منسوباً اليها، بل هومنسوب الىالاً فعال ايس إلا، لماعرَّ فناك من أنه وَكُلِلْنَهُ ماصلي صلاة لا خر وقتها مرتين فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم لملازمته عِلَيْكُ لذلك طول عمره ، فكان في جمعه جمعا صوريا تخفيف وتسهيل على من اقتدى بمحرد الفعل ، وقد كان اقتداء الصحابة بالأفعال أكثرمنه بالأقوال ، ولهذا امتنع الصحابة رضى الله عنهم من نحر أبد بهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم علي الله بالنحرحتي دخل عَلَيْكُ عَلَى أَمْ سَلَّمَةً مُغْمُومًا فأشارت عليه بأن ينحر ويدعو الحلاق يحلق له ، ففعل فنحروا أجمع وكادوا يهلكون غما من شــدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق اه ( وقال صــاحب المنتقى ) بعد أن ساق حديث الباب مالفظه ، قلت وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر والخوف والمرض، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغيرعذر للأجهاع ولأخبار المواقيت، فتبتى

#### ( ١) باسب الجمع بأذال واقام: مه غيرصلاة تطوع بين المجموعتين

رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِجَمْعِ إِنْ عَبْدِ الرَّ مَنْ بِنْ بِرَيدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِجَمْعٍ (''فَصَلَّى الْصَلَّلَ تَيْنِ (''ككلَّ صَلاَة وَحْدَهَا بِأَذَانِ وَإِقَامَة وَالْعَشَاءِ بَيْنَهُمَا (") وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ سَعَلَعَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ حِينَ قَالَ قَائِلُ طَلَعَ الْفَجْرُ ، وقَالَ

فحواه على مقتضاه ، وقد صبح الحــديث في الجمع المستحاضة ، والاستحاضة نوع مرض ، وَلَمَالِكَ فِي الْمُوطَأُ عَنِ نَافِعِ أَنِ ابْنِ عَمْرِكَانَ اذَا جَمِّ الأَمْرِاءِ بِينِ الْمُغْرِبِ والعشاء في المطر جمع ممهم (وللأثرم) في سنته عن أبي سامة بن عبد الرحمن أنه قال من السنة اذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء اه ( قال النووي رحمه الله ) ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى ولا يجوز في وقت الثانية على الأصبح لعدم الوثوق باستمراره الى الثانية ، وشرط وجوده عندالأحرام بالأولى والفراغ منهاوافتتاح الثانية، ويجوزذلك لمن يمشي الىالجاعة في غير كن بحيث يلحقه بلل المطر، والأصح أنه لايجوز لغيره، هذا مذهبنا في الج.ع بالمطر، وقال به جمهور العلماء في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء ، وخصه مالك رحمه الله تعالى بالمغرب والعشاء ؛ وأما المريض فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لايجوز له ، وجوزه أحمد «قلتومالك» وجماعة من أصحاب الشافعي وهوقوي في الدليل ، وقال أبوحنيفة لايجوزالجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولاالمطر ولاالمرض ولاغيرها إلا بين الظهر والعصر بعرفات بسبب النسك وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك أيضا ، والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبي داود « قلت ومسند الأمام أحمد أيضا » حجة عليه اه ( ١٢٥٢ ) عن عبد الرحمن بن يزيد على سنده على حرَّث عبد الله حدثني أبي ثنا يمى بنآدم تنا إسرائيل عن أبي إسعاق عن عبد الرحمن بن يزيد «الحديث» على غريبه ي (١) بفتح الحيم وسكون الميم أي المزدلفة وسميت جمعًا لأن آدم اجتمع فيها مع حواء وأزدلف اليها أيدنا منها ، وروى عنقتادة أنهاسميت جمعا لأنها يجمع فيها بينالصلاتين وقيل وصفت بفعل أهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون الى الله أي يتقربون اليه بالوقوف فيها، وسميت المزدلفة إما لاجتماع الناس بها.أولاقترابهم الى مني . أولازدلاف الناس منهاجميعا. أُوللْنَرُولَ بِهَا فِي كُلِّ زَلْفَةً مِنِ اللِّيلِ . أُولاً نَوَا مِنْزَلَةً وَقَرْبَةً الى الله تعالى ، أولازدلاف آدم الى حواء بها . قاله الحافظ (٣) أي المغرب والعشاء (٣) العشاء بفتح العين المهملة أي طعام قَائِلْ لَمْ يَطْلُعُ (''مُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَـَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَـَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَـلَمَ قَالَ إِنَّ هَا تَيْنِ الْصَّلَا تَيْنِ الْصَلَّا وَلَانِ عَنْ وَقْتِهِما (٢) في هَذَا الْمَلْكَانِ لاَيقَدْمُ (٣) النَّاسُ عَنْ وَقْتِهِما حَتَّى يُمْتَمُوا (٤) وَصَلاَةَ الْفَجْر هَـذِهِ السَّاعَة (٥)

(١٢٥٣) عَنِ ٱلْحَكِمِ قَالَ صَلَّى بِنَا سَمِيدُ بْنُ جُبَيْرِ عَجْمَعَ ٱلنَّهْ بِنَ أَكْرَبُ أَنْ جُبَيْرِ عَجْمَعَ ٱلنَّهْ بِنَ أَكُمْرَ بِإِقَامَةِ (١) قَالَ ثُمُّ سَلَّمَ ثُمُ صَلَّى الْمِشَاءَ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُحْرَ فَعَلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ

﴿ ١٢٥٤) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ٱلْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَـلَّى ٱللهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَـلَمَ أَنْهُ كَانَ بُصَلِّى ٱللهُ إِنَّامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَـلًمْ أَنْهُ كَانَ بُصَلِّى ٱللهُ إِنَّامُهُمْ إِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

الليل يعنى أنه فصل بالعشاء بين صلاة المغرب والعشاء ، وفي رواية للبخاري «ثم دعابعشائه فتعشى» (١) يريد أنه بالغ في التبكير في ذلك اليوم بحيث لم يظهر الفجر إلا لخواص الناس الذين تعودوا معرفته ، فهم يقولون طلع الفجر، والعوام يقولون لم يطلع ، والتبكير في ذلك اليوم سنة لأرادة الاستغال بالمناسك (٢) أما تحويل المغرب فهو تأخيرها الى وقت العشاء الآخرة وأما تحويل الصبح فهو تقديمها عن وقتها المبعتاد أعنى التبكير بها في أول الوقت ، أما في غير هذا اليوم في يصلونها بعد ظهور النهار بحيث لايشك فيه أحد (٣) بفتح الدال المهملة من باب تعب (٤) بضم الياء التحتية من الاعتام وهو الدخول في وقت العشاء الآخرة (٥) أى بعد طلوع الفجر قبل ظهوره للعامة كما تقدم على تحريجه (خ. نس . هق . بز) بعد طلوع الفجر قبل ظهوره للعامة كما تقدم على تحريجه الله حدثى أبي ثنا بهز ثنا شعبة قال أخبر في الحكم قال صلى بنا سعيد بن جبير « الحديث عبد الله حدثى أبي ثنا بهز ثنا شعبة وهو ثابت في حديث ابن مسعود أول الباب ، وفي حديث جابر عند مسلم والنسائي أن النبي والعشاء وهو ثابت في حديث ابن مسعود أول الباب ، وفي حديث جابر عند مسلم والنسائي أن النبي بأذان واحد وإقامتين ، وأبي المزدلفة فصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى طلع الفجر » عن تحريجه بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى طلع الفجر » عن شريع بن أم مد د) م مد د) أبي م مد د) ما م مد د) ما مد د) م مد د) مد د) مد د) م مد د) م

( ١٢٥٤) عن أبي أبوب على سنده الله حدثني أبي ثنا أحمد بن المحاج ثنا عبد الله بن مبارك أنا سفيان عن جابر عن عدى بن ثابت عن عبد الله يزيد الخطمي عن أبي أبوب « الحديث » على تخريجه الله في أبوب « الحديث » على تخريجه الله عن أبي أبوب « الحديث »

(١٢٥٥) عَنِ الْبَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّـرِيَّ عَلَيْكِيْ بَجْمَعَ بَيْنَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّهِ عِلَيْكِيْ بَجْمَعَ بَيْنَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللهُ عَلَيْكِيْ بَجْمَعَ بَيْنَ اللهُ وَاحِدَة (١٢٥٦) عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِيْ جَمَعَ بَيْنَ اللهُ لِمَدْرِبِ وَالْمِشَاء بِجَمْع بِإِفَامَة وَلَمْ يُسَبِّح بَيْنَهُمَا (٢) وَلاَ عَلَى أَثْرَ وَاحِدَة مِنْهُمَا وَالْمِشَاء بِجَمْع بِإِفَامَة وَلَمْ يُسَبِّح بَيْنَهُمَا (٢) وَلاَ عَلَى أَثْرَ وَاحِدَة مِنْهُمَا وَالْمِشَاء بِجَمْع بِإِفَامَة وَلَمْ يُسَبِّح بَيْنَهُمَا (٢) وَلاَ عَلَى أَثْرَ وَاحِدَة مِنْهُمَا وَالْمِشَاء بِجَمْع بِإِفَامَة وَلَمْ يُسَبِّح بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى أَثْرَ وَاحِدَة مِنْهُمَا وَاللهِ عَيْنِيْقِهُ لَمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْقِهُ لَمَا أَنْ وَسُولَ اللهِ عَيْنِيْهِ لَمَا أَلْهُ وَيُعَالِقُهُ لَمَا أَنْ وَسُولَ اللهِ عَيْنِيْهِ لَمَا أَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَعْقَلُهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْهُمَا أَنْ وَسُولَ اللهِ عَيْنِيْهِ لَمَا أَنْ وَسُولَ اللهُ عَنْهُمَا أَلْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْهُمَا أَنْ وَسُولَ اللهُ عَنْهُمَا أَلْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَمْ وَاللّهِ عَنْهُمَا أَلُولُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَمَا لَهُ وَلَوْلَ الْمُؤْمِنِ اللهُ عَلَيْهُمَ أَلُولُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ وَلَوْلَ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاحِدَة وَالْمُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَهُ وَالْمُوا وَاللّهُ وَلَالَ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ الْمُؤْمِلِ وَالْمُولِ اللهُ عَلَمْ وَلَامُ وَالْمُولِ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ اللهُ عَلَيْلِهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُوالِقُولُ اللهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ اللّهُ مِلْمُ وَالْمُولِ الْمُ اللْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْمُولِ اللهُ وَالْمُولِ وَل

( ١٢٥٥) عن ابن عمر هي سنده مي حرف عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن سامة بن كهيل عن سعيد عن ابن عمرو عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك الأسدى عن ابن عمر «الحديث» هي غريبه هي (١) أى لكل صلاة كا ثبت ذلك عند البخارى عن ابن عمر أيضا قال « جمع النبي عَيْنَاتِيْ المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منها باظامة » وكذلك في بعض روايات أبي داود ، وهو الذي يتفق مع حديث جابر وحديث ابن مسعود ، والى ذلك ذهب الجمهور، واحتاره الطحاوى ، وسيأنى لذلك مزيد بحث في الأحكام مسعود ، والى ذلك ذهب الجمهور، واطحاوى )

(١٢٥٦) عن سالم عن أبيه عن سنده منها (علم الله حدثني أبي ثنا يحي عن ابن أبي ذأب عن الزهري عن سالم عن أبيه «الحديث» عن غريبه إلى أي لم يتنفل بين صلاة المغرب والعشاء ولا عقب كل واحدة منها (قال الحافظ) ويستفاد منه أنه ترك النفل عقب المغرب وعقب العشاء ، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما ، بخلاف العشاء فانه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها ، لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل ، ومن ثم قال الفقهاء تؤخر سنة العشاءين عنهما ، و نقل ابن المنذر الا جماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة ، لا بهم انفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما اه عن تخريجه يك (ق. نس. والطحاوي)

(۱۲۵۷) عن أسامة بن زيد ﷺ سنده ﷺ عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن موسى بن عقبة على عبد الرحمن عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سم به يقول دفع رسول الله عِنْسَالِيَّةُ من عرفة

ثُمَّ أَنَاحَ كُلُ إِنْسَانِ بَمِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ (ا) ثُمَّ أَنِيمَتِ الْصَّلاَةُ فَصَلاَهُ وَالَمْ بُصَلَ يَنْهُمُ اَسَبِنَا (۱) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ (اللهِ عَجْوِهِ وَفِيهِ) قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ وَيَطْلِلْهُ حَتَّى قَدِمَ اللهِ مَا اللهِ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ (اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ حَتَّى أَقَامَ الْهِ شَاءَ فَصَلِّى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَالِمُ ثَمَّ صَلَّى الْمِشَاء قَالَ أَنِي اللهِ مَا عَضَلَى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَالِمُ ثَمَّ صَلَّى الْمِشَاءَ قَالَ أَنِي اللهِ ثَالِمُ وَافِيهَ فَصَلِّى ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَالِمُ أَوْمَا اللهِ

حتى اداكان بالشُّم بن ل فيال ثم توضأً ولم يسبغ الوضوء (أي توضأ وضوءاً حفيفاكما في رواية أخرى ) فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فرك « فه ا حام المزدلفة تزل فتوضأ فأسبغ الوضوء الحديث » وقد ذكر تحوه في بأب الدفع من عرفة الى من دلفة وسيأتي في كتاب الحج إنشاء الله تعالى ؛ ولذا اقتصرت في المنن منه على القدر المناسب لترجمه الباب، ومع هذا فقد أتيت بيقيته في الشرح كما ترى لئلايفوت القارئ منه شيء فادع لي بالتوفيق والمغفرة والرحمة حي غريمه كي (١) فيه جواز الفصل بين الصلاتين المجموعة بن بمثل هذا (٢) أي من النوافل (٣) على سنده كل حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحي بن آدم ثنا زهير ثنا ابراهيم بن عقبة أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد قال قلت أخبر في كيف صنعتم عشية ودفت رسول الله عَيْسِينَ فَذَكُرُ الْحَدِيثُ ، وَفَيهُ قَالَ رَكِ الْحَ وَهَذَا طَرَف من حديث طويل ميأتي بمامه في باب الدفع من عرفة الى مزدلفة من كتاب الحيج (٤) أي رحالهم وأمتعتهم ، وظاهر قوله «ولم يحلوا حتى أيّام العشاء فصلى ثم حل الناس» المنافاة لقوله في الطربق الثالثة « ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء » قال الشوكاني فإن أمكن الجمع إما بأنه حل بعضهم قبل صلاة العشاء ويعضهم بعدها أو بغير دلك فذاك، وان لم يمكن فالرواية الأولى أرجح لكونها في صحيح مسلم وبرجحها أيضا الاقتصار في الرواية المتفق عليها على مجرد الأناحة فقط (٥) حل سنده الله حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي عَلَيْكُ أردفه من عرفة فلما أتى الشُّعب بزل فبال ولم يقل اهراق الماء فصيبت عليه فتوضأ وضوءاً حقيفًا فقلت الصلاة فقال الصلاة أمامك قال ثم أتى المزدلفة الح على تخريجه كاخرج الطريق الأولى منه ( ق . وغيرهما ) والطريق الثانية ( م ،وغيره ) والطريق الثالثة لم أقف على من أخرجها غير الأمام أحمد ورجالها رجال الصحيح حيَّ الأحكام ١٠٠ في أحاديث الباب

دليل على مشروعيــة الأذن والأقامة للصلاتين المجموعتين، وهل الأذان والأقامة لكل صلاة منهما ؟ أو الأذان للا ولى فقط و الأقامة لكل و احدة من الصلاتين ؟ أو الأذان والأقامة للأولى فقط؟ اختلف العماء في ذلك ﴿ فَذَهِبَ الْمَالِكِية ﴾ إلى أنه يؤذن ويقيم لكل واحدة من الصلاتين عملا بحديث ابن مسمود المـذكور أول الباب وأخرجه أيضا البخاري، وله في رواية أخرى عن ابن مسعود أيضا أنه أمر بالأذان والأقامة اكل واحدة من الصلاتين المجموعة بن عزدانمة ، قال ابن حزم لم نجده مرويا عن النبي عَلَيْنَا ، ولو ثبت لقات به ؛ ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكربن عياش في هذا الحديث ، قال أبو إسـحاق فذكرته لأبي جعِفر محمد بن على فقال أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع ، قال ابن حزم وقد روى عن عمر من فعله وأخرجه الطحاوى باسناد صحيح عنه ، ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذَّن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم ﴿وَدَهُبِ الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ﴾ في رواية عنهما أنه يصلي كل واحدة منهما باقامتها بلا أذان ، وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر ، وتمسكوا بحديث أسامة المذكور في الباب أيضاً لأنه اقتصر فيه على ذكرالاً قامة لـكل واحدة من الصلاتين ﴿وقال الثورى ﴾ يصليهماجميعا باقامة واحدة وهو محكى عن ابن عمر ، لحديث ابن عمر المذكور في الباب وفيه « صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركمتين باقامة واحدة، ﴿ودهبتالشافعية والحنابلة ﴾ الى أن يصلى الصلاتين في وقت الثانية بأذان للأولى و إقامتين ، لكل واحدة إقامة وهو الصحيح عندهم ، وبه قال أبو ثور وعبد الملك الماحشون المالكي والطماري الحنفي وقواه ، وحجتهم حديث جابر عند مسلم والنسائي «أن النبي عَلَيْكِ صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد و إقامتين ، وأتي المزدلفة فصلي بها المغرب والعشاءبأذان واحد و إقامتين ولم يسبح بينهما الحديث » ورجح النووي العمل بحديث جابر على غيره من الروايات الأخرى ، قال لأن مع جابر زيادة علم وزيادة النقة مقبولة ، ولا أن الصحيح من مذهبنا أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة فيصليهما بأذان و إقامتين ، وينأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا ليجمع بينه وبين الروايات الأخرى اه ﴿ وَفَي أَحَادِيثِ البَّابِ أَيْضًا ﴾ الموالاة بين الصلاتين المجموعتين وعدمالفصل بينهما بنافلة ، قال النووي رحمه الله ولاخلاف في هذا ، لكن اختلفوا هلهو شرط للجمع أم لا؟ والصحيح عندنا أنه ليس بشرط بل هو سينة مستحبة ، وقال بعض أصحـابنا هو شرط، أما اذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خــلاف اهـ والله أعلم

# (٥) باسب مكم صلاة الرواتب في الدفر وفيه فصول الفصل الاول فيمه روى فعلها في الدفر ≫~

آدم ثنا حسن یعنی ابن صالح عن فراس عن عطیة الدوفی عن ابن عمر « الحدیث » آدم ثنا حسن یعنی ابن صالح عن فراس عن عطیة الدوفی عن ابن عمر « الحدیث » حدیث حسن ، سمعت عدا بقول ماروی ابن أبی لیلی حدیثا أعجب إلی من هذا اه حدیث حسن ، سمعت عدا بقول ماروی ابن أبی لیلی حدیثا أعجب إلی من هذا اه ( ۱۲۵۹ ) عن أسامة بن زید حل سنده محمد مترشنا عبد الله حدثنی أبی ثنا وکیم ثنا أسامة « الحدیث » حل غریبه ید (۱) هو الدی مولاهم أبو زید المدنی عن ابراهیم ابن حنین و بعجة الجهنی و ابن المدیب و طاوس و عنه أبو حزة و أبو أسامة وزید بن الحباب و ثقه ابن معین و قال ابن عدی لیس به بأس ، مات سنة ثلاث و خمسین و مائة عن بضم و خمسین سنة (خلاصة) و قال فی التهذیب ضعفه القطان ، و قال أحمد لیس بشیء ، و قال النسائی لیس بالقوی اه (۲) یعنی صلاة النافلة حی تحریجه ید (هق) و سنده لاباً س به

(١٢٦٠) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَا زِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ الَّذِّيِّ

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَواً فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ الْوا كُمْتَنْ فَبْلَ الظُّهْرِ (١)

﴿ الفصل الثانى فى استحباب صلاة الوثر و التهجر بالليل فى السفر ﴾

( ١٣٦١ ) عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَافَالَ سَنَّ رَسُولُ ٱللهِ عَيَّظِيَّةِ ٱلصَّلاَةَ في السَّفَر رَكْمَتَيْنِ وَهِيَ تَمَامُ (٢) وَالْوَتْرُ فِي السَّفَر سُنَّة "

(١٣٦٢) عَنْ جَابِرِ سَمِمْتُ سَالِمَ بْنَ عَـبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ مُحَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى فِي السَّفَرِ إِلاَّ رَكْمَتَنْ (٣) غَـبْرَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لاَيُصَلِّى فِي السَّفَرِ إِلاَّ رَكْمَتَنْ (٣) غَـبْرَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لاَيُصَلِّى فِي السَّالِمِ كَانَا يُواتِرَ ان ؟ (١٤) قَالَ نَمَمْ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ جَابِر ﴿ فَقُلْتُ لِسَالِمِ كَانَا يُواتِرَ ان ؟ (٤) قَالَ نَمَمْ

(۱۲٦٠) عن البراء بن عازب على سنده من عبد الله حدثني أبي تنا هاشم ثنا ليث ثنا صفوان بن سليم عن أبي سبرة عن البراء بن عازب «الحديث» على غريبه يسرد أبي سبرة عن البراء بن عازب «الحديث» على غريبه يسرد (١) لفظ أبي داود « فما رأيته ترك ركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر» أي قبل صلاة الظهر وهو ظرف لترك ؛ وقد اختلفوا في هاتين الركعتين ، فقال بعضهم هي سنة الوضوء ، وقال بعضهم سنة الزوال ، وقال بعضهم سنة الظهر والله أعلم على تحريجه يسمد (د. هق . مذ) وقال حسن غريب

( ۱۲۲۱ ) عن ابن عباس سنده هم حريث عبد الله حدثى أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن جابر قال سمعت الشعبي بحدث عن ابن عمر وابن عباس قالا سن رسول الله عليه عمر رضى الله عنه ، و تقدم في باب افتراض صلاة السفر و حكمها و لفظه «صلاة السفر ركعتان وصلاة الاضحى ركهتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد عليه الله عنه بعضه و النورى ، وضعفه آخرون

(۱۲٦٢) عن جابر على سنده ﴿ مَرْشُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر عن جابر سمعت سالم بن عبد الله « الحديث » عن جابر سمعت سالم بن عبد الله « الحديث » عن جابر سمعت سالم بن عبد الله « الحديث » عنى النبي عَلَيْنَ وابن عمر على تخريجه ﴾ لم أقف عليه المغرب فانها لا تقصر (٤) الظاهر أنه يعنى النبي عَلَيْنَ وابن عمر على تخريجه ﴾ لم أقف عليه

#### ﴿ الفصل الثالث فيمه روى عدم صيرة النطوع في السفر ﴾

(١٢٦٣) عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرْجْنَا مَعَ أَبْنِ عُمَرَ فَصَلَّمْنَنَا الْفَرِيضَةَ فَرَآي بَهْ فَ وَلَدِهِ يَتَطَوَّعُ ، فَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ صَايَّتُ مَعَ النَّبِي فَصَلَّمْنَا الْفَرِيضَةَ فَرَآي بَهْ فَ وَكُمْ وَالْمَا وَلَا مُعْمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْمَ وَالْمَا وَلَا اللهُ فَرِ فَلَمْ يُصَلُّوا فَبْلَهَا وَلاَ بَهْدَهَا ، قَالَ أَبْنُ عُمَرَ وَاوْ تَطَوَّعُتُ لاَ عُمْرَ وَاوْ تَطَوَّعُتُ لاَ عُمْرَ فَي السَّفَرِ فَلَمْ يَصَلُّلُ الطَّهْرَ وَالْمَصْرَ رَدْمَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَالَ كُنْتُ مَعَ أَبْنِ عُمرَ فِي سَفَرَ فَصَلَّى الطَّهْرَ وَالْمَصْرَ رَدْمَتَيْنِ وَرَدْمَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ وَالْمَ عَلَى الطَّهْرَ وَالْمَصْرَ رَدْمَتَيْنِ وَكُمْ يَعْمَ فَوْلاَءَ وَقَالَ مَا يَصَمْتُ النَّهِ عَلَى الطَّهْرَ وَالْمَصْرَ وَدُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَكُمْ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْ وَعُمْرَ وَعُمْ وَعُمْرَ وَعُمْرَا وَعُمْرَا وَعُمْرَ وَعُمْرَا وَعُمْرَا وَعُمْرَا وَعُومُ وَعُمْرَا وَعُمْرَا وَعُمْرَا وَع

بهذا اللفظ لغير الأمام أحمد وفى إسناده جابرالجعنى عتلف فيه ، وتقدم الكلام عليه فى الذى قبله ، وأخرج نحوه الأمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر «أنه لم يكن يصلى مع صلاة الفريضة فى السفرشيئا قبلها ولابعدها إلا من حوف اللبل فانه كان يصلى على الأرض وعلى راحلته حيماً توجهت به »

أبي تنا وكيع حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه « الحديث » حق غريبه إلى تنا وكيع حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه « الحديث » حق غريبه إلى أبي تنا وكيع حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه « الحديث » حق غريبه إلى الأناس في آخر أمره يتم الصلاة ( فالجواب ) أنه محمول على الغال ( ٧ ) يريد والله أعلم أنه لو كان مخيراً ببى الأتمام وصلاة الراتبة لركان الأتمام أحب اليه ، لكنه فهم من القصر التخنيف ، فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا يتم ، وهذا في رواتب الفرائض فقط ، أما النوافل المطلقة فقد ثبت أن ابن عمر رضى الله عنهما كان لا يتركها في السفر ( ٣ ) أما النوافل المطلقة فقد عدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن عيسى بن حفص حدثني أبي أنه قال كنت مع ابن عمر «الحديث» ( ٤ ) بكسر الطاء المهملة والفاء وضمهما و بكسر الطاء وفتيح الفاء بساط له خمل رقبق (٥) أي يصلون النافلة و المراد بهاهنا الراتبة حق تحريجه إلى . هق .

والأريمة إلا الترمذي ) ﴿ الْأَحْكَامِ ﴾ أحاديث البأب تدل على مشروعية رواتب الفرائض والتهجدوالوتر والنفل المطلق في السفركما هي مشروعة في الحضر، وبذلك قالجمهور العلماء ( فان قبل ) في بعض أحاديث الباب عن أبن عمر نغي فعل الرواتب في السفر ، وفي بعضها إثبات الفعل وكلها يحتج بها فما التوفيق بير دلك ؟ ﴿ قَلْتَ ﴾ قد أجاب الحافظ العراقي رحمه الله عن ذلك بأن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعهما ابن عمرٌ ولا غـيره، فأما السنن الرواتب فيحمل حديث النفي على الغالب من أحواله عَلَيْنَةٌ في أنه لا يصلى الروات ، وحديث الأثبات على أنه عَلَيْتُ فعله في بعض الأوقات لبيان استحبابها في السفر و أن لم يتأكد فعلما فيه كتأً كده في الحضر ، أو أنه كان نازلا في وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك ، أو سائراً وهو على راحلته ، ولفظ كان في قوله « فكان لايزيد على ركعتين » لايقتضى الدوام بل ولاالتكرار على الصحيح ، فلاتمارض بين حديثيه اه وجمع ابن بطال بين ما ختلف عن ابن عمر في ذلك بأنه كان يمنع التنفل على الأرض ويقول به على الدابة ( قال النووي رحمه الله ) قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفرا في استحباب النوافل الراتبية ، فتركها ابن عمر وآخرون ، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليلهم الأحاديث العامة الواردة في ندب مطلق الرواتب، وحسديث صلاته عَيْسَانَةُ الضحي في يوم الفتح ، وركعتي الفجرحين ناموا عتى طلعت الشمس ، وأحاديث أخرصحيحة ذكرها أصحاب السنن ، والقياس على النوافل المطلقة ﴿ قات ﴾ وأما مافى الصحيحين ومسند الأمام أحمد في أحاديث الباب عن ابن عمر أنه قال صحبت النبي عَلَيْكُ فلم أره يسبح في السفر، وفي رواية ( فقال النووى ) لمل النبي عَلَيْتُ كَان يصلى الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر فان النافلة في البيت أفضل ، ولعله تركها في بعضالاً وقات تغبيهاعلى جوازتركها ، وأما مايحتج بهالقائلون بتركها من أنها لو شرعت لـكان إتمام الفريضة أولى فجوابه أن الفريضـة متعتمة ، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها ، وأما النافلة فهبي الى خيرةالمكلف فالرفق به أن تكون مشروعة ويتخير إن شاء فعلمها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولاشيء عليه اه (وقال الترمذي) روى عن ابن عمر أن النبي عَلَيْكَالَيْهِ كان لايتطوع في السفر قبل الصلاة ، وروى عنه عن النبي عَلَيْكَانُهُ أنه كان ينطوع في السفر،ثم اختلف أهل العلم بعد الذي عَلَيْكِينَةٍ فرآى بعض أصحابالنبي عَلَيْكَالِيَّةِ أن يتطوعُ الرجل في السفر ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، ولم يرطائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها ، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ، ومن تطوع فله في ذلك فضل كـثير ، وهو قول أكـثرأهل العلم بختارون التطوع في السفراه ﴿ قلت ﴾ وممن اختار

# ه أبو إب صلاة المريض وصلاة القاعل ه الفيام لمرصه أونحوه بصلى كيفماية طبيع وله مثل أجرالفائم

(١٢٦٥) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ ٱلنَّبِيِّ عَلِيْكِيِّةٍ قَالَ مَا أَحَدّ

مِنَ النَّاسِ يُصَابُ بِبَلَاهِ فِي جَسَدِهِ () إِلاَّ أَمَرَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللَّائِكَةَ الَّذِينَ يَخُفَظُونَهُ فَقَالَ اَكْتَبُوا لِمَبْدِي كُلِّ بَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا كَانَ يَنْمَلُ مِنْ خَيْرِ مَا كَانَ فِي وَثَاقِي ()

التطوع في السفر الأمام مالك ، فني الموطأ قال يحيى سئل مالك عن النافلة في السفر فقال لابأس بذلك بالليل والنهار ، وقد بلغني أن بعض أهـل العلم كان يفعل ذلك اه وهـذا هو المختار عند الحنفية في حال القرار والأمن ، وسئل الأمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر فقال أرجو أنَّ لايكون بالتطوع بأس ، وروى عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله ﷺ يسافرون يتطوعون قبل المكتوبة وبعدها ، وروى هــــذا عن عمر وعلى وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر (وأما ابن عمر) فسكان لايتطوع قبل الفريضة ولا الظاهر من هدى النبي عَلَيْكُ أنه كان لايصلى قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئًا ، ولم يكن يمنع من التطوع قبلها ولابعدها ، فهو كالتطوع المطلق ، لاأنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الأقامة ، قال ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت الى ركعتين تخفيفا على المسافر فكيف يجمل لها سنة راتبة بحافظ عليها وقد خفف الفرض الى ركعتين ؟ فلولا قصد التخفيف على المسافر و إلا كان الأتمام أولى به ؛ ولهذا قال عبد الله بن عمر لوكنت مسبحاً لا عمت اه هذا مااختاره الحافظابن القيم في الرواتب غير الوثر وسنة الفجر، أما ها مع التطوع المطلق فقد اختار فعلها ، ولهذا قال في الهدى وقد ثبت عنه عَلَيْنَا أَنَّهُ صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى وهو إد داك مسافر ، قال وصح عنه عليه عليه « أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وحهه » والله أعلم

( ۱۲۳۵) عن عبد الله بن عمر و حمل سنده پست مترش عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن القاسم يعني ابن مخيمرة عن عبد الله بن عمر و « الحديث » حمل غريبه پست (۱) ليس الأمر قاصراً على الابتلاء في الجسد ؛ بل مثله كل من كان يعمل طاعة فمنع منها بأي مانع قهري وكانت نيته أن يدوم عليها لولا المانع (۲) ما مصدرية ظرفية أي مدة كونه مريضا حمل عليها لولا المانع (۲) ما مصدرية ظرفية أي مدة كونه مريضا حمل عليها الولا المانع (۲) ما مصدرية ظرفية أي مدة كونه مريضا حمل المنافقة الله الله المنافقة المنافقة المنافقة الله عنها المنافقة الله المنافقة المنا

( ١٣٦٥ ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِيَ ٱلنَّاصُو رُ^(١) فَسَأَلْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلصَّلاَةِ (٢)فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا

وقال رواه أحمد واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرطهما اه ثم اعلم رحمني الله وإياك أنه لما كانت صلاة الفرض لاتصح من جـلوس للقادر على القيام ، وصلاة النفل تصح لكن بنصف أجر صلاة القائم، اقتضت رحمة الله تعالى بعبده المريض الذي أقعده المرض عن القيام، أو عجزعن أي عمل خيري كان متعوداً عمله بأي مانع قهري من الموانع الخارجة عن إرادته اقتضت رحمته عز وجل أن لاينقصه شيئًا من أجر ما كان يعمل قبل العذر ، فالمريض الذي عجزً عن القيام في الفرض وصلى من قعود تصحصلاته ويكتب له مثل ثواب القائم، والمسافر الذي تموَّد التهجد مثلا فمنعه السفر عن أدائه يكتبله مثل ثواب المتهجد ماكان العدرقاعًا، ومثله المقيم الذي غلبه النوم ، وكذلك من تعود الصلاة في الجماعة فتعذر فانفرد كتب له ثمواب الجماعة وهكذا ، بدليل حديث الباب وما أخرجه أيضا البخارى وأبوداود (عن أبي موسى الأشعري ) رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْكِيْرٌ «إذا مرض العبد أوسافر كتب له مثل ماكان يعمل مقيما صحيحا» (وفي حديث عائشة) رضي الله عنها عند النسائي «مامن امرى. يكنون له صلاة من الليل يغلبه عليها نومأو وجع إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة » ( وعن أبي هريرة ) رفعه « من توضاً فأحسن الوضوء ثم حرج الى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر لاينقص ذلك من أجره شيئًا » أُخرِجهأ بوداود والنسائي والحاكم قال الحافظ و إسناده قوى ﴿ قَلْتَ ﴾ ورواهالاً مام احمد أيضا وسيأتي فيباب فضل صلاة الجماعة ، وقد صدّرت هذا الياب بهذا الحديث توطئة لما سيأتي بعده وتسلية للمريض، وليعلم أنماناته من العمل صحيحا لم يفته ثوابه مريضاو فضل الله واسع ( ١٢٦٥ ) عن عمران بن حصين على سنده ﷺ عسد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا ابراهيم بنطهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة غن عمران بن حصن «الحديث» ﷺ غريبه ﷺ (١) الناصور بالصاد والسينءرق َغيبرُ ۖ في باطنه فسادكلابري ُ أعلاه رجعءُ برأً فاسدآقاله الأزهري (وفى لفظ للبخاري) «قالكانت بي بواسير» قلت البواسيرجمع باسوربالباء الموحدة قيلهوورم تدفعه الطبيعة الىكل موضع من البدن يقبل الرطوبة من المقعدة والأنثيين والأشفار وغيرذلك ، فإن كان في المقعدة لم يكن حدوثه دون انفتاح أفواه العروق ، وقد تبدلالسين صاداً فيقال باصور، وقيل غير عربي قاله في الصباح ، قالالعيني وهو في عرف الأطباء نفاطات تحدث على نفس المقعدة ينزل منها كل وقت مادة اه ( ٢ ) أيعن صلاة الذي به علة ،

فَإِنْ لَمْ نَسْتَطِعْ فَقَاءِداً ، فإِنْ لَمْ تَسْتَطِع فَمَلَى جَنْبِ (١)

(١٢٦٦) صرَّتْ عَبْدُ اللهِ حَدَّ مَنِي أَبِي ثَنَهَ اللهِ عَنْهُ مِنْ أَنْ عَبِهُ مِنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْ فَرَسِ مُفَحَمَّ مِنَ مَنْ فَرَسِ مُفَحَمَّ مِنْ فَرَسِ مُفَحَمَّ مِنْ فَرَسِ مُفَحَمَّ اللهِ عَنْهُ فَالَ سَقَطَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيْ مِنْ فَرَسِ مُفَحَمِّ اللهِ عَنْهُ فَالَ سَقَطَ النَّبِيُ عَلَيْكِيْ مِنْ فَرَسِ مُفَحَمِّ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وفى رواية وكيع عن ابراهيم بن طهمان «سألت عن صلاة المريض» أخرجه الترمذي وغيره (١) أي فعلى جنبك لأنه عنيال عن طهمان «شاطب عمران بقوله «فان لم تستطع» وقال أولاً في جوابه «صل قائما» لكن لم يبين فيه على أي جنب ؛ وهو بظاهره يتناول الجنب الايمن والايسر، وبه جزم الرافعي وقال إلا أنه لو اضطجع على جنبه الايسر ترك السنة ، وكأنه أشار بهذا الى مارواه الدارقطي من حديث على رضى الله عنه عن النبي عِليَّتِيلِينَّ «فان لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه الحديث » واستدل بعضهم على استجباب كونه على الجنب الأيمن بالحديث الصحيح المتفق عليه من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال الله علي سقل على رسول الله علي الله علي الله عنه الله علي الله على الله عل

(٢٦٦٦) مرتف عبد الله عنويه يه (٢) بضم الجيم وكبر الحاء المهملة ثم شين معجمة أى انخدش جلده وخدش الجلد قشره بعود ، خدشه يخدشه خدشا وخدوشا (٣) الائتمام الاقتداء والاتباع ، أى جعل الأمام إماماً ليقتدى به ويتبع ، ومن شأن التابع أنلايسبق متبوعه ولايساويه ولايتقدم عليه فى موقفه ، بل يراقب أحواله ويأتى على أثره بنحو فعله ، ومقتضى ذلك أنه لايخالفه فى شىء من الأحوال التى قصلها الحديث ولا فى غيرها قياسا عليها، ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة ، وهى مالا يطلع عليه المأموم ، وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الأمام وترك مخالفته له (٤) فيه أن المأموم لايشرع فى التكبير إلا بعد فراغ الأمام منه ، وكذلك الركوع والرفع منه ، وقد اختلف فى ذلك هل هوعلى سبيل الوجوب أوالندب ؟ والظاهر الوجوب من غير فرق

رَبًّا وَلِكَ أَخْمُدُ (١) وَإِنْ صلَّى قَاعِدًا فَصَلَّمَا قُمُودًا (٢) أَجْمَعُونَ

( ١٢٦٧ ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَـبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صُرِعِ (٣) ٱلنَّدِيُّ

عَلَيْهِ مِنْ فَرَسِ عَلَى جِـدَع تَخْلَة فَانْفَكَّت (٤) قَدَمُهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَهُودُهُ وَجَدْنَا وَلَيْ مَنْ فَرَسُ فَلَيْ فَالَمْ اللهِ مَعْلَى فَالَ إِنَّا جُولُ أَلْإِمَامُ وَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى فَالَ إِنَّا جَدِلَ أَلْإِمَامُ وَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى فَالَ إِنَّا جَدِلَ أَلْإِمَامُ لَوْ جَدْنَاهُ يُصَلِّى فَالَ إِنَّا مَا مُعَلَّوا جَلُوسًا ، وَلاَ لَيُؤْنَّمَ إِنه صَلَّى اللهِ عَلَى جَالِسًا فَصَلُوا جَلُوسًا ، وَلاَ لَيُؤْنَمَ إِن صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جَلُوسًا ، وَلاَ وَيُومُوا وَهُو جَالِسٌ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَا رِسَ بِعَظَمَا مِهَا اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ فَا رَسَ بِعَظَمَا مَهَا اللهُ اللهُ فَا رَسَ اللّهُ فَا رَسَ اللهُ فَا رَسَ اللّهُ ا

بين تكبيرة الأحرام وغيرها (١) فيه دليل لمن قال إنه يقتصر المؤتم في ذكر الرفع من آركوع على قوله ربنا ولك الحمد ، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب أذكار الرفع من الركوع، وتقدم الكلام أيضا على اختلاف الروايات في زيادة الواو وحذفها من قول ربناولك الحمد (٢) فيه دليل لمن قال إن المأموم يتابع الأمام في الصلاة قاعداً وان لم يكن المأموم مُعَدُورًا، واليه ذهب الأمام أحمد وإسحاق والأرزاعي وأبو بكربن المنذر وداود وبقية أهل الظاهر وقوله (أجمعون) كذا في أكثر الروايات بالرفع على التأكيد بضمير الفاعل في قوله صلوا ، وفي بعضها بالنصب على الحال والله أعلم ﴿ تَخْرَبُجُهُ ﴾ (ق. والأربعة . وغيرهم ا ( ١٢٦٧ ) عن جابر بن عبد الله على سنده على مترش عبد الله حدثني أبي ثناوكيم ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر « الحديث » عن غريبه يسم (٣) أي سقط عنظهرها ( وقوله على جدع مخلة ) أي على ، ال مخلة ذهب أعلاها و بقي أصلها في الأرض (٤) الفك نوع من الوهن والخلع، وانفك العظم انتقل من مفصله، يقال فككت الشيء أبنت بعضه من بعض ( o ) ظاهره يخالف حديث أنس المتقدم لأنه قال فيه «فصلي قاعداً وصلينا قعوداً » والجمم بينهما أن في رواية أنساختصاراً، وكأنه اقتصرعلي ماآل اليه الحال بعدأمره لهم بالجلوس؛ فغي رواية لحميد عن أنس «فصلي بهم جالسا وهم قيام فلماسـيَّم قال إنما جعل الأمام ايؤتم به» وفيها أيضًا اختصار، لأنه لم يذكر فيها أنه عِنْكُ أَشَارِاليهِم بِالجِـلُوس، والجُمَّع بينهِما أنهم ابتدؤا الصلاة قياما فأوماً اليهم بأن يقعدوا فقعدوا، فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأُ مر بن ؛ وجمعتهما عائشة في حديثها الآتي حيث قالت « فصلي بهم حالسا فجعلوا يصلون قياما فأشار البهم أن اجلسوا » أفاده الحافظ (٦) يشير الى أن أهــل فارس والروم كانو ا يقومون على رؤس ملوكهم وهم حالسون تعظيما لهم فنهينا عن التشبه بهم على تخريجه كلي (د. وغيره) وأخرجه أيضا (م. نس. جه) من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر بلفظ

(١٢٦٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِـاَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِيْ دَخَــلَ عَلَيْهِ النَّاسُ في مَرَضِهِ يَعُرُدُونَهُ فَصَـلَّى بهم جَالِسًا كَفِمَلُوا يُصَلُّونَ فيامِاً فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ أَجْلِسُوا ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فإِذَا رَكَعَ فَأَرْكُهُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَهُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا

( ١٢٦٩ ) عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضَى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ صَلاَةِ صَلاَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بُرْدٌ (١) مُتَوَشِّحًا بِهِ (٢) وَهُوَ قَاعِدٌ ( ١٢٧٠) عَن أُكُمْ فَعَار بْنِ فُلْفُل أَنَّهُ سَأَلَ أَنْسَا عَن صَلاَةِ أَكُر يض، فَقَالَ يَرْكُمُ وَيَسْجُدُ قَاعِدًا فِي أَلَمْ تُويَةِ

« اشتكى رسولالله عَلَيْكَيْهُ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَقَاعُدُ وَأَبُو بَكُرُ يَسْمُعُ النَّاسُ تَكْبِيرُهُ فَالْتُفْتُ الْيُمَا فرآناقياما فأشارالينا فقعدنافصلينا بصلاته قعوداً، فلماسلمقال إنكنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ، ائتموا بأئمتكم ، ان صلى قائما فصلوا قياما ، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً »

(١٢٦٨) عن عائشة على سنده الله عدائي أبي ثنا بحيي عن هشام ابن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة أن رسول الله عليه الناس « الحديث » حي تخريجه الله و ق . وغييرهما )

( ١٢٦٩ ) عن أنس بن مالك ﴿ سنده ﴾ حَرَثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن حميد عن أنس بن مالك « الحديث » على غربه يه (١) قال في القاموس البرد بالضم تُوب مخطط جمعه أبراد وأبرد وبرود ، واكسية يلتحف بها، الواحدة بهاء اه (٢)قال ابن السكيت التوشيح أن يأخـــذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمني ثم يعقدهما على صدره اه ﴿ تَحْرِيجِهِ ﴾ لم أقف عليه بهذا اللفظ وسنده جيد ( ١٢٧٠ ) عن المختار بن فلفل على سنده الله حدثني أبي ثناعيد الصمد بن عبد الوارث ثنا زائدة ثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك فذكر حديثًا سيأتي في موضعه ، وفيه وسألتأنسا عن صلاة المريض الح علم تخريجه عليه أورده الهيثمي وقال ( ١٢٧١) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِيْهُ قَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَى مَرَضِهِ اللهِ يَ مَاتَ فِيهِ مُرُوا أَبا بَكْرِ مُكُو اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَى مَرَضِهِ اللهِ يَ مَاتَ فِيهِ مُرُوا أَبا بَكْرِ مُكُو اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهَ عَالَيْهُ أَلَا قَالَتَ عَالَيْهَ أَلِنَا أَلَا النَّيْ عَيِّلِيْهِ إِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسِفُ (٢) فَمَى يَقُومُ مَقَامَكَ تُدُرِكُهُ الرَّفَةُ ، قَالَ النَّيْ عَيِّلِيْهِ إِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسِفَ (٢) مُرُوا أَبا بَحْرِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فَاعِدًا فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ وَصَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فَاعِدًا فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَصَلَّى أَبِيهِ (٣) قَالَ مَرضَ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فَاعِدًا مُرُوا أَبَا بَكُر يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَقَالَتْ عَالِيْهَ يُوارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي رَجُلُ رَقِيقٍ (٤) مُرُ البَّهِ عَلَيْهِ فِقَالَ مَرْصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمُ مَنُ أَبُو بَكُر النَّاسَ وَإِنَّكُنَ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَى ، فَأَمَّ أَبُو بَكُر النَّاسَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ مَى اللهُ مَا أَلُو اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ مَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمْ مَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمْ مَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمْ مَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمْ مَى اللهُ وَصَعْلَى اللهُ الْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمْ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهُ وَلَا عَرْسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهُ وَلَهُ الْمُوالِعُولُ الْمُوالُولُ الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

رواه أحمد ورجاله ثقات

( ۱۲۷۱) عن عروة عن عائشة حمي سنده من حرات عبد الله حدثني أبي ثنا شبة ثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عروة «الحديث» حمي غريبه من ابراهيم عن عروة حرين وقيل سريع الحزن والبكاء ويقال فيه أيضا الاسوف (٢) أي في التظاهر على ماتردن وكثرة الحاحكن في طلب ماتردنه وتملن اليه ، وفي مراجعة عائشة جوازمراجعة ولى الأمر على سبيل العرض والمشاورة ، والأشارة بما يظهرأنه مصلحة ، وتكون تلك المراجعة بعبارة لطيفة ، ومثل هذه المراجعة مراجعة عمر رضى الله عنه في قوله « لاتبشره فيتكلوا » وأشباهه كثيرة مشهورة قاله النووى حمي تخريجه من في وغيرها )

الصمد بن عبد الوارث ثنا زائدة من عبد الملك بن عمير عن ابن بريدة عن أبيه « الحديث » الصمد بن عبد الوارث ثنا زائدة ثنا عبد الملك بن عمير عن ابن بريدة عن أبيه « الحديث » عن غريبه الله وبريدة الأسلمي رضي الله عنه (٤) في رواية لمسلم عن عائشة «إن أبا بكر رجل رقيق اذا قرأ القرآن لا يملك دمعه » عن تخريجه الله عنه من حديث بريدة لغير الأمام أحمد ، وله شواهد عند الشيخين وغيرهما من حديث عائشة وأنس وغيرهما ﴿ وَفِي البابِ ﴾ عن على بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكِيْرٌ قال يصلى

المريض قائمًا إن استطاع ، فإن لم يستطع صلى قاعداً ، فإن لم يستطع أن يسجد أوماً برأسه وجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فان لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن صلى مستلقبا رجلاه مما يلي القبلة (رواه الدارقطني) وفي إسناده حسين بن زيد ضعفه ابن المديني والحسن بن الحسين العربي «قال الحافظ» وهو متروك «وقال النووي» هذا حديث ضعيف (وعن جابرين عبدالله) «أن الذي ﷺ عاد مريضافر آه يصلي على وسادة فأخذها فرمي بها، فأخذ عوداً ليصلي عليه، فأخذه فرمي به ، وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماءً » رواه البزار والبيهقي في المعرفة والحافظ عهد بن عبد الواحد في مختاره، وقال أبو حاتم في رفع هذا خطأ، إنما هو عن جابر « قوله انه دخل على مريض» وأورده الحافظ في بلوغ المرام وقال رواه البيه في وصحيح أبو حاتم وقفه ( وعن عائشة ) رضي الله عنها قالت رأيت النبي ﷺ يصــلي متربعا رواه النسائي وُصَّحِمه الحاكم على الأحكام ١٠٠ في أحاديث الباب دليــل على أن المريض اذا لم يقدر على القيام وصلى الفرض من جلوس صحت صلاته وكان له مثل أجر القائم وتقدم الكلام على ذلك في شرح الحديث الأول من أحاديث الباب ، فات لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه لحديث عمر أن بن حصرين ، وقد استدل به من قال لاينتقل المربض الى القعود الا بعد عدم القدرة على القيام ، وحكى القاضي عياض عن الأعمة ﴿ مالك والشافعي وأحمد وإسحاق﴾ أنه لايشترط العدم بل وجود المشقة ، والمعروف عندالشافعية أن المراد منهي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام أو حوف زيادة المرض أو الهلاك ولايكتني بأدني مشقة ، و من المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راك السفينة و خوف الغرق لو صلى قائمًا فيها (قال الحافظ) وهل يعد في عدم الاستطاعة من كان كامنا في الجهاد ولوصلي قائمًا لرآم العدوفتجوز له الصلاة قاعداً أولا؟ فيهوجهان للشافعية.الأصح الجواز، لكن ،قضى لكونه عدراً نادراً ؛ واستدل به على تساوى عدم الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال خلافا لمن فرق بينهما كأمام الحرمين ، قال ويدل للجمهو رأيضا حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ «يصلى قائما فان نالته مشقة فجالسا فان الته مشقة صلى نائما الحديث» فاعتبرى الحالين وجُود المشقة ولم يفرق اله ﴿ قلت ﴾ ولم يبين في حديث عمران على أي الحنبين يصلى ، وقد بينه حديث على رضي الله عنه عند الدارقطني بقوله « فان لم يستطُّم أن يصلي قاعداً صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة » يمني بوحهه ( قال الحافظ ) وهو حجة للجمهور في الانتقال من القمود الى الصلاة على الجنب، وعند الحنفية وبمض الشافعية يستلقي علىظهره ويجعل وجليه الى القبلة ، ووقع في حديث على أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة

## (٢) باب من قدر على القيام بمشقة في الفرض أو النفل

- ﴿ وصلى قاعدا فصلام على النصف من صلاة الفائم ﴾- ( ١٢٨٣ ) عَنْ أُنِّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْكِيْ أَلْدِينَةَ

الاضطحاع ، واستدل به من قال لاينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء الى حالة أخرى كالأشارة بالرأس ثم الايماء بالطرف ثم أجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لـكون جيع دلك لميذكر في الحديث، وهو قول ﴿ الحنفية و المالكية و بعض الشافعية ﴾ وقال بعض الشافعية « قلت والحنابلة » بالترتيب المذكوروجعلوا مناط الصلاة حصولاالعقل فحيث كان حاضرالعقل لايسقط عنه التكليف بها فيأتى بما يستطيعه بدليل قوله عَيْسَالِيُّرُ « اذا أمرتكم بأمرفأتوا منه ما استطعتم » اه ﴿قلت﴾ لم يبين في أحاديث البابكيفية القعود فيأخذ من اطلاقه جو از معلى أي صفة شاء المصلى، واختلفوا في الأفضل من ذلك ، فذهب الأئمة ﴿مالكواحمد واسحاق وابو يوسف الى أنه يصلى متربه كاء وقال ﴿ ابو حنيفة والمزنى و زفر ﴾ الافتراش أفضل، وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي (قال النووي) وللشافعي قولان أظهرها يقعد مفترشاً والثاني متربعاً ﴿ وَفَي أَحَادِيثُ البَّابِ أَيضًا ﴾ دليل للقائلين إن المأموم يتابع|لأمام في الصلاة قاعداً وإن لم يكن المأموم معذورا ، ونمن قال بذلك الأمام أحمد رحمه الله وإسحاق والأوزاعي وابن المنذر وأهل الظاهر ( قال النووى ) وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية لا يجوزصلاة القادرعلي القيام خلف القاعد لاقائما ولا قاعدًا ﴿ وَقَالَ أَبُوحُنْيُفَةُ وَالشَّافِعِي ﴾ وجمهور السلف رحمهم الله تعالى لايجوز للقادر على القيام أن يصلى خلف القاعد إلا قائما ؛ واحتجوا بأن النبي ﷺ صلى في مرض وفاته بعــد هذا قاعدا وأبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياماً وإن كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الأمام والذي وَلِينَانِهُ وَقَدْدُ بِهِ ، لَـكُن الصوابُ أَن الذي عَيْنَانِهُ كَانَ هُو الأَمَامُ ، واستدل النووي رحمه الله لذلك بما في حديث عائشة عند مسلم قالت « فجاء رسول الله عَلَيْكُ حَدِي جلس عن ا يسارأ بي بكروكان رسول الله عَلِيْكَالِيَّةِ يصلي بالناس جالساواً بو بكرقاءًا ، يقتدى أبو بكر بصلاة النبي عَلَيْكَ ويقتدى الناس بصلاة أبي بكر» وفي المسألة خلاف كثير سيأتي الكلام فيه في باب اقتداء المسافر بالمقيم، والقادر على القيام بالجالس من أبو اب الجماعة إنشاءالله تعالى والله الموفق ( ١٢٧٣ ) عن أنس بن مالك على سنده كلي صند بي ثنا عدبن بكر قال ثنا ابن حريج قال قال ابن شهاب أحــبرنى أنس بن مالك قال قــدم النبي عَلَيْكُمْ

وَهِيَ عَجَمَّةٌ (١) مَفَحَمَّ النَّاسُ فَلَخَلَ النَّنِيُ عَلَيْكِيْ اللَّهِ اللهُ عِلَيْكِيْ النَّاسُ فَمُودٌ يُصَلَّونَ ، فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلاَةِ الْقَامِ فَتَحَشَّمَ (٣) النَّاسُ الصَّلاةَ قيامًا

(١٢٨٤) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ خَرَجَ رَسُولُ ٱللَّهِ عِيْنَالِيُّهُ عَلَى نَاسٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ قَمُودًا مِنْ مَرَيضٍ فَقَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ.

( ١٢٧٥ ) عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً ذَا أَسْفَامٍ كَثِيرَ ۚ فَسَأَلْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَ نِي فَاعِداً قَالَ صَلَّا ثُكَ وَأَعِداً عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَّ تِكَ قَائِمًا ، وَصَلاَةُ ٱلرَّجُلِ مُضْطَحِماً (٤)

« الحديث » على غريبه ١٠ ) بفتح أوله وثانيه وتشديد الميم الثانية مفتوحة أي ذات حمّى كالمأسدة والمذابة لموضع الأسود والذئاب، يقال أحمَّت الأرض أي صارت ذات حمّى (نه) (٢) هذا وما بعده في هذا الباب يحمل على المريض الذي عكنه صلاة الفرض أوالنفل منقيام بمشقة وصلى جالساًفتكون صلاته على النصف من صلاة القائم ، أمامن لم يمكنه القيام ولو بمشقة وصلى جالساً فله مثل ثواب القائم كالملاء وفي المسألة حلاف سيأتي في الأحكام (٣) أى تكلف ألناس الصلاة قياماً ، يقال حشمت الأمر بكسر الشين المعجمة وتجمشته اذا تكلفته وجشّمته غيري بالتشديد وأجشمته ادا كلفته إياه على تخريجه كالتقديد بهالأمام أحمد ورجاله تقات وله شاهد عند الأمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه ( ١٢٧٤ ) وعنه أيضا عبد الله عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حرج

رسول الله عَلَيْكِيْرُ « الحديث » ﴿ تخريجه ﴾ ﴿ حِه ) وسنده صحيح ( ١٢٧٥ ) عن عمر ان بن حصين على سنده ﷺ مَرَشَّنَا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن حسين المعلم قال وقد سمعته من حسين عن عبد الله بل بريدة عن عمران بن حصين « الحديث » حش غريبه ﷺ (٤) عند أبي داود نائماً بدل مضطحعا والمعنى واحد، لأن المراد به مضطحما على هيئة النائم ( قال الخطابي ) كنت

عَلَى ٱلنِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا

(١٢٧٦) عَنْ عَبْدِ ٱللّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ (١) فَـكُنْتُ أَصَـلًى قَاعِدًا، فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ أَصَـلًى قَاعِدًا، فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَـلًى قَاعِدًا، فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَـلًى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بُصَلِّى لَيْلاً طَوِيلاً قَاعِماً وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِماً وَآيْلاً طَوِيلاً قَاعِماً وَآيْلاً طَوِيلاً قَاعِماً وَآيْلاً فَاعِماً وَآيُلاً طَوِيلاً قَاعِماً وَآيُلاً طَوِيلاً قَاعِماً وَآيُلاً طَوِيلاً قَاعِماً وَآيُلاً عَامِماً وَآيُلاً فَاعِماً وَآيُلاً طَوِيلاً قَاعِماً وَاللهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ وَل

تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع « يعنى للقادر » لكن قوله وصلاته نائما يفسده ، لأن المضطجع لا يصلى التطوع كما يفعل القاعد ، لأ في لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك ، فان صحت هذه اللفظة « يعنى قوله وصلاته نائماً » ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياساً منه لهضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته ، فالتطوع للقادر على أدرجها قياساً منه لهضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته ، فالتطوع للقادر على القمود مضطجعاً جائز بهذا الحديث قال « وفي القياس نظر » لأن القمود شكل من أشكال الفصلاة بخلاف الاضطجاع ، وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمر ان المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجمل آجر القاعد على النصف من آجر القائم ترغيباً له في القيام مع جواز قموده اه نقله الحافظ ( وقال اين بطال ) وأماقوله وصلاته يأتما على النصف من صحة التطوع مضاء عندالعلماء لأ نهم مجمون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام المحلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فردود ، فان في مذهب الشافعية وجهين الأصح المخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فردود ، فان في مذهب الشافعية وجهين الأصح مطلقاً في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض ، وقد روى الترمذي باسناده عن مطلقاً في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض ، وقد روى الترمذي باسناده عن الحسن البصرى جوازه ، فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق ؟ اهمس البصرى جوازه ، فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق ؟ اهمس المسرى جوازه ، والأربعة )

(۱۲۷٦) عن عبد الله بن شقيق حير سنده هي حرين عبد الله حدثني أبي ثنا محد بن جعفر قال ثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق «الحديث» حير غريبه هي (١) قال النووي هكذا ضبطه جميع الراوة المشارقة والمغاربة بفارس بكسر الباء الموحدة الجارة وبعدهافاء، وكذانقله القاضي عن جميع الرواة، قال وغلط بعضهم فقال صوابه نقارس بالنون والقاف وهو وجع معروف، لأن عائشة لم تدخل بلاد فارس قط فكيف يسألها فيها؟ وغلامه القاضي في هذا وقال ليس بلازم أن يكون سألها في بلاد فارس ، بل سألها بالمدينة بعد رجوعه من فارس، وهذا ظاهر الحديث وأنه إنما سألها عن أمر انقضي هل هو صحيح

قَلَ أَوَا عَالَ كُعَ أَوْ خَشَعَ (١) قَائِمًا ، وَإِذَا قَرَأً قَاعِدًا رَكَعَ اَعِدًا (٢)

(١٢٧٧) عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ السَّائِبَ (٣) سَأَلَ عَا نُشِهَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ

أَنْ أُصَلِّي إِلاَّ جَالِسًا فَـكَيْفَ تَرَيْنَ ؟ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

أم لا ؟ لقوله وكنت أصلى قاعداً (١) لفظه عند مسلم وأبى داود « ركع قائما » بدون خشع ، والظاهر أن لفظ خشع فى رواية الأمام أحمد جاء للشك من الراوى هل قالت عائشة ركع قائما أوخشع قائما والله أعلم (٢) استدل به أشهب من المالكية وبعض الحنفية على أن من افتتح صلاة النافلة قائم بركع قائما ، ومن افتتحها قاعدا بركع قاعدا ، وقالوا لا بجوز خلاف ذلك ، وليس بلازم ، لا أنه ثبت من حديث عائشة أيضاً ، وسيأتى أنه على النافلة بين الحبرين ، فقد كان أن بركم قام فقراً نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع » ولامنافاة بين الحبرين ، فقد كان على يُستَخِرُ يفعل كل ذلك تبعاً للقوة وعدمها ﴿ قال ابن خزيمة ﴾ لا مخالفة عندى بين الحبرين ؛ ويُستَخِرُ يفعل كل ذلك تبعاً للقوة وعدمها ﴿ قال ابن خزيمة ﴾ لا مخالفة عندى بين الحبرين ؛ هشام بن عروة ( يعنى حديث عائشة الآتى ) محمولة على ما اذا قرأ بعضها قائماً اهم هشام بن عروة ( يعنى حديث عائشة الآتى ) محمولة على ما اذا قرأ بعضها قائماً اهم هشام بن عروة ( يعنى حديث عائشة الآتى ) محمولة على ما اذا قرأ بعضها قائماً اهم هشام بن عروة ( يعنى حديث عائشة الآتى ) محمولة على ما اذا قرأ بعضها قائماً اهم هشام بن عروة ( يعنى حديث عائشة الآتى ) محمولة على ما اذا قرأ بعضها قائماً اهم هشام بن عروة ( يعنى حديث عائشة الآتى ) محمولة على ما اذا قرأ بعضها قائماً اهم هشام بن عروة ( يعنى حديث عائشة الآتى ) محمولة على ما اذا قرأ بعضها قائماً اهم هشام بن عروة ( يعنى حديث عائسة الآتى ) محمولة على ما اذا قرأ بعضها قائماً الم

أبوكامل ثمنا زهير ثمنا إبراهيم بن مهاجر البجلى عن مجاهد أن السائب سألعائشة «الحديث» أبوكامل ثمنا زهير ثمنا إبراهيم بن مهاجر البجلى عن مجاهد أن السائب سألعائشة «الحديث» حريبة و (٣) هو السائب بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه كان صاحب النبي عليه في الجاهلية ثم أسلم يوم فتح مكة حرج تحريجه الله الصحابي ورجاله ثقات حرج الأحكام الحاديث الباب تدل على أن من قدر على القيام بمشقة سواء أكان ذلك في فرض أم نقل وصلى قاعدا كانت صلاته على النصف من صلاة القائم، وقداختلف شراح الحديث في شرح حديث عران بن حصين « وما ماثله من أحاديث الباب » هل هو مجمول على التطوع أو على الفرض في حق غير القادر، فحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون واسماعيل القاضي وابن شعبان والاسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على التنفل، وكذا نقله الترمذي عن الذوري، وحمله الخطابي على الفرض قائلا المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز القعود، وقد ذكر نا للخطابي كلاماً أكثر من هدذا تقدم في شرح حديث عمران المذكور في الباب (قال الحافظ) بعد ذكر قول الخطابي هذا، وهو

وَسَلَّمَ يَةُولُ صَلاَّةُ الرَّجُلِ جَالِساً مِثْلُ نِصْفِ صَلاَتِهِ قَائِماً

# (٣) بب جواز التطوع من جلوس لغير عذر

- ﴿ وَنَصِيفَ أُجِرُهُ لِغَبِرِ الذِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ﴾-

(١٢٧٨) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا رَأَبْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ صَـلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى جَالِمًا ، قُلْتُ لَهُ حُدِّثْتُ أُنَّكَ تَقُولُ صَلاَّةُ الْقَاعِد

حمل متجه ، قال فمن صلى فرضاً قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه وكان هوومن صلى قائما سواء ، فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام ، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة ، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أحر القائم ، ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من آجر القائم بغير إشكال ؛ قال ولايلزم من اقتصار العلماء في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لآتراد الصورة التي ذكرها الخطابي ، وقد ورد في الحديث مايشهد لها ، فعند احمد عن أنس قال قدم النبي سَيُتُكِينُهُ المدينة وهي مَحَمَّة مُخَمَّ مُ الناس ، فذكر الحافظ حديث أنس المذكور أول الباب وقال رجاله ثقات ، وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي اه كلام الحافظ بتصرف ﴿ قلت ﴾ والذي يظهر لي أن تنصيف الأجر محمـول على الفرض والنفل معاً للمريض الذي عكنه القيام فيهما ولو بمشقة يتكلفها كما في حديث أنس « فتجشم الناس الصلاة قياماً » و إنما قلت ذلك لأنه ثبت بالأحاديث الصحيحة أن الممذور الذي لايمكنه القيام بحال وصلى من قعود يعطى مثل أجر صلاة القائم سواء أكانت الصلاة فرضا أم نفلاً ، فلو حملناه على التطوع فقط فما ذنب المعذور الذي منعه المرض مثلاً عن القيام بتاتاً في النطوع ولولاه لصلى قائما؟ وما الفرق بينه وبين الصحيح الذي يتطوع جالساً وأجره مثل نصف أجر القائم ؟ فالظاهر أن حمــله على الفرض والنفل معاً أولى من 

( ۱۲۷۸ ) عن عبد الله بن عمرو ﴿ سنده ﴾ حَرَثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا عمرو عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو

عَلَى نِصْفِ صَلاَةِ الْقَائِمِ (''قَالَ إِنَّى لَسْتُ كَمْ الْكُمْ (''

( ١٢٧٩ ) عَنِ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَآلِهِ وَسَـلَّمَ قَالَ صَـلا قُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِن صَلاَةِ الْقَامِمِ

( ١٢٨٠ ) وَعَنْهُ أَيْضًا (٣) قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ءَا لِشَهَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ۖ فَحَدَّ تَدَّنَـا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيَّةِ قَالَ صَلاَةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَةٍ الْقَامِمِ

« الحديث » حرق غريبه ﴾ (١) أى فيها نصف ثواب القائم ، وهو محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام فيتضمن صحتها ونقصان أجرها (٢) رواية مسلم وابى داود (قال أجل ولكنى لست كأحد منكم) والمعنى ان صلاته علي النفل جالساً مع القدرة على القيام كنافلته قائما في الأجر ، وهذا من خصوصياته علي القيام كنافلته قائما في الأجر ، وهذا من خصوصياته علي الله من بي )

السائل «الحديث » حد تعريجه هيه لم أقف عليه و تعضده أحديث الباب

اسباط قال ثنا سفيان عن ابراهيم بن مهاجر عن قائد السائب بن عبد الله عن السائب قال دخلت على عائشة الح من غريبه في (٣) أى عن السائب بن عبد الله عن السائب قال دخلت على عائشة الح من غريبه في (٣) أى عن السائب بن عبد الله ، فالحديث الأولمن مسنده أعنى من روايته عن النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي من مسند عائشة رضى الله عها أعنى من روايته عن عائشة عن النبي علي النبي علي النبي وقال رواه احمد ورجاله رجال السحيح الاحكام في أعاديث الباب تدل على صحة صلاة النفل من جلوس القادر على القيام ويكون ثوابه كنصف ثواب القائم إلا النبي عن النبي عن عبد الله بن عمر و الله عند مسلم وأبي داود عن عبد الله بن عمر و قال حدثت أن رسول الله علي علي الله النبي علي الله الله عنه الله بن عمر و قال حدثت أن رسول الله علي على الله النبي على الله الله الله عنه الله بن عمر و قال حدثت أن رسول الله على على رأسه « في رواية أبي داود على رأسى» فقال مالك ياعبد الله بن عمر و؟ قلت حدثت يارسول أنك قلت صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة وأنت تصلى قاعداً قال أجل ،

#### ( الله عليه وسلم قاعدا عليه وسلم قاعدا ( الله عليه وسلم قاعدا

( ١٢٨١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّم يُصَلِّم مِنْ صَلاَتِهِ (١) وَهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّم يُصَلِّم مِنْ صَلاَتِهِ (١) وَهُوَ جَالِسٌ

(١٢٨٢) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ وَالَّذِي تَوَفَّ نَفْسَهُ تَعْني اللهُ عَنْهَا قَالَتْ وَالَّذِي تَوَفَّ نَفْسَهُ تَعْني اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَـلَمَ مَا تَوَفَيَّ حَتَّى كَانَتْ أَكْبَرُ صَلاَ تِهِ قَاعِداً إِلاَّ النَّبِيَ النَّهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمَبْدُ وَإِنْ كَانَتْ مَا نَوْ فِي حَتَّى كَانَتْ أَكْبَرُ صَلاَ تِهِ قَاعِداً إِلاَّ النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ النَّهِ الْمَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيراً الْمَا لَهُ الْمَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيراً اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

ولكنى لست كأحد منكم أول النووى رحمه الله فى شرح الحديث ، وأماقوله على القدرة على كأحد منكم فهو عند أصحابنا من خصائص النبي على النبي على الفلته قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له كما خص بأشياء معروفة فى كتب أصحابنا وغييرهم ، وقد القيام كنافلته قائما تشريفا له كما خص بأشياء معروفة فى كتب أصحابنا وغيرهم ، وقد استقصيتها فى أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات ، وقال القاضى عياض معناه أن النبي على التقيير للقيام لحطم الناس وللسن ( يعنى لما تحمله من أثقالهم وأعمالهم وكثيرة مصالحهم والحطم كسر الشيء ) فكان أجره تاما بخلاف غيره ممن لاعدر له ، هذا كلامه وهوضعيف أو باطل ، لأن غيره عي فيه تخصيص ، فلا يحسن على هذا التقدير لست قادرا على القيام فليس هو كالمعذور فلا يبقى فيه تخصيص ، فلا يحسن على هذا التقدير لست كأحد منكم وإطلاق هذا القول ( فالصواب ) ماقاله أصحابنا أن نافلته على القيام ثوابها كثوابه قائما وهو من الخصائص والله أعلم أه

(۱۲۸۱) عن عائشة رضى الله عنها عنى سنده و حرث عبد الله حدثى أبي ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد الواحد بن أبين قال حدثنى أبي عن عائشة « الحديث » حر غريبه و أبو نعيم قال ثنا عبد الواحد بن أبين قال حدثنى أبي عن عائشة « الحديث » حر غريبه و أبين وكان ذلك قبل (١) أى التطوع ولم يفعل ذلك عربية إلا في آخر مدته عند ما كبر وأسن وكان ذلك قبل و فاته بعام أو عامين كما يستفاد ذلك من الأحاديث الآتية وجاء مصرحا به في رواية عند مسلم عن عروة عن عائشة قالت « لما بدّن رسول الله عَنَيْنَ و ثقل كان أكثر صلاته جالسا » حر يجه في (م. وغيره) وقوله بدّن بتشديد الدال المهملة أي كبر في السن

الله عبد الله حدثی أبی ثنا عبدالرزاق الله عبد الله حدثی أبی ثنا عبدالرزاق الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله الله الله الحديث » قال ثنا سفيان عن أبی اسحاق عن أبی سيامة بن عبد الرحمن عن أم سامة « الحديث » قال ثنا سفيان عن أبی اسحاق عن أبی الله الله عبد الله عبد الله عند عبد عبد عبد الله عبد ال

(١٢٨٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْـهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِيَّةٍ يُصَلِّى قَائِمًا وَقَاعِدًا وَحَافِيًا وَمُنْتَمِلاً (زَادَ فَي رِوَايَّةٍ) وَ يَنْفَتِلُ () عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ بَسَارِهِ

حى فصل منه في صفة نطوعه صلى الله عليه وسلم فاعدا €

(١٢٨٤) عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْ وَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَيْكُ وَالَّهِ وَسَلَمَ وَرَضِي عَنْهَا أَنَّهَا أَخْدَبَرَ تُهُ أَنَّهَا لَمْ ثَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَرَضِي عَنْهَا أَنَّهَا أَخْدَبَرَ تُهُ أَنَّهَا لَمْ ثَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّمَ وَكُمَ (١) (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ ) (١) قَامَ فَقَرَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلِّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَانَ يُصَلِّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَم كَانَ يُصَلِّم عَالِمًا فَيَقُرْ أُوهُو جَالِسٌ ، فَإِذَا أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى جَالِمًا فَيَقُرْ أُوهُو جَالِسٌ ، فَإِذَا

( ١٢٨٣ ) عن أبي هريرة حير سنده على عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر عن أبي هريرة الح حج غريبه كالله بن عمير عن أبي الأوبر عن أبي هريرة الح حي تخريجه المحملة في عليه وأخرج نحوه (د.جه هق) من حديث عمر و بن شعيب وسنده جيد ( ١٢٨٤ ) عن هشام بن عروة على سنده ﷺ مترثث عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن هشام بن عروة الح معلم غريبه الرحمن عن مالك عن هشام بن عروة الح تطويل القراءة في صــ لاة الليل وجواز بعض الركمة من قيام وبعضها من قعود ، وسيأتي السكلام على ذلك في الأحكام (٣) على سنده ١٠٠ حدثناعبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله علم أن رسول الله عَلَيْكُ كَان يصلي جالسا « الحديث » حَمْرَ يَحْدِيمِه ﴾ (ق. د. نس. جه) وأورده البخاري من طريقين كما عند الأمام احمــد (قال الحافظ) أورد المصنف «يعني البخاري» حديث عائشة من رواية مالك باسنادين له أنه عَلَيْتُ كَانَ يُصلِّي قاعداً ، فاذا أراد ان يركع قام فقرأ ثلاثين أوأر بعين آية قائما ثم ركع (وزاد) في الطريق الثانية مهما أنه كان يفعل ذلك في الركعة الثانية ، وفي الأولى مهما تقييد ذلك بأنه ﷺ لم يصل صلاة الليل قاعدا الا بعد ان أسن (وفي لفظ ِ حتى اذا كبر) وفي رواية عـ مان بن سليان عن أبي سـامة عن عائشة « لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالسا » وفي حديث حفصة « مارأيت رسول الله عَلَيْكَ يُصلى في سبحته جالسا حتى اذا كان قبل موته

ا بَقِ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَا ثِينَ أَوْ أَرْبَمِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمُّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْمَلُ فِي الرَّكْمَةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

( ١٢٨٥ ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ

رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ إِذَا صَلِّى قَائُماً رَكَعَ قَائُماً ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا (١)

(١٢٨٦) عَنْ حَفْصَةً زَوْجِ النَّهِ عَلَيْهِ وَرَضِي عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بُصَلِّى في سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطَّ حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْ يَهِ بِعَامِ أَوْ بِعَامَيْنِ فَكَانَ بُصَلِيٍّ في سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَ يَقَرَأُ السُّورَةَ فَلَا قَبْلُ مَوْ يَهِ بِعَامِ أَوْ بِعَامَيْنِ فَكَانَ بُصَلِيٍّ في سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَ يَقَرَأُ السُّورَةَ فَلَا قَبْلُ مَوْ يَهِ بِعَامِ أَوْ بِعَامَيْنِ فَكَانَ بُصَلِيٍّ في سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَ يَقَرَأُ السُّورَةَ فَلَا لَهُ مَنْ أَطُولَ مِنْهَا

بعام فكان يصلى فى سبحته جالسا الحديث » أخرجهما مسلم (قلت والأمام احمد أيضا) قال وقال ابن التين قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة ، وبقولها حتى أسن لتعلم أنه إنما فعل ذلك ابقاء على نفسه ليستديم الصلاة ، وأفادت أنه كان يديم القيام ، وأنه كان لايجلس عما يطيقه من ذلك اه

 أيضا ﴿ جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود ( قال النووى رحمه الله ) وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء ، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام ، ومنعه بعض السلف وهو غلط ، وحكى القاضى عن أبي يوسف وحمد صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام ، ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور، وجوزه من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب اه ﴿ وفيها أيضا ﴾ استحباب تطويل القيام في النافلة وانه أفضل من تكثير الركعات ﴿ واليه ذهب الشافعي ﴾ و تقدم الخلاف فيه في باب فضل طول القيام وكثرة الركوع والسجود في أول كتاب الصلاة ؛ وفيها غير ذلك والله أعلم السفينة السفينة السفينة السفينة المسلم المسلم المسلم السفينة السفينة المسلم المسلم المسلم السفينة السفينة المسلم المس

اعلم وفةى الله و إياك لما بحبه و يرضاه أنى لمأقف للأمام أحمد ولا لأحد من أصحاب الكتب الستة على أحاديث في الصلاة في السفينة ، وقد وقفت على شيء مها في سنن الدار قطني. وسعيد ابن منصور. ومستدرك الحاكم. ومسند البرارأ حميت ذكره هناتتميا للفائدة واليك ماوقفت علمه روىالدارقطني بسنده ﴿عن ابن عباس﴾ رضيالله عنهماقال «لما بعث رسولالله عَلَيْكُ جعفر ابن أبي طالب الى الحبشة قال يارسول الله كيف أصلى في السفينة ؟ قال صل فيها قائما الا أن تخاف الغرق » وفي إسناده حمين بن علوان قال الدارقطني متروك ﴿ قلت ﴾ ورواه البزار بسنده ﴿عن جعفر بن أبي طالب ﴾ «أن الذي عِلَيْكُ أن أمره أن يصلى في السفينة عامما الاأن يخشى الغرق » أورده الهيثمي وقال رواه البزار وفيه رجل لم يسم وبقيــة رجاله ثقات وإسناده متصل ﴿ وعن ميمون بن مهران ﴾ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال « سئل النبي وَيُعَلِّمُهُ كَيْفَ أصلى فيالسفينة ؟ قال صل فيها قائمًا الأأن تخاف الغرق» رواه الدارقطني وأبوعبد الله الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين ﴿ وعن عبد الله بن أبي عتبة ﴾ قال «صحبت جابربن عبدالله وأباسعيدالخدري وأباهريرة في سفينة فصلواقياماً في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الُجدُّ» رواه سعيد بنمنصورفي سننه (والجُـدُ") بضم الجيم وتشديد الدال هوشاطيء البحر،والمراد أنهم يقدرون على الصلاة في البروقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها عشر الأحكام الم فيهذه الأحاديث دليل على جو ازالصلاة في السفينة وان كان الخروج الى البريمكنا متى أمكنه الصلاة فيها قائمًا مستقبل القبلة والا وجب الخروج الى البر لأداء الصلاة فيه ، فإن لم يمكن الخروج الى البر وحشى الغرق لوصلى قائمًا ، صلى جالما (قال النووي رحمه الله) قال أصحابنا اذا صلى الفريضة في السفينة لم يجزله ترك القيام معالقدرة كما لوكان في البر، وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة يجوز اذا كانت سأبرة ، قال أصحابنا فان كان له عدرمن دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعداً لأنه عاجز ، فإن هبت الريح وحولت السفنية فتحول وجهه عن القبلة وجب رده الى القبلة ويبنى على صلائه اه (ج) والله أعلم

## مرر ابواب صلاة الجماعة رواب صلاة الجماعة رواب (١) باب ماورد في ففلها

(١٢٨٧) عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيْهِ صَلاَةُ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّظِيْهِ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةِ تَرْيِدُ عَنْ صَلَاتِهِ فِي بَدْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ (١) بِضْعًا وَعَشْرِينَ الرَّجُلِ فِي سُوقِهِ (١) بِضْعًا وَعَشْرِينَ الرَّجُلِ فِي سُوقِهِ (١) بِضْعًا وَعَشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَلَكِ أَنَّ أَنْمُ الْحَدَ كُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَنِي أَنْمُ الْمُشْجِدَ لَأَيْرِيدُ

٠ ( ١٢٨٧ ) عن أبي هر رة حيل سنده الله حارثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة « الحديث » حر غريبه كال الن دقيق العمد مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البدت والسوق جماعة وفرادي ، ولكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفر دا، قال و بهذا برتفع الأشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في الديت والسوق أه ماختصار (قال الحافظ) ولا من حمل الحديث على ظاهره التسوية بين صلاة البيت والسوق، إذ لايلزم من استوائهما في المفضولية أن لا تكون إحداها أفضل من الأخرى ، وكذا لايلزممنه أن كون الصلاة جماعة في البيت أوالسوق لافضل فيها على الصلاة منفرداً ، بل الظاهر أن التضميف المذكور مختص بالجماعة في المسجد ، والصلاة في البيت مطلقا أُولى منهافي السوق ، لما ورد من كون الأسواق موضعالشياطين ، والصلاة جماعة في البيت وفي السَّوق أولى من الانفراد اه (وقال النَّوويَأْيْضًا ) المراد في بيته وسوقه منفرداً هذا هوالصواب، وقيل غير ذلك وهو قول باطل نبهت عليه لئلا يغتربه اه (وقوله بضما) البضع بكسر الباء من الثلاثة الى المشرة على الراجح ، وتقدم الكلام فيه في الباب الخامس من كتاب الأيمان وغيره ( وقوله درجة ) قال الشوكاني هو مميز العدد المذكور ؛ وفي الروايات كلها التعسر رتموله درجة أو حذف المميز الاطرق أبي هريرة ففي رمضها ضعفا، وفي بعضها جزءاً ، وفي بعضهادرجة ، وفي بعضهاصلاة ، ورجد هذا الأخير في بعض طرق. أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العمارة، والمراد أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد سبعا وعشرين درجة اه (وقال الترمذي ) عامة من روى عن النبي عَلَيْنَا إنَّما قالوا خمسًا وعشرين الا ابن عمر فانه قال بسبع وعشرين ( وقال ألحافظ ) لم يختلف عليه في ذلك الا ماوقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع قال خمساوعشرين ، لـكن العمري ضعيف ، وكذلك وقع عند أبي عوانة في مستخرجه ، لَـكنها شاذة مخالفة لرواية الحفاظ ، وروى بلفظ سبع وعشربن

إِلاَّ الْصَلَّاةَ لاَ يَنْهَزُهُ (''إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطُوةً ('') إِلاَّرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَة وَحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَة حَتَّ يَدْخُلَ السَّجِدَ ، فَإِذَا دَخَلَ السَّجِدَ كَانَ فِ صَلَاةٍ ('' مَا كَانَتِ الْصَلاَةُ هِي تَحْبِسُهُ وَاللَّهُ مِنْ السَّجِدَ اللَّهُ مَا حَدِهِم ('' مَا حَامَ فِي تَجْبِسُهُ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُمَ أَدْ حَمْهُ اللَّهُمَ أَدْ عَلَيْهِ عَمَالَمَ يُؤَذِ فِيهِ ( ) مَالَمَ يُحُدِثُ فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَ أَعْفِرُ لَهُ اللَّهُمَ أَدْ حَمْهُ اللَّهُمَ أَدْ حَمْهُ اللَّهُمَ أَدْ حَمْهُ اللَّهُمَ أَدْ عَلَيْهِ عَمَالَمَ يُؤَذِ فِيهِ ( ) مَالَمْ يُحُدِثُ

عن أبي هريرة عند أحمد وفي إسناده شريك القاضي وفي حفظه ضعف ﴿ وقد اختلب ﴾ هل الراجيج رواية السبع والعشرين أو الحمس والعشرين فقيل رواية الخمس لكثرة رواتها ، وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من عمدل حافظ ، وقد جمع بينهما بوجوه (منها) أنذكر القليل لاينفي الكثير وهذا قول من لايعتبرمفهوم العدد (وقيل) انه ﷺ أخبر بالخمس، ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخـبر بالسبع ، وتعقب بأنه محتاج الى التاريخ ، وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه ، وقيل الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده ، وقيل الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره ، وقيل الفرق بادراكها كلها أو بعضها ، وقيل الفرق بكثرة الجماعــة وقلتهم ، وقيل السبع مختصة بالفجر. والعشاء ، وقيل بالفجر والعصر ، والحمس بما عدا ذلك ، وقيل السبع مختصة بالجَهرية ؛ والحمس بالسرية ، ورجحه الحافظ في الفتح اه بتصرف ( ورجح الشوكاني أولها ) لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع ، قال واعلم أن التخصيص بهذا العدد من اسرار النبوة التي تقصر العقول عن ادراكها ، وقد تعرُّض جماعة للكلام على وجه الحِكمة وذكروامناسبات، وقد طولاالكلام في ذلك صاحب الفتح فمن أحب الوقوف علىذلك رجم اليه اه (١) هو بفتح أوله وفتح الهاء وبالزاى أي لاينهضه ويقيمه ، وهو بمعى قوله قبله لابريد الا الصلاة (٣) بفتح الحاء المعجمة كما جزم به اليعمري وهي الواحدة من الخطاء ويحتمل أن تكون بالضم وهي مابين القدمين (٣) أي في حكم المتلبس بالصلاة من حيث الثواب مدة كون الصلاة تمنعه عن الخروج من المسجد (٤) رواية مسلم وأبي داود «علىأحدكم» أى يدعون ويستغفرون له مادام في مجاسه الذي صلى فيه ، وفي رواية البخاري « مادام في مصلاه » أي مدة كونه في المكان الذي أوقع فيه الصلاة، وهي تفيد أنه لو قام الى بقمــة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان له ذلك أيضا ، فقوله في حديث الباب «مادام في مجلسه الح» مخرج على الغالب (٥) أي في مجلسه الذي صلى فيه بقول أو فعل (وقوله مالم يحدث) أي يبطل وضوءه فهو من الأحداث لامن التحدث على تخريجه على (ق.مذ.جه. هق) ( وفي رواية ) عندالشيخين والأمام احمدوغيرهما أن الذي سمع الحديث

(١٢٨٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ (يَعْنِي ابْنَ مَسْهُودِ) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ سَرَهُ مَا وَانْ بَلْقَ اللهُ عَذَا وَجَلَّ عَدًا اللهِ عَدَا وَ اللهِ عَلَى هَوُ لاَ الصَّلَوَاتِ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى عَوْلاَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَدِيكُمْ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَ (٢) فَإِنَّهُ فَنْ مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَدِيكُمْ مُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَدِيكُمْ مُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

من أبى هريرة سأله فقال ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال فساء أو ضراط (فرواه الأمام مالك) في الموطأ بلفظ «من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامداً الى الصلاة فانه في صلاة ماكان يعمد الى الصدلة وانه يكتب له باحدى خطوتيه حسنة ويمحي عنه بالأخرى سيئة ، فاذا سمع أحدكم الأقامة فلا يَسْع فان أعظمكم أجراً أبعدكم داراً ، قالوا لم ياأبا هريرة ؟ قال من أجل كثرة الخطا » ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ «ان النبي عَلَيْكُونَّ قال من حين يخرج أحدكم من منزله الى مسجدى فرجل تكتب له حسنة و راجل تحط عنه سيئة حتى يرجم » ورواه النسائي والحاكم بنحو لفظ ابن حبان وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ورواه النسائي والحاكم بنحو لفظ ابن حبان وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم

(۱۲۸۸) عن عبد الله حق سنده من من الله حدثى أبي ثنا أبو معاوية ثنا ابراهيم بن مسلم الهجرى عن أبي الأحوص عن عبد الله «الحديث» حق غرببه في الما المجرى عن أبي الأحوص عن عبد الله «الحديث» حق غرببه في السائمة ، يوم القيامة ، يوم الحسرة والندالمة «يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » وعبر بالغد لأنه في المستقبل ولا يعلم وقته إلاالله عز وجل ، وفي قوله مسلما إشارة الى أن من لم يحافظ على الصلوات المكتوبات فليس بمسلم ، وتقدم الكلام على ذلك في أول كتاب الصلاة (٢) أي يؤذ ن لهن بدخول الوقت بمسلم ، وتقدم الكلام على ذلك في أول كتاب الصلاة (٢) أي يؤذ ن لهن بدخول الوقت (٣) أي من طرائق الهدى والصواب (٤) أي لحدتم عن الطريق المستقيم ولملتم عن الصواب (٥) المنافق هو الذي يظهر مالا يبطن كما قال تعالى (يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم) وهو الكذاب المذبذب كما وصفه الله تعالى في كتابه وهو الذي لا يخشى الله ولا يعلى ويتق ضرر الناس ولايتتي عقاب الله ، نعوذ بالله من ذلك (٢) اي يتساند على اثنين لشدة ضعفه او مرضه ويتحمل الذهاب الى المسجد لما اعده الله له من النواب العظيم اثنين لشدة ضعفه او مرضه ويتحمل الذهاب الى المسجد لما اعده الله له من النواب العظيم

مَامِنْ رَجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَأْ بِي مَسْجِدًا مِنَ أَكُسْاجِدِ فَيَخْطُوخَطُوةً إِلاَّ رُخِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةٌ (') وَكُتبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ ، حَتَّى إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ أَوْ حُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةٌ (') وَكُتبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ ، حَتَّى أَنْ كُنْاً لَنْقَارِبُ بَيْنَ أَنْ لُطْاً ('') وَإِنَّ فَضْلَ صَلاَةٍ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةً عَلَى صَلاَتِهِ وَحُدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

(١٢٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ تَفْضُلُ الصَّلَاةُ فِي الجُهِيعِ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ (٣) وَسَلَّمَ فَالَ تَفْضُلُ الصَّلَاةُ فِي الجُهِيعِ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ (٣) وَ مَلَائِكُمُ النَّيْلِ وَمَلاَئِكُمَةُ النَّهُ النَّهُ وَمَلاَئِكُمَةُ النَّهُ وَمَلاَئِكُمَةُ النَّهُ النَّهُ وَمَلاَئِكُمَةُ النَّهُ وَمَلاَئِكُمَةً النَّهُ وَمَلاَئِكُمَةً النَّهُ وَمَلاَئِكُمُ اللهُ وَمَلاَئِكُمُ النَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَمَلاَئِكُمُ اللهُ اللهُ وَمَلاَئِكُمُ اللهُ اللهُ وَمَلاَئِكُمُ اللهُ اللهُ وَمَلاَئِكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَلاَئِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَلاَئِهُ اللهُ ا

والأجر الجسيم (١) في أكثر الروايات «وحطّ» بالواو بدل أو فتكون الخطوة الواحدة فيها إثبات حسنة ومحو سيئة ، وهو المناسب لسعة فضل الله عز وجل (٢) أى يضيقون الخطا بعدم السعى لتكثر الخطوات فتكثر الحسنات حرّ تخريجه ﴿ (م. د. نس جه ) (١٢٨٩) عن أبي هريرة حرّ سنده ﴿ مَرْشَا عبد الله حدثي أبي ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الرهري عن سمعيد بن الميسب عن أبي هريرة « الحديث » حرّ غريبه ﴿ (٣) لم يذكر في رواية الأمام أحمد تمييز العدد ، وذكر في البخاري ولفظه « بخمس وعشرين جزءاً » (٤) قيل المراد بالملائكة هنا الحفظة ، وقيل حفظة الأعمال ، وتقدم الكلام على ذلك في باب فضل صلاتي الصبح والعصر ، قال العلماء وهذا الاجماع هو وتقدم الكلام على ذلك في باب فضل صلاتي الصبح والعصر ، قال العلماء وهذا الاجماع هو الموجب لتفضيل صلاة الفجر مع الجماعة وكذا في صلاة الدصر أيضا ، ولذلك حت الشارع على المحافظة عليهما ليكون من حضرها ترفع الملائكة عمله وتشفع له ﴿ قال ابن بطال ﴾ ويكن أن يكون اجماع الملائكة فيها هما الدرجتان الزائدتان على الحسة والعشر بن ويكن أن يكون اجماع الملائكة فيها (٥) كناية عن صلاة الفجر ، لا أن العسلاة مستلزمة للقرآن ( وقرله ) مشهودا أي محضورا فيه ، أي تحضره الملائكة ضعله العسبة وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال « تفضلها بسبم وعشر بن درجــة »

( ١٢٩٠) وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ آبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعِى كَانَتْ لَهُ أَعْظَمُ مِنْ شَاقً سَمِينَةٍ أَوْ شَا تَيْنِ لَفَعَلَ ، فَمَا يُصِيبُ مِنَ الْأَجْرِ أَفْضَلُ

(١٢٩١) عَن أَبْنِ مُحَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِةِ قَالَ صَلاَةٌ فِي النَّبِيِّ عَلَيْقِةِ قَالَ صَلاَةٌ فِي النَّهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ صَلاَةً فِي النَّهِ عَلَى صَلاَةً الرَّجُلِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِيْمَرِينَ (() (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ الْجُمِيعِ تَوْمِدُ عَلَى صَلاَةً اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً الجُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْهُ وَعَلْهُ وَعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمَا عَلْهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمِ وَعَلْمُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَا

رَضِيَ ٱللهُ عَـنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ مِيَّالِلَهُ تَفْضُلُ صَـلاَةُ ٱلجُماعَةِ عَلَى ٱلْوَحْدَةِ (٣) سَبْماً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

( • ١٢٩ ) وعنه أيضا حمر سنده الله حدثني أبى ثنا معآذ بن هشام حدثني أبى ثنا معآذ بن هشام حدثني أبى عن قتادة عن الحسن عن أبى رافع عن أبى هريرة «الحديث» حمر تخريجه الله عن أبى واقع عن أبى وسنده جيد

الله عن ان عمر هل سنده مرضا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر «الحديث» هل غريبه مرضا (١) أي درجة وقد صرح بذلك في الطريق الثانية وتقدم الجمع بينها وبين رواية خمس وعشرين أول الباب (٢) مرضا سنده مرضا عبد الله حدثني أبي ثنا بحد بن عبيد ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عمر قال قال در قال قال رسول الله عمر قال قال در قال در

(۱۲۹۲) عن أبي هريرة على سنده ﴿ مَرَثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا شريك عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة « الحديث » النضر ثنا شريك عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة (٣) أي على صلاة الرحل وحده على تخريجه ﴿ تفرد الأمام أحمد بهذه الرواية عن أبي هريرة ، وفي إسنادها شريك القاضي ، قال ابن معين ثقة يفلط ، وقال العجلي ثقة ، وقال يهقوب بن سفيان ثقة سيء الحفظ (خلاصة) ﴿ قلت ﴾ علق عنه البخاري وروي له مسلم في المتابعات ، ويؤيده حديث ابن عمر الذي قمله

وَصَيْبِهِ وَسَالًمْ فَضُلَتِ الْجُمَاعَةُ عَلَى صَلَاةِ الْفَدِّ (اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَالًمْ فَضُلَتِ الْجُمَاعَةُ عَلَى صَلَاةِ الْفَدِّ (اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَصَيْبِهِ وَصَالًمْ فَالْ رَسُولُ اللهِ وَصَلَّةُ وَخَدَهُ وَضْلُ صَلَاةِ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ وَصَلَّمَ وَخَدَهُ وَضْلُ صَلَاةِ وَخَدَهُ وَضْلُ صَلَاةً وَعَشْرُونَ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ ) (اللهُ عَلَيْهِ صَلَّةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ وَعَشْرُونَ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ ) (اللهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاتِهُ وَعَشْرِينَ ضِعْفًا (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَشْرِينَ ضَعْفًا (اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ضَعْفًا (اللهُ عَلَيْهُ قَلْ صَلَاتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَشْرِينَ حَرْبًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَشْرِينَ حَرْبًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَشْرِينَ حَرْبًا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

فضيل ثنا عطاء بن السائب عن أبى الأحوص عن عبد الله «الحديث» مع غريبه فضيل ثنا عطاء بن السائب عن أبى الأحوص عن عبد الله «الحديث» مع غريبه في فسرح الحديث الأول من أحاديث الباب ؛ فيحتمل خمساوعشرين وسبعا وعشرين ، لكن الطريق الثانية عينت خمسا وعشرين (٣) مع سنده محدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن أبى عدى عن سعيد عن قتادة عن أبى الأحوص ، سعيد بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أن نبى الله علي الله على جزءاً كا ورد فى بعض الروايات مع تخريجه محمد (. عل . بز . طب . طس) قال الهيثمي ورجال أحمد ثقات بعض الروايات عن آبى هريرة مع سنده محمد من المسيب عن أبى هريرة «الحديث» على عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة «الحديث» على عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة «الحديث»

(١٢٩٦) وعنه أيضا على سنده ١٢٩٦ عبد الله حدثني أبي ثنا فتيبة

وَ آلِهِ وَسَلِمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَحدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَغْطَاهُ اللهُ مِثلَ أَحْرِ مَنْ صَلاَّهَا أَوْ حَضَرِهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَبْئًا (١)

ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيزبن مجمد عن محمد بن طحلاء عن محصن بن على عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة « الحديث » حي غريبه ١٠ > المعنى أن من أتي المسحد قاصداً الصلاة في الجماعة فلم يدركها وصلى وحده أعطاه الله عز وجل مثل ثواب منأدركها جزاء له بنيته وسعيه ، ولعله يعطى بالنية أصل الثواب ، وبالسعى مافاته من المضاعفة ، وفضل الله واسم حير تخريجه 🗫 ( د . نس . هق . ك ) وقال صحيح على شرط مسلم وقال الحافظ إسناده قوى حجيٌّ الأحكام ﴾ أحاديث الباب تدل على أن فضل الصلاة في الجماعة كـفضل خمس وعشرين أو سبع وعشرين صلاة لمن صلى وحده على اختلاف الروايات في ذلك وكلها صحيحة ، قال النووي رحمه الله والجمع بينهما « يدي بين رواية خمس وعشرين وسبم وعشرين» من ثلاثة أوجه (أحدها) أنه لامنافاة ، فذكرالقليل لاينني الكثير ، ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين ( الثاني ) أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها ( الثالث ) أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلة فتكون لبعضهم خمس وعشرون ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك والله أعلم اهج ﴿ وفيها أيضا ﴾ دليل على أن الجماعة ليست فرض عين لقوله علينية في حديث أبي هريرة «أفضل من صلاة الفذ الح» ووجه الدلالة منه أن صيغة أفعل تقتضي المشاركة في الفضيلة لصلاة الفذ، واذا كانت الجماعة فرض عين لم تصح الصلاة بدونها فلا يكون فيهافضيلة ( وأيضا ) فلا يقال الأتيان بالواجب أفضل من تركه ( قال صاحب المفهم ) لايقال إن لفظة أفعل قد تر د لأ ثبات صابة في إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى وأفضل المضافة الى صلاة الفذكذلك ، لأنا نقول إنمايسح ذلك في أفعل مطلقا غـير مقرون بمن كـقوله تعالى « تبارك الله أحسن الخالقين » اه وفي بعض أحاديث الباب من روايات أبي هريرة « تزيد عن صلاته وحده » وكذلك عند مسلم ففيها تصريح بصحة الصلاة وحده ، وردّ لقول القائلين بأنها فرض عين ( قال النووى رحمه الله) أما حكم المسألة فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورة وإجماع المسلمين وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا (أحدها) أنها فرض كفاية (والثاني) سنة (والثالث) فرض عين الكن ليست بشرط لصحة الصلاة ، وهذا الثالث قول اثنين من كبارأُصحابنا المتمكنين في الفقه والحديث ، وهما أبو بكربن خزيمة وابنالمنذر(قال\ارافعي) وقيل إنه قول للشافعي،

## (٢) باسب الترغيب في حضور الجماعة في العثاء والفجر

اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ عَمْاً نَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ صَـلَى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةً فَهُو كُمَنْ قَامَ نِصْفَ ٱللَّمِٰلِ ،

والصحيح أنها فرضكفاية ، وهوالذي نصعليه الشافعي فيكتاب الأمامة كما ذكره المصنف « يعنى صاحب المهذب » وهوقولي شيخي المذهب ابن سريج وأبي إسحاق وجهورأصحابنا المتقدمين وصححه أكـ ثرالمصنفين ، وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة ، قال و به قالت طائفة من العلماء ﴿ قلت منهم بعض المالـكية وبعض الحنفية ﴾ قال وقال عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر هي فرض على الأعيان ليست بشرط للصحة ﴿ وقال داود ﴾ هي فرض على الأعيان وشرط في الصحة وبه قال بعضاً صحاب أحمد ﴿قَالَ وَجَهُو رَالْعُلْمَاءُ﴾ على أنها ايست بفرض عين ، واحتلفوا هل هي فرض كفاية أم ممنة ؟ قال القاضي عماض ذهب أكثر العلماء إلى أنها سنة مؤكدة لافرض كفاية اهج ﴿ قلت ﴾ منهم المالكمة والحنفية والله أعلم ﴿ وفيها أيضا ﴾ دليل على أن أقل الجماعة اثنان ، لا نه جعل هذا الفضل لغير الفيد ، وما زاد على الفذ فهو جماعة ، ويؤيد ذلك مارواه الشيخان والأمام أحمد وسيأتي من حديث مالك بن الحويرث «اذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤ مكما أكبركما» وبوب له البخاري «باب اثنان فما فوقهما جماعة» (وقد استدل بأحاديث الباب) بعض المالكية للمشهور عن مالك أنه لأفضل لجماعة على جماعة لا نه حدل الجماعات كلها بسبع وعشرين وخمس وعشرين ولم يفرق بين جماعة وجماعة ﴿وذهب الشافعي والجمهور﴾ الى أن الجماعات تتفاوت لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والأمام احمد وسيأتي من حدرث أبيّ ابن كعب أن رسول الله عَيْنَا فَيْنَا « صلاة الرحل مع الرجل أذكي من صلاته رحده وصلاته مُعُ الرَّجِلِينَ أَزَكِي مِن صَـَلَاتِهِ مِعُ الرَّجِلِ وَمَا كَثَرَ فَهُو أَحِبِ الى الله » وليس في أحاديث الباب حجة لمن تعلق بها في تساوى الجماعات ، لأ نا نقول أقل مأتحصل به الجماعـة محصل للتضعيف ولا مانع من تضعيف آخر بسبب آخر من كـثرة الجماعة أو شرف المسحــد أو بُعد طريق المسجد اوغيرذلك والله اعلم ﴿ وفيها أيضا ﴾ أن فضل الجماعة يحصل لمن تمو دها وقصدها فـــلم يدركها فصلى وحده تفضلا من الله تعالى ومكافأة له على حسن نيته ، وفيها غير ذلك والله أعلم

الله الله بن عمرو ثنا على بن عفان ﴿ سنده ﴾ مترشن عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله عن عمد بن ابراهيم المادك عن عمد بن ابراهيم

وَمَنْ صَدَلَّي الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةِ فَهُو كَمَنْ قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ (')

( ١٢٩٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَسِلَمَ قَالَ أَوْ أَنْ النَّاسَ يَمْلَمُونَ مَا فَى صَلاَة

عن عُمَان بن عفان « الحديث » على غريبه على الله القرطي معناه أنه قام نصف ليلة أوليلة لم يصل فيها العشاء والصمح في جماعة ، إذ لوصلي ذلك في جماعة لحصل له فضلها وفضل القيام اه ﴿ قات ﴾ نظير ذلك قوله تعالى ( ليـلة القدر خير من ألف شهر ) أي من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، فاذا صلاها في جماعة وقام الليل كله ضوعف له الثواب والله أعلم بالصواب عش تخريجه ١٠٠ ( م . لك ) بنحوحديث الباب ؛ ورواه الأمام احمد من طريق أخرى قال حدثنا عبد الرحمن ثنا سقيان وعبد الرزاق قالا ثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمان بن عفان قال عبد الرزاق عن النبي عَلَيْكُ و قال «من صلى صلاة العشاء والصبيح في جماعة فهو كقيام ليلة » وقال عبد الرحمن «من صلى العشاء في جياعة فهوكـقيام نصف ليلة ، ومن صلى الصبح في جماعة فهو كـقيام ليلة » ورواه أبو داود بلفظ «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة » ورواه الترمذي كرواية أبي داودوقال حديث حسن صحيح ( قال المذذري ) وقال ابن خزيمة فى صحيحه هباب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة وبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجياعة وأن فضلها في الجياعة ضعفا فضل العشاء في الجياعة ﴾ ثم ذكره بنحو لفظ مسلم، ولفظأ بي داود والترمذي يدافع ماذهب اليه والله أعلم اه ﴿قلتُ وقدأتُ إِلاُّ مام أحمد رحمه الله بممنى هذه الروايات كلما جزاه الله أحسن الجزاء ( فان قبل ) كيف الجمع بين الرواياتالتي تدل بظاهرهاعلي أزمن صلى العشاء والفجرفي جماعة كانله قيام ليلة ونصف، وهيي رواية حديث الباب ومسلم و مالك ، و بين الروايات التي تدل على أن له قيام ليلة، وهي رواية الأمام أحمد من طريق عبد الرزاق ورواية أبي داود والترمذي ( فالجواب ) أن المراد بقوله في (قال القارى ) في المرقاة في شرح قوله « فكأ عا صلى الليل كله» أي بانضام ذلك النصف فكاً نه أحيا نصف الليل الأخير اه وهذا هو المتعين جمعًا بين الروايات والله أعلم

 الْعَتَّمَةِ (١) وَصَلَاةِ الصَّالِحِ لِلْأَتُوهُمَ ۖ وَلَوْ حَبُواً

(١٢٩٩) عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَمْبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَدَّلَى رَسُولُ ٱللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَدَّلَى رَسُولُ ٱللهِ عَيْنِ السَّبْحَ فَمَالَ شَاهِدٌ فُللاَنْ ؟ فَمَالُوا لا ، فَمَالَ إِنَّ هَا مَيْنِ الصَّلاَ مَيْنِ " مِنْ أَنْقُلِ الصَّلُواتِ فَمَالَ شَاهِدٌ فُللاَنْ ؟ فَمَالُوا لا ، فَمَالَ إِنَّ هَا مَيْنِ الصَّلاَ مَيْنِ " مِنْ أَنْقُلِ الصَّلَواتِ عَلَى الْمُلْذَانَ فَيْمِ مَا لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا ، وَالصَّفُ أَالْهَدَّمُ عَلَى عَلَى الْمُلْذَانُ إِنَّ هَا مَوْنَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا ، وَالصَّفُ أَالْهَدَّمُ عَلَى

من غريبه المحمد على العشاء العين المهملة والتاء المثناة من فوق، وقت صلاة العشاء الآخرة، وأطلق اسم العتمة على العشاء الفسما، وقال الخليل هي بعد غيبو بة الشفق، وأعتم اذا دخل فى العتمة ، والعتمة الأبطاء ، يقال أعتم الشيء وعتمه اذا أخره ، وعتمت الحاحة وأعتمت إذا تأخرت ، والمعنى لو يعلم الناس مافي صلاتي العشاء والصبح من الفضل العظيم والثواب الجسيم لأتوا لصلاتهما حماعة في المسجد (وقوله ولو حبوا) أي يزحفون اذا منعهم مانع كرب أو ضعف عن المشي كما يزحف الصغير ، ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء «ولو حبوا على المرافق والركب » وذلك لمزيد فضلهما من تحريجه المرافق والركب » وذلك المرب أو به تحريب المرافق والركب » وذلك المرب أو به تحريب المرافق والركب » وذلك المرب أو به تحريب المرافق والركب » وذلك المرب المرب المحدود والمرب المحدود والمرب المحدود وله ولو حبوا على المرافق والركب » وذلك المرب المحدود والمرب المحدود والمرب المحدود والمرب المحدود والمرب المحدود والمرب المحدود ولي المحدود والمرب المحدود والمرب المحدود والمرب المحدود والمرب المحدود والمحدود وله ولم ولمرب والمرب وال

وِهَا صِفَ ٱلْمَارِ ثِلَةِ ('' وَنَوْ تَعَمَّمُونَ فَضَيَلَتَهُ لَا بَتْدَرَ كُوهُ ('' وَصَلافُ الرَّجُدلِ مَعَ رَجُلِ ، وَمَا كَانَ أَكُثُر ('' فَهُو أَحَدُ إِلَى اللهِ مَعَ الرَّجُدُ مَنْ طَرِيقِ ثَانِ ) (' قَالَ صَلَّى رَسُرِلُ اللهِ عِيْنِيْتِهِ الْفَجْرَ فَهُمَا صَلَّى قَالَ صَلَّى رَسُرِلُ اللهِ عِيْنِيْتِهِ الْفَجْرَ فَهُمَا صَلَّى قَالَ صَلَّى رَسُرِلُ اللهِ عِيْنِيْتِهِ الْفَجْرِ فَهُمُ وَاللهِ عَلَيْنِهِ الْفَجْرِ اللهِ عَيْنِيْقِ إِنَّ مَا اللهِ عَيْنِيْقِ إِنَّ اللهِ عَلَيْنِيْ إِنَّ اللهِ عَيْنِيْهِ إِنَّ اللهِ عَلَيْنِيْ إِنَّ اللهِ عَلَيْنَ إِنَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنِيْ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

من الفضل لقيامهم بحقها دون المنافقين والله أعلم (١) أي في القرب من الله عز وجل وتزول الرحمة وإتمامه واعتداله ، ويستفاد منه أن الملائكة يصفون لعبادة الله تعالى ، وقد صرح مَذَلِكُ فِي حَسِدِتُ عَامِرٍ ، وَسَيَأْتِي فِي بَاكَ الْحَتْ عَلَى تَسُونَةُ الصَّمَوفُ وَرَضَّهَا أَن رسول الله عَلَيْكَ قَالَ « أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تَصْفُ الْمُلاَنَكَةُ عَنْدُ رَبِهَا ؟ قَالُوا يَارْسُولُ الله كَيْفَ نَصْفُ الْمُلاَنَكُةُ عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف» ( وعن النعمان بن بشير ) رضي الله عنه قال سمعت النبي عَلِيْكُ فِي يقول « إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول أوالصفوف الأولى » رواه الأمامأ حمد وسيأتي في باب فضل الصف الأول ( ٢ ) أي لاستبقو ا اليه كما في رواية (٣) أي أكثر ثواباً من صلاته مع رجل واحد (٤) أي وكلا كثرت الجاعة فهوأحب الىالله تعالى إن جعلت ماشرطية ، وإنجعات موصولة فالتقدير، والصلاة التيكش فيها المصلون أحدالي الله تعالى وذكَّر الضمير باعتمار لفظ ماءوقرن الحَمْر بالفاء لأنالموصول يشبه الشرط في العموم ، ومحبة الله تعالى كناية عن رحمته و إحسانه لعبده (٥) ﴿ سنده ﴾ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب قال صلى رسول الله عَلَيْكِيَّةِ الفحر « الحديث » (٦) هَكدا بالأصل « فسكت القوم قالوا نعم ولم يحضر » ولم أجد هذه الجملة لأحد غيرالامام احمد بمن روى الحديث ، والذي وحدته عندهم هو أن النبي عَلَيْقَةٍ قال « أشاهد فلان قالوا لا » كما ثبت في الطريق الأولى عند الأمام احمد، فإن لم تكن هذه الجملة دحلها تحريف فالظاهر والله أعلمأن بعض القوم سكت لكونه لم يعلم بحضور المسؤول عنه ، وبعضهم قال نعم ظنا منه أنه حضر طَرِيقِ ثَالِثٍ ) زُرْ فَالَ صَلِّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً فَقَالَ شَاهِدٌ فَلَانَ ؟ فَلْنَا الْفَجْرِ ، فَلَمَا قَضَى الصَّلاَة رَأَى مِنْ أَهْلِ اللهَ مِنْ صَلاَةٍ أَنْقَلَ عَلَى الْمُنْافِقِينَ مِنْ صَلاَةً الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَمِنْ صَلَاةً الْفَجْرِ وَذَكَرَ اللهَ مِنْ عَلَى الْمُنْافِقِينَ مِنْ صَلاَةً الْفَجْرِ وَذَكَرَ اللهَ مِنْ عَلَى الْمُنْافِقِينَ مِنْ صَلاَةً الْفَجْرِ وَذَكَرَ اللهَ عَلَى الْمُنْافِقِينَ مِنْ صَلاَةً الْفَجْرِ وَذَكَرَ اللهَ عَنْ مَا اللهَ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ع

( ١٣٠٠ ) عَنْ أَلَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيْةِ قَالَ لَوْ يَمْـلَمُ الْمُلْتَخَلِّفُونَ عَنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الْغَدَاةِ مَالَهُمْ فِيهِمَا لَأَنَوْهُمَا وَلَوْحَبُواً

ولكنه في الواقع لم بحضر والله أعلم (١) ز سلسده و حدثنا عبد الله تنا خلف ابن هشام البزار وأبو بكر بن ابي شيبة قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزاربن حريث عن أبي بصير قال أبي صلى بنا رسول الله عليه والحديث (٢) هكذا بالأصل «قلنا نعم » ولم أقف على هذه الكلمة لأحد من أصحاب الأصول غيرالأ ماماحمد، والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم الذين ظنوا وجود المسؤول عنه كما تقدم، أما الباقون فقد أجابوا بالذي وهو الواقع، ولهذا ذم الذي عليه الني عليه المنافقين وقال فيهم ماقال والله أعلم بحقيقة الحال من تخريجه و (د. نس. جه. هق. خز. حب. ك) ورواه الأمام أحمد من الحال حق على مسند أبيه، وقد تسعة طرق؛ والطريق الثالثة من حديث الباب من زوائد عبد الله على مسند أبيه، وقد اقتصرت على هذه الطرق الثلاث لأنها أجمعها، ورواه الحاكم من عدة طرق أيضا ثم قال وقد حكم أثمة الحديث بحيى بن معين وعلى بن المديني و محمد بن يحيى الذهلي وغيرهم لهذا الحديث بالصحة فوقات وأقره الذهبي وصححه أيضا ابن السكن وابن خزيمة

( ١٣٠٠) عن أنس بن مالك حق سنده هي حدثن عبد الله حدثني أبي ثنا عبد السمد حدثني أبي ثنا سنان أبو ربيعة ثنا أنس « الحديث » حق تخريجه هي لم أقف عليه من رواية أنس لغير الأمام احمد واورده الهيثمي وقال رواه احمد ورجاله موثقون حق الأحكام هي أحاديث الباب تدل على فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة وأن الجماعة فيهما أفضل من سائر الصلوات الأخرى لما فيهما من تحمل المشقة والظلام ولانهما في وقت نوم لاينتهض لله عزوجل فيهما من فراشه عند لذيذ نومه إلامؤمن تق فوفيها أيضا الحث والترغيب في حضور الجماعة فيهما فوفيها أيضا ، بيان فضل الصف الأول والترغيب

### (٣) باب ماماء في تأكيرها والحث عليها

( ١٣٠١ ) عَنْ جَأْبِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنِّي ٱبْنُ أُمِّ مَكْتُوم النَّبِيَّ عَيَظِيَّةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَنْزِلِي شَاسِعِ ١٠٠٠ وَأَنَا مَكَفُوفُ الْبَصَر ٢٠) وَأَنَا أَسْمَعُ الْأَذَانَ ، قَالَ فَإِنْ سَمَمْتَ الْأَذَانَ فَأَجِبُ وَلَوْ حَبُوًا أَوْزَ حَفًّا

(١٣٠٢) عَنْ عَمْرِ و بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَـلًى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ ٱللهِ كُنْتُ (٣) ضَريواً شَاسِعَ الْدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لاَ يُلاَ مُنِي (٤) فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً (٥) أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟

في المبادرة اليه ﴿ وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ إن الجماعة تنعقد بواحد مع الأمام لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم « وصلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك » وان الجماعة تتفاوت في الفضل بكثرة من يحضرها وفيها غير ذلك والله اعلم

( ١٣٠١ ) عن جار بن عبد الله على سنده ﴿ مَرْثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن أبان الوراق أبو إسحاق ثنا يعقوب أنا عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله « الحديث » ﷺ غريبه ﷺ (١) أي بعيد عن المسجد (٢) اي أعمى لايبصر والمكفوف الضرير وقد كُيفٌ بصرُه وكَيفٌ بصرُه أيضا أي مُنم فهو لايبصر ؛ وهذا الأعمى هو عمرو بن أم مكتوم الصحابي الجليل الذي نزل فيه قوله عزوجل (عبس وتولى أن جاءه الأعمى) مُ يَخْرَيْجُهُ ﴾ أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني مو ثقون كلهم ﴿ قلت ﴾ ورجال الأمام أحمد في بعضهم من تكلم فيه

( ١٣٠٢ ) عن عمرو بن أم مكتوم ﴿ سنده ﴾ حَرَثُنَ عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا شيبان عرب عاصم عن أبي رزين عن عمرو بن أم مكتوم « الحــديث » ﴿ غريبه ﴾ ﴿ ٣) أي ولا أزال فا لمراد بالكينونة هنا الدوام والاستمرار، بدليل قوله في الحديث السابق وأنا مكفوف البصر (٤) بالهمزة أي لايوافقني ولايساعدني ، وعند أبي داود ( لایلاومنی ) بالواو ، قال الخطابی هکذا یروی ، والصواب لایلائمنی أی لایوافقی ولا يساعدني ، فأما الملاومة فأنها مفاعلة من اللوم وليس هذا موضعه اه ( ٥ ) يعني فهل يسوغ لى التخلف عن الجهاعة والصلاة في بيتي ؟ والرخصة بوزن الغرفة هي التسهيل في الأمر قَالَ أَتَسْمَعُ النَّدَاءَ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ مَا أُجِدُ لِكَ رُخْصَةً (١)

( ١٣٠٣ ) حَرَّثُ عَبَّدُ اللهِ حَدَّمَنَ أَلهِ حَدَّمَنَ أَلِي حَدَّمَنَا شَفْيَانُ عَنِ الْزُهْرِيِّ فَسُئِلَ سُفْيَانُ عَمَّنْ (٢ عَلَى عَبُود إِنْ شَاءَ اللهُ أَنَّ عِبْبَانَ بَنَ مَالِكِ كَانَ رَجُلاً تَعْجُوبَ سُفْيَانُ عَمَّنْ (٢ قَالَهُ وَمَهُمُ وَدُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ التَّخَلُفَ عَنِ الصَّلاَةِ، قَالَ هَلْ البَصَرِ وَ إِنَّهُ ذَكَرَ لِلنَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ التَّخَلُفَ عَنِ الصَّلاَةِ، قَالَ هَلْ البَصَرِ وَ إِنَّهُ ذَكَرَ لِلنَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ التَّخَلُفَ عَنِ الصَّلاَةِ، قَالَ هَلْ تَسَمَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَنْ المُسَلّاةِ مَ قَالَ هَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

( ١٣٠٤ ) عَنْ أَبِي مُوسَي ( ٱلْأَشْمَرِيِّ ) رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ ٱللَّهِ

والتيسير (١) أى لارخصة لك فى التخلف مادمت تسمم الأذان ، وحمله القائلون بعدم وجوب الجاعة على أنه لارخصة لك إن طلبت فضيلة الجاعة وأنك لاتحرز أجرها مع التخلف عنها بحال ، ولعله عليه علم من حال ابن أم مكتوم أنه لامشقة عليه فى الأتيان وحده بدون قائد و إلا فالعمى عذر حي تخريجه الله وحد طب حد ) وسنده حيد

الهرى هذا الجديث؟ فقال هو محمود إن شاء الله ؟ يعنى أن سفيان سئل عمن روى الهرى هذا الجديث؟ فقال هو محمود إن شاء الله ؟ يعنى رواه عن محمود بن الربيع عن عتبان وقد ثبتت روايته عن محمود بن الربيع عن عتبان عندال خارى فى باب المساجد فى البيوت ، وعند الأمام أحمد أيضا فى رواية أخرى ، وتقدمت فى باب اتخاذ المساجد فى البيوت من أبواب المساجد (٣) يستفاد من هذا الحديث أن النبي والمساجد لله بالتخلف ، وتقدم ذلك فى حديث آخر عند البخارى والأمام احمد وغيرهما أنه رخص له بالتخلف ، وتقدم ذلك فى باب اتخاذ المساجد فى البيوت فكيف الجمع بينهما في قلت بمجمع بينهما بأنه والمستخذ في البيوت فكيف الجمع بينهما في قلت بمجمع بينهما بأنه والمستخذ المستخذ والمستخذ والمستخذ والمستخذ والمستخذ والمستخذ المستخذ المس

( ۱۳۰۶ ) عن أبي موسى الأشعري ﴿ سنده ﴿ مَرْشَنَا عِبْدُ اللهُ حَدَثَى أَبِي ثَنَا

(١٣٠٦) عَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ الل

على بن عبد الله قال ثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حصان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى « الحديث » حرق تخريجه كي (م. وغيره)

( ١٣٠٥ عن معدان بن أبي طلحة حق سنده محمد الله حدثي أبي ثنا وكيع حدثني زائدة بن قدامة حدثني السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري « الحديث » حق غريبه في ( ١ ) اسمه عوير بن زيد بن قيس ، وقيل اسمه عامر ولقبه عوير ، وهو أنصاري خزرجي ، شهد مع رسول الله عليه المعد أحد من المشاهد واختلفوا في شهوده أحدا وكان فقيها حكيما زاهداً ولى قضاء دمشق لعثمان ، توفى بدمشق سنة إحدى وقيل ثنتين وثلاثين و قيير بباب الصغير قاله النووي ج ( ٢ ) زاد أبو داود في روايته «ولابدو» والبدو هو البادية خلاف الحاضرة ، والنسبة اليه بدوى بقتح الدال المهملة (٣ ) أي تسلط عليهم الشيطان كا تسلط الدئب على الشاة المنفردة عن قطيع الغنم ، لأن عين الراعي تحمى الغنم المجتمعة ، فكذلك من حافظ على الجماعة يكون في رعاية الله عز وجل فيحفظه من غوائل الشيطان ، أما من تخلف عنها فيكون فريسة للشيطان كالشاة القاصية أي المنفردة عن القطيع تكون فريسة للذئب حق تجريجه في ( د . نس . خز .

( ۱۳۰۳ ) عن معاذ بن جبل على سنده الله حدثني أبي ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة ثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل « الحديث » على غريبه الله عن على أن الشيطان مفسد للا نسان مهلك له باغوائه كأفساد الذئب إذا أرسل في قطيع

القاصية والنّاحية (''فإيّاكُمْ والشّمَابِ '' وعَلَيْ كُمْ بِالْجُماعَة (''والْعَامَّة وَالْعَامَة والفجر ( ﴾ ) باب ماماء في النشرير على معم تخلف عن الجماعة خصوصا العشاء والفجر ( ١٣٠٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ لَينَتَهِ بَنَ رَجَالٌ مِمَّنْ حَوْلَ اللهِ عِلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ لَينَتَهِ بَنَ رَجَالٌ مِمَّنْ حَوْلَ الله عِلَيْهِ لَوْ اللهُ عَلَيْهِ لَوْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

من الغيم (١) بحاء مهملة أى التي غفل عنها و بقيت في جانب منفردة (٢) بكسر الشين المعجمة جمع شعب كناية عن عدم التفرق والبعد ، لأ في من كان في شعب كان بعيداً من الناس ، والمعلى احذروا التفرق والاختلاف (٣) أى الزموا ماعليه جماعة أهل السنة في كل شيء ومن ذلك الجماعة في الصلاة وقوله (والعامة) أى جمهور الأمة المجمدية فانهم أبعد عن مواقعة الخطأ وقوله (والمسجد) أى لا نه أحب البقاع إلى الله تعالى ومنه يقر الشيطان فيغدو إلى السوق من تحريجه من أى لا نه أحب البقاع إلى الأحكام من أحاديث الباب تدل على الترغيب في حضور الصلاة جماعة بالمسجد والتحذير من تركها ﴿ وفيها أيضاً ﴾ عدم الترخص للأعمى حضور الصلاة جماعة بالمسجد والتحذير من تركها ﴿ وفيها أيضاً ﴾ عدم الترخص للأعمى في التخلف عنها مادام يسمع النداء ويهتدى الى الطريق ﴿ وفيها أيضاً ﴾ ان الشيطان في التخلف عنها مادام يسمع النداء ويهتدى الى الطريق ﴿ وفيها أيضاً ﴾ ان الشيطان يستحوذ على من تخلف عن الحاعة بدون عذر وفيها غير ذلك والله أعلم

دئت عن عجلان عن أبي هريرة «الحديث» حريف الله حدثي أبي تنايزيداً نا ابن أبي دئت عن عجلان عن أبي هريرة «الحديث» حريفي الحماعة (٥) أي ممن بيوتهم قريبة من المسجد بحيث يسمعون الأذان (وقوله في الجميم) يعني الجماعة (٥) بالتشديد، والمراد به التكثير يقال حرقه إذا بالغ في تحريقه (وقوله حول بيوتهم) ظاهره أن المراد بالتحريق الأرهاب أوتحريق البيوت فقط لانفس السكان ؛ لكن ورد في الصحيحين وعند الأمام أحدمن رواية أبي هريرة أيضاما يفيد أن العقوبة ليست قاصرة على المال ، بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبعالساكينها، وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح «فأحرق بيوتا على من فيها» حريجه يساله أورده الهيشمي وقال هو في الصحيح خلاقوله من حول المسجد ، رواه أحمد ورجاله موثقون أورده الهيشمي وقال هو في الصحيح خلاقوله من حول المسجد ، رواه أحمد ورجاله موثقون أبي ثنا خلف قال شريف الله عين أبي ثنا خلف قال شرول الله عين المولاد الله عين أبي هريرة قال قال رسول الله عين المولاد ما المبيوت

وَالْنُرْ يَةِ (' لَأَقَمْتُ صَلاَةَ الْمِشَاءَ وَأَمَرْتُ فِيْمَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ فَلَا الْمُولِ اللهِ عَيْنِيْ أَنْفَلُ الْصَلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مَصَلاَةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْيَهُ الْمُونَ مَا فِيهِ مَا لاَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً (٣) وَلَقَدْهُمَمْتُ صَلاَةُ الْمِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ ، وَلَوْيَهُ الْمُونَ مَا فِيهِ مَا لاَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً (٣) وَلَقَدْهُمَمْتُ الْمُرَا لُمُونَ وَمَا اللهَ عَلَيْهِمْ اللهَ مَعِي برِ جَالِيمَمُهُمْ أَنْ آمُرَا لُمُونَ فَيُونَذُ نَنَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي برِ جَالْمِمَمُمُ مُ اللهُ حَرْمَ اللهُ عَنْ فَيُونَذُ فَيُ وَذُ فَي اللهُ عَنِ السَّلاَةِ فَأَحَرِقَ عَلَيْهِمْ اللهُ عَن برِ جَالَيمَمُهُمْ عَلَيْهِمْ اللهُ عَن السَّلَاقِ مَعْ مَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن عَبْد اللهِ بَنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنِ النَّ لُمُ مَكْمُونَ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن عَبْد اللهِ بَيْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنِ النَّي أُمَّ مَكْمُونَ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن عَبْد اللهِ عَيْنِهِ أَنْ اللهُ عَنْ عَبْد اللهِ بَنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنِ النَّي أُمَّ مَكْمُونَ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْد اللهِ عَيْنِهِ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْد اللهِ عَيْنِهِ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ إِلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِنْسَانِ يَتَحَلَّفُ عَنِ الْصَلاقِ فِي اللهُ اللهُ عَنْ السَالِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

« الحديث » ( ۱ ) يعنى الصفار ، لأن الصفار والنساء لايتأكد حضورهم الجماعة بالمسجد فلا ذنب لهم ( ۲ ) جمع فتى أى جماعة من شبان أصحابي أو خدى وغلماني حمل تخريجه للم أقف عليه ، وأورده الهيئمي وقال رواه احمد وأبو معشر ضعيف «يعنى أحد رجال الديد» ( ۱۳۰۹ ) وعنه أيضا حمل سنده مسلم عبد الله حدثنى أبي ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش وابن نمير قال أنا الأعمش المعنى عن أبي صالح عن ابي هريرة «الحديث» عن فريبه سرو» ( ٣ ) يعنى كحبو الصبى الصغير على يديه ورجليه والمدنى لويعلمون مافيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا الأنبان اليهما إلا حبواً لحبوا اليهما ولم يفوتوا حماعتهما في المسجد ، ففيه الحث البليغ على حضورهما ( وقوله ولوهمت أن أمر المؤذن فيؤذن الخي معنى الأذان هنا الأقامة كافي رواية مسلم ( ولقدهمت أن آمر بالصلاة فنقام ثم آمر رجلا وإنما هم بأنيانهم بعد إقامة الصلاة لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم ، وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لمذر من تحريجه من يصلى بالناس، ( ١٣٠٠ ) عن عبد الله بن شداد من سنده من عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن أم الصمد ثنا عبد المة زيز يعني ابن مسلم ثنا الحصين عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن أم مكتوم رضى الله عنه «الحديث» شمة غريبه ين عابد الله بن شداد بن الهاد عن ابن أم مكتوم رضى الله عنه «الحديث» « غريبه بنه (٤) أى قلة كافى رواية أخرى

إِلاَّ أَخْرَقْتُهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ آبَنُ أُمِّ مَكْتُومِ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ آلَسْجِدِ
إِلاَّ أَخْرَقْتُهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ آبَنُ أُمِّ مَكْتُومِ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ آلَسُجِدِ
نَخْلاً وَشَجَرًا وَلاَ أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَدة ، أَيسَعُني أَنْ أَصَدِّلَى فِي بَيْتِي ؟ قَالَ
أَتَسْمَعُ الْإِقَامَة ؟ (١) قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَأْ تِهَا(٢)

( ١٣١١) عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَنْتُ (٣) أَنْ آمُرَ فِتْمَا فِي فَيَجْمَعُوا حَطَبًا ، ثُمَّ المَدَ رَجُلِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلاَةِ الْمُرَ رَجُلِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلاَةِ الْمُرَ رَجُلِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلاَةِ فَأَحَرُ قَاعَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَايْمُ اللهِ (٥) لَوْيَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّ لَهُ بِشُهُودِهِاعَرْ قَالًا سَمِيناً فَأَحَرُ قَاعَرُ قَالًا سَمِيناً

(١) المراد بالأقامة هنا الأذان كماصر حبذلك في حديث جابر في البّاب السابق (٢) فيه أن النبي عليلية لم يرخص له مع ماأ بداه من العذر ، وقد حمله العلماء على أنه كان لايشق عليه التصرف بالمشي وحده ككثيرمن العميان حش تخريجه كلي ﴿ خَرْ. كَ ﴾ وصحح إسناده وأقره الذهبي ( ١٣١١ ) عن أبي هريرة حمل سنده ١٣٠١ عبد الله حدثني أبي ثنا أبو سعيد حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة «الحديث» ﴿ غريبه الله الماري الفظ المخاري «والذي نفسي بيده لقد همهت » وهو قسَم كان النبي عَيْنَالِيُّهُ كَشيراً مايقسم به ، ومعناه أن أمر نفوس العباد بيد الله.أي بتقديره و تدبيره، وفيه جواز القسَم على الأمرالذي لاشك فيه تنبيهاً على عظم ٰشأنه ، وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقا ( وقوله لقد هممت ) ـ اللام جواب القسَم، والهم العزم وقيل دونه ، وزاد مسلم في أوله أنه عَيْنَالِيَّهُ فقد ناساً في بعض الصلوات فقال لقد هممت ، فأفاد ذكرسبب الحديث قاله الحافظ ( ٤ ) أي آتيهم من خلفهم ، وقال الجوهري خالف الى فلان أي أتاه اذا غاب عنه ، أوالمعنيأخالف الفعل الذي أظهرتُ من إقامة الصــلاة وأتركه وأسير اليهم وأخالف ظنهم في أنى مشغول بالصلاة عن قصدى اليهم ، أومعني أخالف أتخلف أيءن الصلاة الى قصدى المذكورين ، والتقييد بالرجال يُخرج النساء والصبيان ( ٥ ) أيم مختصر من أيمُــن ، وهو اسم استعمل في القسم والتزم رفعه كما ـ التزم رفع لَعمْـرُ الله ، وهمزته عند البصريين وصل ، واشتقاقه عندهم من الممِـُنوهـوالبركة ، وعند الكوفيين قطم ، لأنه جمع يمين عندهم، فقوله هنا وايم الله مختصرمنه، فيقال وايم الله بحذف الهمزه والنون (٦) به تح العين المهملة وسكون الراء بعدهاقاف ، قال الخليل العـُراق

أَوْ مِرْ مَا تَيْنِ (١) لَشَهِدَهَا وَلُو يَمْـلمُونَ مَا فِيهَا لَأَتَوْهَا وَلُو حَبُواً

(١٣١٢) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ جَاءَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْنَا إِلَى السَّجِدِ « وَفِي رِوَابَةٍ

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْمُسْجِدَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ » فَرَ آهُمْ عِزِينَ (٢) مُتَفَرِّقِنَ قَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا مَا رَأَيْنَاهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّمِنْهُ ، قَالَ وَاللهِ لَقَدَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يَؤُمُ النَّاسَ ثُمَّ أَتَنَبَعَ هَؤُلاَء النَّذِينَ يَتَخَلَفُونَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي دُورِ هِمْ فَأْحَرِ قَهَا عَلَيْهِمْ

(١٣١٣) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِيْ أَخَّرَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْـلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ (٣) قَالَ ثُمَّ جَاءَ وَفِي النَّاسِ

العظم بلا لحم، وإن كان عليه لحم فهو عرق، وفي المحكم عن الأصمعي بسكون الراء قطعة لحم، قال الحافظ رقول الأصمعي هواللائق هذا (١) تثنية مرماة بكسرالمبم وحكى الفتح، قال الخليل هي مابين ظلني الشاة، وكذا قال صاحب النهاية، قال وقال أبوعبيد هذا حرف لاأدرى ماوجهه إلا أنه هكذا يقسر بما بين ظلني الشاة، يريد به حقارته اه (وفي النهابة أيضا) المرماة بالكسرالسهم الصغيرالذي يُتعلم به الرمي، وهو أحقرالسهام وأدناها، أي لو دعي الى أن يعطى سهدين من هذه السهام لأسرع الأجابة اه ولفظ البخارى «مرماتين حسنتين» قال الحافظ وإنما وصف العرق بالسمن والمرماة بالحسن ليكون أنم باعث نفساني على تحصيلهما، وفيه الأشارة الى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به معالنفريط فيما يحصل رفيم الدرجات ومنازل الكرامة الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به معالنفريط فيما يحصل رفيم الدرجات ومنازل الكرامة تخريجه بيجه (ق. والأربعة وغيرهم)

( ۱۳۱۲ ) وعنه أيضا على سنده الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أنبأنا أبو بكرعن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة « الحديث » على غريبه الله المرعن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة « الحديث » على غريبه يسلم عن أبي عالم عن أبي وأصلها عنووة فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس كشبين وأبر بن جمع ثمية وأبرة (نه ) على محمد تحريجه الله على غير قياس كشبين وأبر بن جمع ثمية وأبرة (نه ) على بهذا الله فظ ورجاله ثقات ويؤيده ماقبله

(۱۲۱۳) وعنه رضى الله عنه حرفي سنده من مرتب عبد الله حدثى أبي ثنا عنان ثنا عماد بن سمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة الح مرفي غريبه الله الله عن أبي مالح عن أبي هريرة الح

رِقَةٌ وَهُمْ عِزُونَ فَمَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا ، ثُمُّ قَالَ أَوْ أَنَّ رَجُلاً بَدَا (١) النَّاسَ إِلَى عَرْقِ أَوْمِرْ مَا تَبْنِ لَأَجَابُوا لَهُ ، وَهُمْ يَتَحَلَّقُونَ عَنْ هَذِهِ الْصَّلاَةِ ، لَقَدْ هَمَتُ عَرْقِ أَوْمِرْ مَا تَبْنِ لَأَجَابُوا لَهُ ، وَهُمْ يَتَحَلَّقُونَ عَنْ هَذِهِ الْصَّلاَةِ أَنْ آمْرَ رَجُلاً فَيَتَحَلَّفُ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ اللهُ ورِ اللّذِينَ بَتَحَلَّقُونَ عَنْ هَذِهِ الْصَّلاَةِ فَأَحَرً قَهَا عَلَيْهِمْ بِالنّبِرَانِ

(١٣١٤) عَنْ عَبْدِ أَللهِ ( يَمْنِي أَبْنَ مَسْعُودٍ ) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّى اللهِ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عَنْهُ ) عَنْ رَسُولِ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْجُفَاءِ كُلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْجُفَاءِ كُلُ الْجُفَاءِ (٢)

ثلثه وهو مصدر قارب يقارب (1) المعنى لو أن رجلا من البادية بدا الناس أى اخرجهم الى البادية داعيا إياهم الى عرق أو مرماتين « تقدم تفسيرها » لأجابو دعوته رغبة فى تناول هذا الطعام الحقير ؛ وإذا دعوا الى الصلاة بالمسجد الذى هو أقرب من البادية وأعظم فائدة وثوابه باق مدخر عندالله تعالى تخلفوا ، لهذا هم رسول الله عليهم أن يحرق عليهم ببوتهم لأنهم لم يجيموا داعي الله ولم يقيموا شعائره ، هذا ماظهر لى والله أعلم حميد تخريجه على قال الحافظ رواه السراج وابن حبان من هذا الوجه ﴿ قلت ﴾ وسنده حيد

وَالْكُهُرُ وَالْمَقْدَاقُ (۱) مَنْ سَمِعَ مُنَادِي اللهِ يُنَادِي بِالصَّلاَةِ (۲) يَدْعُو إِلَى الْسَلاَحِ والْمَنْ اللهِ يُنَادِي بِالصَّلاَةِ (۲) يَدْعُو إِلَى الْفَسِيلاَحِ وَلاَ يُجِيبُهُ (۳)

يقال جفاه اذا بعد عنه وأجفاه اذا أبعده (١) أي خصال من سمع منادى الله يعني المؤذن (٢) أى المكتوبة (وقوله يدعوالى الفلاح) أى يدعوه الى سبب البقاء في الجنة والقوز بدار النعيم وهوالصلاة (٣) أي بالسعى إلى الجماعة وليس المراد أن عدم الأجابة يقتضي الكفر، مل المراد أن فعل من لم يجب كمفعل الكفرة والمنافقين في الاتصاف مهذا الوصف أيعدم الأُجابة والله أعلم ﴿ تَحْرَبُجِهِ ﴾ أورده الهيشمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه زبان بن فائد ضعفه ابن معين ووثقه أبو حاتم الع﴿ قُلْتَ ﴾ وفي إسناد الأمام أحمد بن لهيعة أيضاوحسن بعضهم إسنادالطبراني والله أعلم ﴿ وَفَي البَّابِ ﴾ عند (م . مذ . جه . هق) وأبى داود(ولفظه) قال حدثنا النفيلي ثنا أبوالمليح حدثني يزيدبن يزيد حدثني بزيد بن الأصم قال سمعت أباهريرة يقول قال رسول الله عَلَيْكَانَةٍ « لقد هممت أن آمرفتيتي فيجمعوا لمه حرَّماً من حطب ثم آتى قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم، قلت ليزيد بن الأصم ياأباءوف الجمعة عنيَّ أوغيرَها فقال صميَّتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثُّره عن رسول الله عَيَّالِيَّةِ ، ماذكر جمعة ولا غيرها» ورواه الأمام احمد أيضاردون قوله «ليست بهم علة » وسيأتي في باب وجوب الجمعة والتغليظ في تركها ( وعن أنس بن مالك ) رضي الله عنه نحوحديث أبي هريرة وفيه « لقد همت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس في جماعة ثم أنصرف الى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا فأحرقها عليهم ناراً ، انه لايتخلف عنها إلامنافق» رواه الطبراني في الأوسط ورجاله مو ثقون ( وعن ابن عباس ) رضي الله عنهما قال «من سمم حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة مجد عِلَيْكَانِينَ » رواه الطبراني أيضاً في الأوسط ورجاله رجال الصحيح عظي الأحكام المستدل بأحاديث الباب القائلون بأن صلاة الجماعة فرض عين (وتقدم ذكرهم في أحكام الباب الأول) قالوا لأنها لوكانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ﷺ ومن معه ، وأجاب القائلون بأنها سنة بأجوبة كثيرة ﴿ منها ﴾ انأحاديث الباب وردت في الحث عرِ مخالفة أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لالخصوص ترك الجماعة ، ذكرذلك ابن المنير ﴿ومنها ﴾ أنها وردت في حق المنافقين فلا يتم الدليل ، وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لاصلاة الهم ، وبأنه عَلِيْكُ كَان معرضاً عنهم وعن عقو بتهم مع علمه بطويتهم ، وقال لا يتحدث

الناس أن مجمداً يقتل أصحابه ، وتعقب هذا التعقب ابن دقيق العيد بأنه لايتم إلا أن ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه ولا دليل على ذلك ، وليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم ( قال الحافظ ) والذي يظهرلي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله عَبِيَالِللَّهِ في صدرالحديث « أَثْقُل الصلاة على المنافقين » ولقوله « ولو يملمون الح » لأنهذا الوصف يليق بهم لأبالمؤمنين ، لمكن المراد نفاق المعصية لانفاق الكفر ، بدل على ذلك قوله في رواية « لايشهدون العشاء في الجمع » وقوله في حديث أسامة «لايشهدون الجاعات» وأصرح من ذلك مافى رواية أبى داود عن أبى هريرة «بثم آنى قوماً يصلون فى بيوتهم ليست بهم علة » فهــذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر ، لأن الكافر لايصلي في بيته ، إنما يصلي في المسجد رياءً وسمعة ، فاذا خلا في بيته كان كما وصفه الله تعالى من الـكمفر والاستهزاء (قال الطبيي) حروج المؤمن من هــذا الوعيد ليس من جهة أنهم اذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعات، بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل هو من صفات المنافقين ، ويدل على ذلك قول ابن مسعود « لقد رأيتُـنَا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق» وأخرج ابن أبي شيبــة وسعيد بن منصور باسناد صحيح عن عمــير بن أنس قال « حــدثني عمومتي من الأنصار قالوا قال رسول الله عَيْنِكَالِيَّةِ مَاشَهِدَ هَا مَنَافَقَ » يعني العشاء والفحر ﴿ وَمَنْهَا ﴾ أن فريضَة الجماعة كانت في أول الأمر ثم نسخت حكى ذلك القاضي عياض (قال الحافظ) ويمكن أن يتقوى لثبوته ، بالوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار ، قال ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفـــذ ( قلت تقدمت في الماب الأول) قال لا ن الا فضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفصل ومن لا زم ذلك الجوازاه ﴿ ومنها ﴾ أن المراد بالصلاة في أحاديث الباب الجمعة لاباق الصلوات ، وتعقب بأن الأحاديث مصرحة بالعشاء والفجر كما في روايات أبي هريرة ، ولا ينافي ذلك ماوقع عند مسلم والأمام احمد من حديث ابن مسعود أنها الجمعة ، لاحتمال تعــدد الواقعة كما أشار اليه النووى والحب الطبرى ( والظاهر ) ماذهب اليه الجمهور وهوانقول السنمة لما في ذلك من الجمع بين الأحاديث (قال الشوكاني) قد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ماأمكن هو الواجب، ولبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب علىظاهرها من دون تأويل، والتمسك بما يقتضي به الظاهر اهــدار " للأدلة القاضية بعدم الوجوب وهو لايجوز ، فأعدل الأقوال وأقربها الى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يخل علازمتها ما أمكن إلا محروم ( يعني صاحب المنتقى ) بعد أن ساق حديث أبي هريرة يعني «صلاة الرجل في جماعة تزيد

يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغيرعذر وجعل الجماعة شرطاً ، لأن المفاضلة سنهما تستدعي صحتهما ، وحمل النص على المنفرد لعــذر لايصح ، لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لاينقص عما يفعُله لولا العـــذر ، فروى أبو موسى عن النبي عَلَيْنَةٍ قال «اذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ماكان يعمل مقيما صحيحا » رواه احمد والبيخاري وأ بوداود ( وعن أ في هريرة ) قال قال رسول الله عَلَيْنَا « من توضأ فأحسن الوضوء ثمر اح فوجد الناس قدصلوا أعطاه الله عزوجل مثل أجرمن صلاهاوحضرها لاينقص ذلك من أجورهم شيئاً» رواهاحمد وأبوداود والنسائي اه كلام صاحب المنتقى (قال الشوكاني) استدل المصنف (يعني صاحب المنتقى ) بهذين الحديثين على ماذكره من عدم صحة حمل النص على المنفر د لعذر ، لا أن أحره كا حُرِ المجمع اه (وقال صاحب حجة الله البالغة) الجماعة سنة مؤكدة تقام اللائمة على من تركها لأنها من شعائر الدين ، لكنه عَيْنَاتُهُ رآى من بعض من هنالك تأخيراً واستمطاء وعرف أن سببه ضعف النية في الأسلام، فشدد النكير عليهم وأخاف قلوبهم، ثم لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف والسقيم وذي الحاجة اقتضت الحكمة أن يرخص في تركها عند ذلك ليتحقق العــدل بين الا'فراط والتفريط اهـ ﴿ وَفِي أَحَادِيثِ المَّابِ أَيْضًا ﴾ أنه لا بأس بالحلف فيما يريد الخرب ان يخبر به للتأكيد ﴿ وفيها ﴾ أن لا بأس للاً مام أن يستنيب عنه في الأمامة لحاجة تعرض له وهوكذلك ﴿ وفيها ﴾ جوازالعقوبة بالمال أخذاً من قوله فأحرق عليهم بيوتهم واليه ذهب الأمام احمد ﴿ وَذُهبِ الجُمهُورِ ﴾ الى أن العقومات منسوحة بالمال بنهيه عن إضاعة المال و تحوذلك ، وقد يقال هذا من باب مالايتم الواجب الابه، لأنهم قد يختفون في مكان لايعلم فأراد التوصل اليهم بتحريق البيوت، وفي ذلك من التأكيد والحض على صلاة الجماعـة والتهديد لمن تركها مالا يخفي ﴿ فَانْ قَيْلٌ ﴾ كيف يهم النبي عَلَيْكُمْ الله بتحريق من تخلف عن الجماعة بالنار ، وقد ثبت عنه عليه النهي عن التعذيب بها فيمارواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والأمام احمد أيضاً ( وسيأتي في موضعه ) من حديث أبي هريرة قال «بعثنارسول الله عَلَيْنَا فِي بعث فقال ان وجدتم فلاناو فلاناً فأحرقوها بالنار، ثم قال رسول الله عِلْمُ عَلِينَا حَيْنَ أَرْدُنَا الرواح إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلانا وان النارلايه ذب بها إلاالله ، فأن وجدتموها فاقتلوها» (وعن عكرمة ) قال أتى على رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فملغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهى رسول الله عَلَيْكُمْ إِنَّهُ « لاتعذبوا بعذاب الله » أولقتلتهم لقول رسول الله عَلَيْكُنَّةٍ « من بدل دينه فاقتلوه » رواه (خ. د. نس. مذ) وزاد الترمذي فبلغ ذلك علياً فقال صدق ابن عباس ( ولا بي داود )

#### (0) باسب ماجاد في الاعذار التي يميح التخلف عه الجماعة

(١٣١٦) عَنْ نَا فِعِ أَنَّ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ نَادَى بِالصَّلاَةِ فِي لَيْـلَةِ فَي لَيْـلَةِ فَلَا عَلَمْ اللهُ عَنْهُمَ الْأَدَى بِالصَّلاَةِ فِي لَيْـلَةِ فَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ الللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم

من حديث همزة بن عمرو «انه لايعذب بالنار الارب النار» وله من حديث ابن مسعود انه لاينبغي أن يعدب بالنار الارب النار فالجواب أن التعذيب بالباركان جائزاً أو لا أي م نسخ بهذه الأحديث والله أعلم ﴿ وفيها أيضاً ﴾ أن الحياعة لا يجب على النساء ولا تتأكد في حقهن أخذا من قوله ولي الله على أن الحياط وهو كذلك ﴿ وفيها أيضاً ﴾ حجة لاحد القولين في أنه يقاتل أعل بلد تمالؤا على ترك السن ظاهراً بناء على القول بأن الجماعة سنة لافرض (قال القاضي عياض) والصحيح قتالهم ، لأن في التمالؤ عليها إماتها اهوقد اختلف أصحاب الشافعي رحمهم الله في قتال أهل بلد اتعقوا على ترك الجماعة بناء على القول بأنها فرض بأنها سنة ، والصحيح عندهم أنهم لا يقاتلون على ذلك ، إنما يقاتلون على القول بأنها فرض بأنها سنة ، والصحيح عندهم أنهم لا يقاتلون على ذلك ، إنما يقاتلون على القول بأنها فرض كفانة والله أعلم

عبد الله عن نافع ﴿ الحديث ﴾ حتى غريبه ﴾ (١) قال النووى وغيره الرحال المنازل سواء عبد الله عن نافع ﴿ الحديث ﴾ حتى غريبه ﴾ (١) قال النووى وغيره الرحال المنازل سواء كانت من حجراً و مدر أو خشب أوشعر أو صوف أو وبر اوغير ذلك واحدها رحل (٧) قال الحافظ أو للتنويع لا للشك ، وفي صحيح أبي عوانة ليلة باردة او ذات مطر أو ذات مطر ركح ، ودل ذلك على أن كلامن الثلاثة عدر في الليل فقط ، ونقل ابن بطال فيه الأجماع ، لكن المعروف عند الشافعية أن الربح عدر في الليل فقط ، وظاهر الحديث في الليلة المطيرة بالليل ؛ لكن في السنن من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة والغداة القرة ﴿ وفيها ﴾ باسناد صحيح من حديث أبي المليح عن ابيه أنهم مطروا يوماً فرخص لهم ، ولم أر في شيء من الأحديث الترخص بعدر الربح في النهار صربحا ؛ لكن القياس يقتضي الحاقه ، وقد نقله ابن الرفعة وجها أه (وقوله بالسفر ) ظاهره اختصاص ذلك بالسفر ، اكن رواه الأمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن المناه في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن المناه في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن المناه في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن المناه في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن المناه في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن المناه في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن المناه في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن المناه في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن المناه في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن المناه في الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن الموطأ عن الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن الموطأ عن الموطأ عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله عن الموطأ عن الم

مِنْ طَرِيقِ ثَانِ) (''قَالَ نَادَى أَبْنُ مُحَرَ بِالْطَلَاةِ بِضَجْنَانَ (''ثُمَّ نَادَى أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَهُ مَدَّ مَا مَلُوا فِي رِحَالِكُمْ فَهُ مَدَّ مَا مُلَمَادِي فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ ، وَحَالِكُمْ فَي اللَّيْلَةِ الْمَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ اللَّهِ السَّفَرِ وَاللَّيْلَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي اللَّيْلَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي اللَّيْلَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي اللَّيْلَةِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِكِيْتُو فِي سَفَرَ فَمُطِرْ نَا مَ قَالَ لِيمُ لَا مَنْ شَاء مِنْكُمْ فِي رَخْلِهِ ('') اللهِ عَيْنِكِيْرُ فِي سَفَرَ فَمُطِرْ نَا مَ قَالَ لِيمُصَلِّ مَنْ شَاء مِنْكُمْ فِي رَخْلِهِ ('')

كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صاوا في الرحال » فرواية الأمام مالك مطلقة لم تقيد ذلك بالسفر ، وفي بعض أحاديث الباب عند الأمام احمد ماهو مطلق أيضا (قال الحافظ) لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضى أن يختص ذلك بالمسافر مطلقا، ويلحق به من نلحقه مشقة في الحضردون من لا تلحقه والله أعلم اه (١) حير سنده و حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع قال نادي ابن عمر «الحديث» (٢) هو بفته الفاد المعجمة وبالحجم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف ، قال صاحب الصحاح وغيره هو جبل بناحية مكة ، وقال أبو موسى في ذبل الغريب ين هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة ، وقال صاحب المشارق ومن تبعه هو جبل على بريد من مكة ، وقال صاحب الفائق بينه وبين مكة خسة وعشرون ميلا ، وبينه وبين وادى مريسعة أميال اه (قال الفائق بمن شاهد تلك الأماكن واعنى بها خلاف من تقدم ذكره ممن لم يرها أصلا ، ويؤيده ما حكاه ابوعبيد البكرى قال وبين قديد وضجنان يوم قال معبد الخزاعي :

قد جعلت ماء قدید موعدی وماء ضحنان لها ضحی الغد اه (۳) أی كثیرة المطر قال الكرمانی فعیلة بمعنی فاعلة و إسناد المطر الیها مجاز ولا یقال إنها بمعنی مفعولة أی ممطورة فیها لوجود الهاء فی قوله مطیرة إذ لایصح ممطورة فیها اهملخصاً حصر تحریجه الله (ق. لك. والأربعة)

(۱۳۱۷) عن جابر بن عبد الله ﴿ سنده ﴾ حَرَثُنَا عبد الله حـد ثنى أبى ثنا حسن بن موسى ثنا زهير عن أبى الزبير عن جابر «الحديث» ﴿ غريبه ﴾ (٤) فيه دليل على أن الصلاة في الرحال لعذر المطر و عوه رخصة لاعزيمة ﴿ تخريجه ﴾ (م. د . هق . وغيرهم)

(١٣١٨) عَنْ عَمْرِ بْنِ أُوْسِ عَنْ رَجُلِ حَدَّنَهُ مُؤَذَنَ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهِ قَالَ نَادَى مَنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ مَطِيرِ (') أَلاَ صَلُوا فِي الرِّحَالِ مَنَادِى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ نُودِى بِالصَّبْحِ فِي مَنْ فَمَدَ وَأَنَا فِي مِنْ لُهُ عَنْهُ قَالَ نُودِى بِالصَّبْحِ فِي يَوْمِ بَارِدٍ وَأَنَا فِي مِنْ طُرِ ('') امْرَأْتِي فَقُلْتُ لَيْتَ اللهُ اللهَ عَنْهُ قَالَ مَنْ قَمَدَ ('') فَلا يَوْمِ بَارِدٍ وَأَنَا فِي مِنْ طَرِيقِ أَنَا فِي مِنْ طَرِيقِ أَلَى مَنْهُ وَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي آخِرِ أَذَانِهِ وَمَنْ قَمَدَ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ فِي آخِرِ عَلَيْهِ فِي آخِرِ أَذَانِهِ وَمَنْ قَمَدَ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ وَيَعَلِينَهُ فِي لَيْلَةً بَارِدَةً وَأَنا فَي حَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ أَانِ ) ('' قَالَ سَمِعْتُ مُؤَذَّنَ النَّيِّ عَيَيْلِينَةً فِي لَيْلَةً بَارِدَةً وَأَنا فِي رَعَالِيهِ فِي لَيْلَةً بَارِدَةً وَأَنا فِي رَعَالِيهِ فَي لَيْلَةً بَارِدَةً وَأَنا فَي حَالِكُمْ ، فَلَمَا بَلْغَ حَى عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَلَمَّا بَلَغَ حَى عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَلَمَا أَلَيْ يَعْتَلِينَةً وَلَا اللّهُ فَي مِنْ أَنْ اللّهُ وَالْمَ مَنْ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَلَمَا أَلَنْ عَنْهُ أَنْ النَّيْ يَعْتَلِينَةً وَلَا اللّهُ وَيَعَلِينَهُ وَلَا اللّهُ وَيَعَلِينَهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ صَالُوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَلَمَا أَلَانَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِ فَي رَحَالِكُمْ ، فَلَمَا أَلَا اللّهُ وَالْمَالَ عَنْهُا ('' عَنْهَا أَلُونَ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ اللّهُ وَالْفَالِهِ وَالْمَالَاحِ اللّهُ وَالْمَالِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِ الللّهُ وَلَالَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ الللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَا الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللْفَلَاحِ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهِ اللللّ

( ۱۳۱۸ ) عن عمروبن أوس من سنده من مترت عبد الله حدثى أبى ننا حجاج ابن عبد أخبر بى شعبة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس « الحديث » من غربيه من ابن عبد أخبر بى شعبة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس « الحديث سمرة وأبى المليح وابن (١) فيه أن العدر قائم أيضا بالمطر نهاراً ويؤيده ماياً بى في حديث سمرة وأبى المليح وابن عباس من تخريجه من أورده الحيثمي وقال رواه احمد ورجاله رجال الصحيح فلت في إسناده رجل لم يسم ولعل الحافظ الهيثمي عرفه بقرينة عنده والله أعلم

ابن عياس ثنا إسماعيل بن عياس قال حدثي بحي بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان ابن عياس ثنا إسماعيل بن عياس قال حدثي بحي بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن تعيم النحام قال نودى الح حق غريبه على (٢) المرط بكسر الميم كساء من صوف أو حزية توثر به و تتلفع المرأة به ، والجمع مروط مثل حمل و حمول اه «مصباح» والمعني أنه كان ملتحة به في ليلة باردة كما يستفاد ذلك من الطريق الثانية (٣) يعني من قعد عن الدهاب الى المسجد وصل في رحله فلا حرج عليه (٤) حق سنده محمد حدثنا عبد الله حدثني أبي منا عبد الرزاق أنا معمر عن عبيد بن عمر عن شيخ سماه عن نعيم بن النحام قال سمعت مو ذن النبي عينيين «الحديث» (٥) يعني عن قوله صلوا في رحالكم لا نها لم تعهد في الأذان وما سمعهاقبل ذلك حق تخريجه مهم لم أقف عليه لغير الأمام أحمد ، وأورد الطريق الأولى منه الميشمي ، وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال «فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج» رواه اسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعيد الا فصاري المدتى

(١٣٢٠) عَنْ شَمْرَةَ ( بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ ) أَنَّ النَّبِيَّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنِ (ا فِي يَوْمِ مَطِيرِ الْصَّارَةُ فِي الرِّحَالِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنِ (ا فِي يَوْمِ مَطِيرِ الْصَّارَةُ فِي الرِّحَالِ عَنْ أَبِي المُليح بْنِ أُسَامَةً قَالَ خَرَجْتُ إِلَى المُسْجِدِ فِي لَيْلَةِ مَطِيرَةٍ ، وَلَمَا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ (٢) فَقَالَ أَبِي مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا أَبُو المُليح ، وَطِيرَةٍ ، وَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ زَمَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ صَالُوا فِي رِحَالِكُمْ (٥) وَاللهِ عَلَيْهِ أَنْ صَالُوا فِي رِحَالِكُمْ (٥) تَبَلَقُ أَسَافِلَ نَعَالِيَا ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ صَالُوا فِي رِحَالِكُمْ (٥) تَبَلَقُ أَمَا وَمَا يَنْدَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ صَالُوا فِي رِحَالِكُمْ (٥) تَبِلَ أَسَافِلَ نِعَالِيَا ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ صَالُوا فِي رِحَالِكُمْ (٥)

وروايته عن أهل الحجاز مردودة ، ورواه الطبراني من طريق آخررجالها رجال الصحيح اه ﴿ قَلْتَ ﴾ وأورد الطريق الثاني منه الهيثمي أيضاً وقال رواه أحمد وفيه رجل لم يسم ( ١٣٢٠ ) عن سمرة بن جندب على سنده ﴿ صَرَبُنَ عبد الله حدثني أبي ثنا بهز ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة « الحديث » على غريبه الله الله العني يوم غزوة حنين وكانت تلك الغزوة في السنة الثامنة من الهجرة لحمس خلون من شوال ' وحنين واد بين مكة والطائف على ثلاثة أميال من مكة على تخريجه على أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير والبرار بنحوه وزاد «كراهية أن يشق علينا » ورجال أحمد رجال الصحيح ( ١٣٢١ ) عن أبي المليح على سنده على عبد الله حدثي أبي ثنا إسماعيل أنا خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح « الحديث » ﴿ غريبه ﴾ ﴿ ٢ ) في رواية أخرى عند الأمام أحمد عن أبي المليح أيضا قال «صليت العشاء الآخرة بالبصرة ومطرنا ، ثم جئت أستفتيح» فذكرنجوه (٣) يعني زمن صلح الحديبية ، وهو الذي حصلت فيه بيعة الرضوان سنة ست من الهجرة ، والحديبية بتخفيفالياء التحتية الأخيرة وتشدد ، قريةصغيرة على مرحلة من مكة وعلى تسع مراحل من المدينة ، سميت بذلك لشجرة حدباء كانت بها ؛ وقيل باسم بئرهناك عند مسجد الشجرة وهي من الحرم ، وقال ابن القصار بعضها في الحل و بعضها في الحرم (٤) المراد بالسماء هذا المطر ، لأنه نازل من السماء سن باب تسمية الحال باسم المحل ( وقوله لم تبل أسافل نعالنا )كناية عن قلة المطر وخفته ، فيستفاد منه أن المطرعدر وإن كان خفيفًا (٥) لفظ أبي داود عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي عَلَيْكُ ومن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم ، وقد استدل به من قال إن المطر يبيح ترك الجمعــة وإن كان خفيفًا ، ولكنه ليس صريحــا في ذلك ،

(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ) () عَنْ أَبِيهِ أَنَّ يَوْمَ حُنَيْنِ كَانَ مَطِيرًا قَالَ فَأَمَرَ النَّهِ عَلَى اللهِ وَعَلْمِهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ أَنِ الْصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ

الله عَدِي عَنِ أَنْ عَبَّالٍ عَبْدُ اللهِ حَدَّ ثَنِي أَبِي ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ أَنْ عَوْنِ عَوْنِ عَنْ أَنْ عَوْنِ أَظُنَّهُ رَفَعَهُ (٢) قَالَ أَمْرَ مُنَادِياً فَنَادَى عَنْ مُعَمَّدٍ أَنَّ أَنْ عَبَّالٍ قَالَ أَبْنُ عَوْنِ أَظُنَّهُ رَفَعَهُ (٢) قَالَ أَمْرَ مُنَادِياً فَنَادَى فِي رَحَالِكُمْ فِي رَحَالِكُمْ

(١٣٢٣) عَنْ عَا رُضِيَ ٱللَّهُ عَنْمَا تَبْلُغُ ﴿ ٢ ) بِهِ ٱلنَّهِ عَنْ عَا رُضِيَ ٱللَّهُ عَنْمَا تَبْلُغُ ﴿ ٢ ) بِهِ ٱلنَّهِ عَنْ عَا رُضِيَ ٱللَّهُ عَنْمَا تَبْلُغُ ﴿ ٢ ) بِهِ ٱلنَّهِ عَنْ عَا رُضِيَ ٱللَّهُ عَنْمَا تَبْلُغُ ﴿ ٢ ) إِنَّهُ اللَّهُ عَنْمَا اللَّهُ عَنْمًا لَلْهُ عَنْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَنْمًا اللّهُ اللَّهُ عَنْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَنْمًا اللَّهُ عَنْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَنْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَنْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمًا اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ ال

عَلَيْنِهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْيِهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءِ وَأُقِيمَتِ الْصَّلَّاةُ (١)

فيحتمل أن يكون النداء بالصلاة فى الرحال كان فى صبح الجمعة أو عصرها ، والحديث اذا تطرقه الاحتمال سقط به الاستدلال (١) على سنده و حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا هام ثنا قتادة عن أبى المليح عن أبيه أن يوم حنين الح حلى تخريجه و أخرج الطريق الأولى منه (د. نس. هق) وفيها أن ذلك كان فى صلح الحديبية ، وأخرج الطريق الثانية منه (د.ك. هق) وفيها أن ذلك كان فى يوم حنين وكلا الطريقين إسناده جيد ويجمع بينهما بأن الواقعة تعددت ولا مانع من ذلك والله أعلم

الله الحديث عن ابن عباس مرفوعا يعنى عن الذي عليه الله على أن ابن عون ظن أن عداً بلغه الحديث عن ابن عباس مرفوعا يعنى عن الذي عليه فيكون من كلامه عليه الحديث وابن عباس ، ولابن عباس أيضا حديث رواه الشيخان وأبوداود سيأتي في آخرشرح أحاديث الباب قبل الأحكام يؤيد ذلك على تحريجه المحافظ عليه بهذا اللفظ لغير الأمام احمد والله أعلم

( ۱۳۲۳ ) عن عائشة رضى الله عنها حقى سنده هم حرش عبد الله حدثنى أبى تنا سفيان عن هشام عن آبيه عن عائشة « الحديث » حقى غريبه هم (٣) أى ترفعه الى النبى عِنْمَالِيَّةِ وقد جاء مرفوعا عند البخارى من رواية هشام عن أبيه أيضا قال سمعت عائشة عن النبى عِنْمَالِيِّةِ أنه قال « اذا و صع العكشاء و أقيمت الصلاة فابدؤ ابالعكشاء » (٤) حمله ابن دقيق العيد على صلاة المغرب مستدلا بمارواه البخارى والأمام أحمداً يضاعن أنس أن رسول الله عَنْمَالُهُ قال « اذا قُدّ م الكهشاء فابدؤ ا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم »

فَابْدَوُ اللَّهُ الْمُشَاءِ

( ١٣٢٤) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ الْمَشَاءُ وَحَضَرَتِ الْصَّلاَةُ (١) فَا بْدَوُ ا بِالْمَشَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَـلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَـلَمَ وَاللهِ وَسَـلَمَ عَن النّهِ عَن النّهِ عَن النّهِ عَن النّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَـلَمَ قَالَ إِذَ اوُضِعَ الْمَشَاءُ وَأَ قِيمَتِ الْصَّلاَةُ فَا بْدَوُ ا بِالْمَشَاءِ (٢) قَالَ وَلَقَدْ تَمَثّى ا بْنُ عُمَرَ قَالَ المَشَاءُ وَلَقَدْ تَمَثّى ا بْنُ عُمَرَ قَالَ المَشَاءُ وَأَ قِيمَتِ الْصَلاَةُ فَا بْدَوْ ا بِالْمَشَاءِ (٢) قَالَ وَلَقَدْ تَمَثّى ا بْنُ عُمَر

والحديث يفسر بعضه بعضا، قال وفي رواية صحيحة اذا وضع العشاء وأحدكم مائم اه ﴿قلت عُواهَا الحافظ للطبراني وابن حبان ، وقال الفاكهاني ينبغي حمله على العموم نظراً الى العلة وهي التشويش المفضى الى ترك الخشوع ، وذكر المغرب لايقتضى حصراً فيها ، لأن الجائم غير الصائم قد يكون أشوق الى الأكل من الصائم اه قال الحافظ وحمله على العموم إنما هو بالنظر الى المعنى إلحاقاً للجائم بالصائم وللغداء بالعشاء لا بالنظر الى المفنى إلحاقاً للجائم بالصائم وللغداء بالعشاء لا بالنظر الى اللفظ الوارد اهر عني وغيرها )

( ١٣٢٤) عن أم سلمة رضى الله عنها عنى سنده من حرش عبد الله حدانى أبى الماعيل ثنا على السلمة والحديث الله بن رافع عن أم سلمة «الحديث» عنى إلى المحافظ مايقع فى بعض كتب الفقه «اذا حضر الكشاء والعشاء فابدؤا بالعكشاء» لاأصله فى كتب الحديث بهذا اللفظ ، كذا فى شرح الترمذى لشيخنا أبى الفضل ، لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين أن ابن أبى شيبة اخرج عن اسماعيل وهو ابن علية عن ابن اسحاق قال حدانى عبد الله بن رافع عن أم سلمة مرفوعا « اذا حضر العكشاء وحضرت العشاء فابدؤا بالعكشاء » فان كان ضبطه فذاك والا فقد رواه أحمد فى مسنده عن اسماعيل بلفظ وحضرت العلمة أعلم اله من راجعت مصنف ابن أبى شيبة فرأيت الحديث فيه كا أخرجه احمد والله أعلم اله من تخريجه منه (ش) وسنده جيد

( ١٣٢٥) عن نافع عن ابن عمر على سنده هي مترت عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر « الحديث » على غريبه هي (٢) زاد البخاري « ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ و انه ليسمع قراءة الأمام » قال الحافظ قوله وكان ابن عمر هو موصول عطفاً على المرفوع ، وقد رواه السراج من طربق يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال قال نافع وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الأقامة وقراءة الأمام لم

مَرْةً وَهُو يَسْمَعُ قِرَاءَةَ ٱلْإِمَامِ

( ١٣٢٦) عَنْ مَوْ هُو بِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ أَزْهَرَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ (رَضَ) أَنَّهُ كَانَ أَيْحَالِكُ عَلَى هَذَا؟ فَقَالَ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِفُ ('' عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْهَزِيزِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا يَحْمِلِكُ عَلَى هَذَا؟ فَقَالَ إِنَّ كَانَ يُخَالِفُ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّقُ مَتَى إِنِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّقُ مَتَى وَمَا يَعْمُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّقُ مَتَى وَمَتَى مُنَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّقُ مَتَى وَمَتَى مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَلْ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُعْلَى صَلَاقً مَتَى وَمُتَى مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

يقم حتى يفرع (ورواه) ابن حبان من طريق ابن جريج عن نافع أن ابن عمركان يصلى المغرب اذا غابت الشمس وكان أحيانا يلقاه وهوصائم فيقدم له عشاوه وقد نودى للصلاة، ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضى عشاءه، ثم يخرج فيصلى اه قال الحافظ وهو أصرح ماورد عنه فى ذلك عشر تخريجه الله (ق.حب) وغيرهم

( ١٣٢٦ ) عن موهوب بن عبد الرحمن على سنده الله حدثي أبي ثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب قال حدثني ابن أبي دئب عن موهوب بن عبد الرحمن ابن أزهر « الحديث » حجم غريبه يه (١) أي يتخلف عن صلاته معه (٢) هكذابالأصل بأثمات الياء منأصلي فيالموضعين وعلىهذافتي ظرفية بمعنى حين أوشرطية وجوابهامرفوع على لغة ضعيفة قال ابن مالك \* و بعد ماض رفعك الجزاحسن.ورفعه بعدمضارع وهن (٣) الظاهر أن مخالفة عمر بن عبد العزيز لصلاة النبي عَلِيْكُ كانت في تأخيرها عن أول وقتهاوهو إذ ذاك أمير على المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك ، وكان بنو أمية يُؤخرون الصلاة عن أول وقتها فيذلك الحين ، فتبعهم عمر بن عبد العزيز في أول أمره ثم رجع عن ذلك ؛ لما ثبت في حديث عروة بن الزبير رواه مسلمو الأربعة والأمام أحمد وتقدم رقم ٩٧ في الباب الأول من أبوابأوقات المهلاة وفيه « همّا زال عمر يتعلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارّق الدنيا » وثبتأيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه « مارأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله والله وا هذا الغلام يعني عمر بن عبد العزيز رواه أبو داود والنسائي وتقــدم رقم ٦٢٧ في الباب الثاني من أبواب الركوع والمحود على تخريجه الله الله عليه ورجاله ثقات ﴿ وَفَي البابِ ﴾ عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذَّنه في يوم معلير «اذاقلت بيوتكم ، قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني ، إن الجمعة عَزْمة واني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحْرِض » رواه (ق. د)

فلوقال المؤذن حي على الصلاة لكلفتم المجيىء البها ولحقتكم المشقة ا وقوله كرهت أن أحرجكم) قال النووي هو بالحاء المهملة من الحرج وهو المشقة هكذا ضبطناه ، وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم ( وقوله في الطين والدحض ) باسكان الحاء المهملة وبعدها ضاد معجمة الزلق!ه وقد ذكرالنووي للدحض معان أخرى اقتصرت منها على الزلق لأنه أشهرها ﴿ وعن أنس ابن مالك ﴾ رضى الله عينه أن النبي عَلَيْنَا إِنَّهُ قال « اذا قدم العَـشاء فابدوًا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولاتعجلوا عن عشائكم» رواه البيخاري والأمام أحمد أيضا عشر الأحكام كا أحاديث الماب تدل عني مشروعمة التخلف عن الجماعة والجمعة والترخيص في ذلك عند حصول المطروشدةالبرد والريح، وتقدم تفصيلذلك في خلالالشرح،قال ابن بطال أجم العلماء على أن التخلف عن الجاعة في شدة المطرو الظامة و الريح وما أشبه ذلك مباح اله ﴿قلت ﴾ وهذا لاينافي أنها متأكدة اذا لم يكن ُم عذر، وأنهامشروعة لمن تكلف الأتيان اليها وتحمُّ لبالمشقة، لقوله في حديث جابر « ليصلي من شاء منكم في رحله » ﴿ وفيها أيضا ﴾ أن صلاة الجماعة مشروعة في السفر، وكذلك الأذان، وأن النداء بقوله «صلوا في رحالكم» مشروع في آخره لحديث ابن عمر الذي في أول الباب، وفيه ثم قال في آخر ندائه « ألا صلوا في رحالكم » وكــذلك عند مسلم.، وفي رواية للبخاري ثم يقول على أثره يعني أثر الأذان « ألا صلوا في الرحال » وهو صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان ( قال القرطبي ) يحتمل أن يكون المراد في آخره قبل الفراغ منه جمعا بينه و بين حديث ابن عباس أي الذي ذكر ناه آنفا و فيه « فلا تقل حي على الصلاة قل صلوافي بيوتكم » وحمل ابن خزيمة حديث ابن عماس على ظاهره وقال انه يقال ذلك بدلا من الحيعلة نظراً إلى الممنى ، لأن معنى حي على الصلاة هـ الموا اليها ، ومعنى الصلاة في الرحال تأخروا عن المجيىء ، فلا يناسب إيراد اللفظين معا ، لأن أحسدها نقيض الآخر ( قال الحافظ ) ويمكن الجمع بينهما ولا يلزم منه ماذكر بأن يكون معنى الصلاة في الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى هـ لموا الى الصلاة لمدب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو بحمل المشقة ، ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم ﴿ قلت تقدم في أحاديث الباب ﴾ قال خرجنا مع رسول الله عَيْسَالِيُّهُ فمطرنا ، فقال ليصل من شاء منكم في رحله اه ( وقال الحافظ ولى الدين أبو زرعة العراقي ) في طرح التثريب ﴿ وفيهــ ا ﴾ أن الأعذار المذكورة رخصة في مطلق الجماعة ، سواء فيها الجمعية وغيرها ، وقد صرح في حديث ابن عباس أنه في يوم جمعة ولم يفرق أصحابنا في أصحاب الاعذار بين الجمعة والجماعة إلا ما حكاه صاحب العدة عن أعمة طبرستان أنهم أفتوا أن الوحل الشديد عدر في الجماعة دون الجمعة ، والصحيح أنه عـــذر فيهم، معاً ، ومن فرق بينهما محجوج بمحديث ابن عباس

وهومتفق عليه من رواية عبد الله بن الحارث فذكرا لحديث وقال في بعض طرقه إن الجمعة عزمة وإنى كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض قال ﴿ وَفَيْهَا ﴾ حجة على رواية مالك حيث ذهب الى أن المطروالوحل ليسا بعدر في الجمعة ، وعنه رواية أن المطر الشديد والوحل عذرفيها ﴿وقال أجمد بن حنبل﴾ إن المطرالوابل عذر، وقيد أصحابنا الوحل بالشديد وأطلقأ كثرهم المطرولم يقيدوه بالشديد، وقيد بعضهم بما يحصل به أذى ، وقد أطلق المطر في حمديث ابن عباس لكن في بعض طرقه عند البخاري أن ابن عباس قال « كرهت أن أَوْ تَمَكَّمُ فَتَحِيثُونَ تَدُوسُونَ الطينالىركَبِكُمْ» فَهِذَا يَدُلُ عَلَى شَدَّةَ الوَّحَلِّ والمطر، لـكن يُجُوزُأَنَ يكون بعد أنقطاع المطر وهو الظاهر من سياق الحديث اه ﴿ وَفَيَّهَا أَيْضًا ﴾ مشروعية تقديم العَسَشاء ( بِفتح العين المهملة ) اذا حضر سواء كان محتاجاً الله أم لا ، وسواء كان خفيفا أم لاً ، وسواء خشى فساد الطعام أم لا ، وخالف الغزالي فزاد فسه خشمة فساد الطعام ، والشافعيــة فزادوا قيد الاحتياج اليه ، ومالك فزاد قيد أن يكون الطعام خفيفا وقددهب الىالأخذ بظاهرالأحاديث ﴿ بن حزم والظاهرية ﴾ ورواه الترمذي عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأحمد وإسحاق، ورواه العراقي عن النوري فقال يجب تقديم الطعام، وجزموا ببطلان الصلاة اذا قدمت ﴿ وذهب الجمهور ﴾ الى الكر اهة ، وظاهر الأحاديث أيضًا أنه يقدم الطعام وإن خشى خروج الوقت ، واليه ذهب ابن حزم ، وذكره أبو سعيد المتولى وجها للشافعية ﴿ وذهب الجمهور ﴾ الى أنه اذا ضاق الوقت صلى على حاله محافظة على الوقت ولا يجوز تأخيرها ، قالوا لأن مقصود الصلاة الخشوع فلانفوته لأجله ، وظاهر قوله في حديث ابن عمر عند البخاري (ولا تعجل حتى تفرغ) أنه يستوفي حاجته من الطعام بكالها، وهو يرد ماذكره بعضالشافعية فيأنه يقتصرعلى تناول لقمات كسربها سورة الجوع (قال النووي) وهذا الحديث صريح في إبطاله اه وقد ألحق بالطعاممايحصل بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي هو روح الصلاة ( وقوله ) في حَديث عائشة وابن عمر ﴿ إِذَا وَضُمَّ العَشَّاءَ ﴾ دليل على اعتبار الحضور الحقيق ﴿ قَالَ الشَّوْكَانِي ﴾ ومن نظر إلى المعني من أهل القياس لايقصر الحكم على الحضور بل يقول به عند وجود المعني ، وهوالتشوق الى الطعام ، ولا شك أن حضور الطعام مؤثر لزيادة الاشتغال به والتطلع اليه ، ويمكن أن يكون الشارع قد اعتبر هــذه الزيادة في تقديم الطعام ، وقد تقرر في الأصول أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يلغ ؛ قال ابن دقيقالعيد إنه لايبعد الحاق ما كان متيسر الحضور عن قرب بالحاضر اه

# ابواب خروج النساء الى المساجل للجاعة (١) باب الازده بهن بالأروج بزلك

(١٣٢٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللهُ وَلَيْكُ وَلَا مَسُولُ اللهِ لاَ مُنْمُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلَّيْنَ فِي أَلَهُ مَلِيهِ وَلَا مَسُجِدِ صَدَلًى اللهُ عَلَيْهُ وَلِيهِ وَسَلَّمَ لاَ مُنْمُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلَّيْنَ فِي أَلَهُ مُدَا لِي اللهِ عَلَيْهُ وَلَا مَاءً اللهِ أَنْ يُصَلَّيْنَ فِي أَلَهُ مُدودِ

( ١٣٢٨ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْخُرُجْنَ تَفَلِّاتٍ (٣) لَهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنُهُ عَلَيْهِ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلَيْخُرُجْنَ تَفَلِّاتٍ (٣)

( ١٣٢٩ ) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ أَكُلْهَنِيَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

المراد به الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر «الحديث» حرّث عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر «الحديث» حرّ غريبه ﴾ (١) الأماء جمع أمة ، والمراد بها هنا مطلق المرأة سواء كانت حرة أم مملوكة (وقوله مساجد الله) أي المساجد التي تقام فيها الجماعة (وقال المناوى) أراد المسجد الحرام وعبر عنه بلفظ الجمع للتعظيم فلا يمنعن من إقامة فرض الحج ، فإن كان المراد مطلق المسجد فالنهي للتنزيه بشرط كونها عجوزاً غير متطيبة ولا متزينة ، هذا إذا كان لها زوج أو سيد وإلا حرم المنع اذا وجدت الشروط اه (٢) حر سنده ﴿ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا مرم عن الزهري عن سالم عن ابن عمرو عن أبوب عن نافع عن ابن عمر « الحديث » منمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمرو عن أبوب عن نافع عن ابن عمر « الحديث »

( ۱۳۲۸ ) عن أبى هريرة على سنده هي مترش عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال ثنا أبو سامة عن أبى هريرة « الحديث » على غريبه هي (٣) بفتح التاء المثناة وكسرالفاء أى غير متطيبات ، يقال امرأة تفلة اذا كانت متغيرة الربح ، كذا قال ابن عبد البر وغيره ، وإنما أمرن بذلك ونهين عن الطيب لئلا يحركن الرجال بطيبهن ويلحق بالطيب مافى معناه من المحركات لداعى الشهوة كحسن الملبس والتحلى الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة على تحريجه هي ( د . مى . هق . خز ) وسنده جبد

( ۱۳۲۹ ) عن زبد بن خالد الجهني على سنده 🗫 حَدَثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَـلَّمَ مِثْلُهُ

( ١٣٣٠) عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(١٣٣١) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ وَيَطْلِقُو قَالَ لاَ يَمْنَمَنَّ رَجُل أَهْلَهُ (٣) أَنْ بَأْتُوا أَلْمُسَاجِدَ ، فَقَالَ أَبْنَ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ (٤) فَإِنَّا مُنْهَمُنَّ ، فَقَالَ مَرْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَتَقُولُ هَذَا ، فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللهِ حَتَّى مَاتَ عَبْدُ اللهِ حَتَّى مَاتَ

ربعی یعنی ابن إبراهیم ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بسر بن سعید عن زید بن خالد الجهی رضی الله عنه قال قال رسول الله علی الله عنه و الله عنه و الله الله عنه الله الله الله عنه و الله عنه و الله الله الله الله عنه الله حدثی أبی ثنا عبد الله بن الولید ثنا سفیان عن لیث وابراهیم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عمر «الحدیث » من غریبه ی (۱) فیه اشارة الی أنهم ماكانوا یمنعوهن بالنهار ، لأن الله مظنة الربیة (۲) یعنی أن لیثا أحد رجال السند ذكر فی روایته لفظ « تفدلات » وأما ابراهیم بن المهاجر فرواه بدونها من تخریجه کم أقف علیه به ذا اللفظ وأصله فی مسلم وفی إسناده إبراهیم بن المهاجر فیه لین ولكن تعضده أحادیث الباب

ابراهيم بن خالد ثنا رباح حدثي عمر بن حبيب عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن ابراهيم بن خالد ثنا رباح حدثي عمر بن حبيب عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمر «الحديث» حق غريبه ﴿ ٣) أهل الرجل زوجته وعشيرته وذوو قرباه (٤) هو بلال بن عبد الله بن عمر ، وقد صرح بذلك في رواية عند مسلم والأمام أحمد وستاً تي في هذا الباب (قال الحافظ) والزاجح من هذا أن صاحب القصة بلال لورود ذلك من روايته نفسه ومن رواية أخيه سالم ؛ ولم مختلف عليهما في ذلك حق تخريجه ﴿ أقف عليه بهذا اللفظ وسنده جيد وروى معناه (م. د) وفيه جواز غضب الوالد على ولده وهجره لله ، وإنما غضب عبد الله على ابنه وهجره لاعتراضه على السنة ومعارضته لها برأيه وإن كان لا يريد بذلك عناداً بل يريد سد باب الفتنة على النساء (قال الحافظ) وأخذ من إنكار عبد الله على ولده وأب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بهواه ، وتأديب الرجل ولده وإن

(١٣٣٢) وَعَنْ مُجَاهِد أَيْضًا عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْكِيْهِ أَنَّهُ وَاللهِ لَا يَدْعُهُنَّ وَالله لاَ يَدْعُهُنَّ وَالله وَلَيْكِيْهُ وَتَقُولُ هَذَا؟ يَتَخُذْ نَهُ دَعَلا اللهِ وَلِيْكِيْهُ وَتَقُولُ هَذَا؟ يَتَخُذْ نَهُ دَعَلا الله وَلِيْكِيْهُ وَتَقُولُ هَذَا؟ وَسُولُ اللهِ وَلِيكِيْهُ وَتَقُولُ هَذَا؟ وَسُولُ اللهِ وَلِيكِيْهُ وَتَقُولُ هَذَا؟ وَسُولُ اللهِ وَلِيكِيْهُ وَالله عَنْهُمَا أَنْ وَالله وَلَا اللهُ عَنْهُمَا أَنْ وَالله وَلَا الله وَلِيكِيْهُ وَالله وَلَا الله وَلَا لاَ يَعْمَلُوا فِيمَا وَالله وَلَا الله وَلَا لاَ يَعْمَلُوا فِيمَا وَالله وَلَا الله وَلَا لا يَعْمَلُوا فِيمَا وَالله وَلَا الله وَلِيكِيْهُ وَالله وَلَا الله وَلَوْلُولُهُمُ وَالله وَلَا لاَ يُعْمَلُوا فَيْهُمُ وَالله وَلَا الله وَلَا لاَ يُعْمَلُوا فَلَا الله وَلَا لاَ يُعْمَلُوا فَيْهُ وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لاَ مُعْمَلُولُ الله وَلَا الله وَلَا لاَ مُعْمَلُوا فَيْهُ وَالله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله

كان كبيراً إذا تعكلم بما لاينبغي له ، وجواز التأديب بالهجران ، فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد « فما كلمه عبد الله حتى مات » وهذا إن كان محفوظا يحتمل أن بكون أحدهما مات عقب هذه القمة بيمير اه (وقال الطبيي) عجبت بمن يتسمى بالسني إذا سمع سنة رسول الله عَلَيْكَ وله رأى رجّيح رأيه عليها ، وأى فرق بينه وبين المبتدع؟ أماسمع «لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لماجئت به» وها هوابن عمر وهو من أكابرالصحابة وفقهائها كيف غضب لله ورسوله ﷺ وهجر فلذة كبده لتلك الهمنة عبرة لأولى الألباب اه ( ١٣٣٢ ) وعن مجاهد أيضا على سنده الله حدثني أبي تنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن مجاهـد عن ابن عمر «الحديث» حشي غريبه 🎥 (١) الراجح أنه بلال بن عبد الله بن عمر كما تقدم وسيأتي التصريح بذلك ( قال الحافظ ) وأما هذه الرواية الأخيرة ( يعني الحديث الذي نحن بصدد شرحه ) فمرجوحة لوقوع الشك فيها، قال ولم أره مع ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش مسمى ولا عن شيخه مجاهـــد اهـ (٢) هو بفتح المهملة ثم المعجمة وأصله الشجر الملتف ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمراً ويظهر غيره ، وكأ نه قال ذلك لما رآى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة ، و إنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث و إلا فلو قال مثلا إن الزمان قد تغير وان بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه قاله الحافظ ﴿ يَجْرِيجِهِ ﴾ (م.د. هق) والبخاري مقتصراً على قول النبي عَلَيْكُمْ ا ( ۱۳۳۳ ) عن حبيب بن أبي ثابت على سنده كالله عد الله حد ثني أبي ثنا يزيد أنا العوام أخــبرني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر «الحديث» 🔏 غريبه 🦫 (٣) أى صلاتهن في بيوتهن خير أبهن من صلاتهن في المساجد لو علمن ذلك ، لكنهن

عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ مَا تَفُولُ

(١٣٣٤) عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلاَلِ بْنِ عَـبدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَـلَّمَ لاَ تَمْنَعُهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَـلَّمَ لاَ تَمْنَعُهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَـلًّم لاَ تَمْنَعُهُنَّ (١) اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنْهُ اللهِ عَلَيْكِيْ وَتَقُولُ لَنَمْنَعُهُنَّ بِلاَلْ وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ (١) فَقَالَ عِبْدُ اللهِ أَفُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَكِيْ وَتَقُولُ لَنَمْنَعُهُنَّ؟

( ١٣٣٥ ) عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ ( يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ) قَالَ كَانَ مُعَرُ رَضِيَ

لم يمامن ؛ فيسألن الخروج الى الجماعة يمتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر ؛ ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل لأمن الفتنة ، ويتأكد ذلك بعد وجود ماأحدث النساء مر. التبرج والزينة ﷺ تخريجه ﷺ ( د . هق . خز . طب ) وبمضه عند مسلم وسنده حيد ( ١٣٣٤ ) عن كعب بن علقمة على سنده على مترثن عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عبد الرحمن ثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر « الحـديث » حجم غريبه ﷺ (١) في رواية دند مسلم فقال ابن له يقال له واقــد « إذن يتخذنه دغلا قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله عليه و تقول لا » وفى رواية أخرى عند مسلم « فقال بلال والله لنمنعهن » بلفظ حديث الباب فكيف الجمع بينهما ؟ (قال الحافظ) يحتمل أن يكون كل من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو فی مجلسین ؛ وأجاب ابن عمر کلا منهما بجواب بلیق به ، ویقویه اختلاف النقلة فی جواب ابن عمر ، فغي رواية بلال عند مسلم « فأقبل عليه عبــد الله فسبه سيا سيئًا ماسمعته يسبه مثله قط » وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللمن ثلاث مرات، وفى رواية ِ زائدةً عن الأعمش فانتهره وقال أف لك وله ، وعن ابن نمير عن الاعمش فعل ـ الله بك وفعل ، ومثله للترمذي من رواية عيسي بن يونس ، ولمسلم من رواية أبي معاوية ـ فزيره « يعني نهره» ولاً في داود من رواية جرير فسبه وغضب ، فيحتمل أن يكون بلال الىادىء فلذلك أجابه بالسب المفسر باللعن وأن يكون واقد بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر ُبالتَّأْنيف مع الدفع في صدره ، وكاَّن السر في ذلك أَن بلالا عارض الخبر برأيه ولم يذكر علة ـ المخالفة ، ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله يتخذنه دغلا اه حيٌّ تخريجه ﷺ (م.د.مذ. طب. هق) ولفظ مسلم كلفظ حديث الباب ولم يصرح الباقون باسم ابن عبد الله ( ١٣٣٥ ) عن سالم بن عبد الله على منده على حدثني أبي ثنا

ٱللهُ عَنْهُ رَجُلاً غَيُوراً ، فَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ النَّبَعَثُهُ عَاتِكَةُ الْبُنَةُ زَيْدِ (' فَكَانَ يَكْرَهُ خُرُوجَهَا وَيَكْرَهُ مَنْهُمَا (') وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱسْتَأْذَ نَكُمُ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ تَعْنَصُوهُنَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱسْتَأْذَ نَكُمُ نِسَاؤُكُمُ اللهِ الصَّلاَةِ فَلاَ تَعْنَصُوهُنَ

﴿ ١٣٣٦) عَنِ أَنْ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ إِذَا السَّمَا فَالَ وَاللهَ عَلَيْ إِذَا السَّمَا فَانَتُ أَخَدَ كُمُ المُرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِي اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ وَكَانَتِ الْمُرَأَةُ عُمَرَ أَنْ اللهُ عَنْهُ تَصَلِّى فِي الله عِدِ فَقَالَ لَهَا إِنَّكَ لَتَهُ لَمِنِ اللهُ عَنْهُ تَصَلِّى فِي الله عِدِ فَقَالَ لَهَا إِنَّكَ لَتَهُ لَمِنِ عَمْرَ اللهُ عَنْهُ لَكُ لَتَهُ لَمِنَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَالله عَمْرُو إِنَّهَا لَنِي الله عَنْ الله عَلَمِنَ عُمْرُ وَإِنَّهَا لَنِي الله عِدِ (\*) مَا أَحِبُ \* (\*) فَقَالَتُ وَاللهِ لَا أَنتُهِى حَتَّى تَنْهَا فِي قَالَ فَطُمِنَ عُمْرُ وَإِنَّهَا لَنِي الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ عَالَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

إسماعيل بن ابر اهيم عن يحبى بن أبى اسحاق عن سالم بن عبد الله « الحديث » حيثي غريبه يه الله (١) هي ابنة زبد بن عمرو بن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة ، كانت زوجة لعمر ابن الخطاب رضى الله عنه (٢) أما كراهته خروجها فلأنه كان شديد الغيرة على نسائه ، وأما كراهته منعها فحدراً من الوقوع فيما نهى عنه النبي علي المنتقب حيثي تخريجه هي (عب) وهو مرسل لأن سالما لم يسمع من عمر وقد وصله الأمام أحمد في الحديث التالي لكنه من مسند ابن عمر لامن مسند عمر ولم يصرح فيه باسم المرأة

عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر « الحديث » حقر غريبه يه (٣) هي عاتكة عن معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر « الحديث » حقر غريبه يه (٣) هي عاتكة كا صرح بذلك في الحديث السابق (٤) يريد عدم خروجها (٥) يعيى أن عمر رضى الله عنه لم ينهها الى أن طعر الطعنة التي مات بسببها وزوجته عاتكة حاضرة بالمسجد حقر يحريجه يه (ق. هق) بدون قصة امرأة عمر ، وأخرجه البخارى والبيهتي مطولا بنحو حديث الباب ، ولفظ البخارى عن ابن عمرقال «كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد ، فقيل لها لم تحرجين وقد تعامين أن عمر يكره ذلك ويغاد ، قالت وما يمنعه أن بنهاني ؟ قال يمنعه قول رسول الله عليه النساء في المساجد والنهي عن منعهن قالت وما يمنعه أن بنهاني ؟ قال يمنعه قول رسول الله عليه النساء في المساجد والنهي عن منعهن من ذلك اذا استأذن (قال النووي) لكن بشروط ذكرها العاماء مأخوذة من الأحاديث ، وهو أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة

# (٢) باب منعهن من الخروج اذا خشى منه الفتنة

#### ﴿ وفضل صلابه في بيونهه ﴾

(١٣٣٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمَّيْهِ أُمَّ مُحَيْدِ الْمَرَأَةِ أَمِّ مُحَيْدِ الْمَرَأَةِ أَيْ مُحَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَارَسُولَ اللهِ إِنِّى أُحِبْ الصَّلاَةَ مَمَكَ ، قَالَ قَدْ عَلِيْتُ أَنَّكِ ثُحِبِّنِ وَصَلاَ تَكُ فِي يَنْتِكِ ('' خَيْر اللهِ عِنْ صَلاَ يَكِ فِي حُجْر تِكِ ، وَصَلاَ تُكِ فَي يَنْتِكِ ('' خَيْر اللهِ عِنْ صَلاَ يَكِ فِي حُجْر تِكِ ، وَصَلاَ تُكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ولا مختلطة بالرجال ولا شابة و محوها ممن يفتتن بها ، وأن لا يكون في الطربق ما يخاف به مفسدة و محوها ، وهذا النهى عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه اذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة ، فان لم يكن لها زوج ولاسيد حرم المنع اذا وجدت الشروط (وقال في المجموع) يستحب للزوج أن يا ذن لها اذا استأذنته الى المسجد للصلاة اذا كانت مجوزاً لاتشتهى وأمن المفسدة عليها وعلى غسيرها للأحاديث المذكورة فان منعها لم محرم عليه ، هذامذهبنا ، قال البيهتي وبه قال عامة العلماه ، ومجاب عن المذكورة فان منعها لم محرم عليه ، هذامذهبنا ، قال البيهتي وبه قال عامة العلماه ، ومجاب عن واجب فلا تتركه للفضيلة ﴿ وقال أبو حنيفة ﴾ يكره الا في الفجر والعشاء والعيد اهم قلت وقالت المالكية ﴾ مجوز خروج امرأة متجالة وهي التي لاأرب للرجال فيها غالبا لمسلاة عيد واستسقاه وللفرض من باب أولى ، ومثلها شابة غير فارهة في الجال والشباب وإلا فلا تخرج أصلا ﴿ وقالت الحنابلة ﴾ مجوز خروج المرأة لصلاة الجاعة في المسجد العلاة الحائلة المناء اذا كانت تصلى مع الرجال ، وقصارى القول أن كل امرأة يفتتن بهالا بحرف في الباب التالي والله ألمسجد للعلاة ، والتي لايفتن بها صلاتها في بيتها خير لها كا سيا تي في الباب التالي والله أعلم في الباب التالي والله أو علم المنا الحروج مطلقا الى المسجد للعلاة ، والتي لايفتين بها صلاتها في بيتها خير لها كا سيا تي في الباب التالي والله أعلم في الباب التالي والتي المسجد العلاة ، والتي المنات الملاحة على المسجد العلاة على المراحة على المراحة والتي المراحة والتي المسجد العلاء أعلم المراحة والمراحة والتي المراحة والتي المراحة والمراحة والمرحة والمراحة وا

الله بن عبد الله بن سوید حق سنده هی مترت عبد الله حدثی أبی ثنا هارون ثنا عبد الله بن وهب قال حدثنی داود بن قیس عن عبد الله بن سوید «الحدیث » حق غریبه هی (۱) لعسله برید بالمبیت المکان الذی تنام فیه وبالحجرة المکان الذی تحیس فیه للمقابلة (وقوله فی دارك) أی صحن الدار الذی تكون أبواب الحجرات فیه

فِي حُجْرَ تِكَ خَبْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَبْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ مِن صَلاَ تِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَبْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي ، قَالَ فَأَمَرَتْ فَبُنِي لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْضَى شَيْءِ مِنْ يَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ (۱) قَلَاتَ تُصَلِّى فِيهِ حَتَّى لَقَيَتِ اللهَ عَنَ وَجَلًا

(١٣٣٨) عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَفْرُ بُيُونِهِنَّ (٢)

( ومسجد قومها ) هو الذي في حبها وأقرب المساجد الى دارها (١) يستفاد من هــذا الحديث مشروعية تسترالمرأة في كل شيء حتى في صلاتهاوعبادة ربها ؛ وكلما كانت في •كان أُستركان ثوابها أعظم وأوفر ، لهذا أرشدها النبي عَلَيْكِيْرُ الىأَخْنِي مَكَانَ في بيتها وأبعده عن الناس ، وهو عَلَيْنَا لَهُ لا يرشد إلا إلى كل خير فبادرت بالعمل بارشاده وأمرت ببناء مسجد لها في أبعــد ناحية مر ٠ \_ بيتها وأظلمها ولا زالت تعبد الله عز وجل حتى ماتت رحمها الله حَمْ يَحْدِ مُجِهُ ﴾ (طب) وأورده المنذري وقال رواه أحمد وابن خزعة وابن حيان في صحيحيهما وبوب عليه ابن خزيمة (باب) اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومهاعلى صلاتها في مسجد النبي عَلِيَاللَّهُ وانكانت صلاة في مسجدالنبي عَلِيَاللَّهُ تعدل ألف صلاة غيره من المساجد ، والدليل على أن قول النبي عَلَيْكُ « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيماسواه من المساجد» أنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء هذا كلامه اه (١٣٣٨) عن أم سلمة على سنده الله حدثني أبي ثنا محي بن غيلان قال ثنا رشدين حدثني عمرو عن أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة « الحديث » ﴿ غريبه ﴾ (٢) أي أخفى مكان فيه ، والمراد أن تتخذ المرأة في ببتها لصلاتها مكانا لايسمع منه صوتها ولا براها أحــد ﴿ يَحْرَجُهِ ﴾ أورده المنذري وقال رواه أحمد والطبراني فيالـكبيروفي إسناده ابن لهيمة ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم من طريق درأج أبى السمح عن السائب مولى أم ســلمة عنها ، وقال ابن خزيمة لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح ، وقال الحاكم صحيح الأسناد اه ﴿ قلت ﴾ حديث الباب ليس في إسناده ابن لهيمة ولكرخ فيه رشدين بن سعد ضعفه أغلب الحفاظ من جهة حفظه وأورده الحاكم في المستدرك وسكت عنه ،وكذلك سكت عنه الذهبيوالله أعلم

( ١٣٣٩ ) عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى لِأَ بِي رُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَــنْهُ أَنَّهُ لَتِيَ ٱمْرَأَةً فَوَجَدَ مِنْهَا رَبِي إعْصَارِ (١) طَيِّبَةً ، فَقَالَ لَمَا أَبُو هُرَ بُرَةَ أَلَسْجِدَ يُريدينَ ؟ قَالَتْ نَمَمْ ، قَالَ وَلَهُ تَطَيِّبْتِ ؟ قَالَتْ نَمَمْ ، قَالَ أَبُوهُرَ يُرَةَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِيْكِيْةِ مَامِنِ ٱمْرَأَةِ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ ٱللهُ لَهَا صَلَاَّةً حَتَّى تَفْنَسِلَ مِنْهُ أُغْتِسَالَهَا مِنَ الْجِنَابَةِ فَاذْهَبِي فَاغْتَسِلِي ﴿ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقَ ثَانِ بَرْفَعُهُ ﴾ (٢) أَعْمَا أَمْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا مُتَطَيِّبَةً ثُريدُ إِلَهُ عَلَيْهِ عَزَّ وَجَـلَّ لَهُ عَلَا لَهُ عَزَ صَلاَةً حَتَّى تُرْجِعَ فَتَفْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ الجُنابَةِ (٣)

( ١٣٣٩ ) عن عبيد مولى لأبى رُمْ حَلَيْ سنده ﷺ مَرَثُنَا عبد الله حدثني أبى ثنا عد بن جعفر ثنا شعبة سمعت عاصم بن عبيد الله من آل عمر بن الخطاب يحدث عن عبيد مولى لأبي رُحم « الحديث » على غريبه على (١) الأعصار بكسر الهمزة ريح عاصف ترفع ترابًا وتديره كأنه عمود صاعد الى السماء وهي الزوبعة ، فشبه ماكان يثيره أذيالها من التراب بالأعصار وقد شم من هــذا التراب ريجا طيبة ( وفي رواية ) ان امرأة مرت به متطيبة ولذيلها إعصار ( وروى ) عصَرَة أي غبار (٢ ) ﴿ سنده ﴾ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن مولى أبي رُهُ سمعه منأبي هويرة يبلغ به النبي عَيْنَالِيْهُ فَدَكُرَ مُعُوهُ وَفَيْهُ أَنْهُ قَالَ أَعَا امرأة « الحديث » (٣) إنما طلب منها الغسل كغسل الجنابة يعنى في وجوبه وتعميم بدنها بالماء مبالغة في ازالة ربح الطيب ، والمعنى أن الله تعالى لايقبل من امرأة تطيبت لأجل المسجد صلاة مادامت رائحة ذلك الطيب عالقة بها ، فاذا كان هذا عقاب من تطيبت لأجل المسجد والصلاة ، فما بالك بعقاب من تطيبت للخروج في الأسواق والمنتزهات ولم تركع لله ركعة من الصلوات ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف كذا في الخلاصة وفي التهذيب قال العجلي لا بأس به ، وقال ابن عُدى وهو مع ضعفه يكتب حديثه اله ﴿ قَلْتَ ﴾ أورده المنذري وقال رواه ابن خزيمة في صحيحه قال باب إيجاب الغسل على المطيبة للخروج الى المسجد ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل إن صبح الخسير ( قال المنذري ) اسناده متصل ورواته ثقات

آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ أَنِّهَا أَمْرَأَةٍ أَصَابَتْ عَنُوراً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَمْرَأَةٍ أَصَابَتْ عَنُوراً (ا) فَلاَ تَشْهِدَنَّ عِشَاء الآخِرَةِ (٢) [لهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَمْرَأَةٍ أَصَابَتْ عَنَا اللهِ عَنْهَا عَنِ النّبِي وَاللّهِ قَالَ لاَ مَنْمُوا إِمَاء اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلَيْخُرُجْنَ تَفلات، فَاللّهَ عَنْهَا عَنِ النّبِي وَاللّهِ قَالَ لاَ مَنْمُونَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلَيْخُرُجْنَ تَفلات، فَاللّهَ عَلَيْهِ وَلَوْ رَأَى حَالَهُ نَ الْيَوْمَ (ا) مَنْ مَنْهُ وَلَوْ رَأَى حَالَهُ نَ اللهِ مَ اللهُ وَلَيْخُرُجْنَ مَنْ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ رَأَى مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ رَأَى مِنَ النّه عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ رَأَى مِنَ النّه عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ رَأَى مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ رَأَى مِنَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ رَأَى مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ رَأَى مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ رَأَى فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ رَأًى مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وعمر بن هاشم البيروتي ثقة وفيه كلام لايضر اه

ر و ۱۳۶۰) عن أبي هربرة على مديرة على الله حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا أبو علقمة يعني الفروى ثنا يزيد بن حصيفة عن بشر بن سعيد قال قال أبو هربرة قال رسول الله عليه أيما امرأة «الحديث» على غريبه الله على الباء مايتبخر به والمراد به ماظهر ريحه (٢) قيد بذلك لأنه وقت ظامة فيكثر فيه فجور الفجرة وإلا فكل صلاة كذلك حيث خيفت الفتنة من حضورها ، وقال بعض العلماء قيد بالآخرة لأخراج المغرب لأنها تسمى عشاء مع الكراهة في غير التغليب على العتمة على تخريجه المغرب لأنها تسمى عشاء مع الكراهة في غير التغليب على العتمة

الرحمن بن أبى الرجال فقال أبى يذكره عن أمه عن عائشة «الحديث» على غريبه الرحمن بن أبى الرجال فقال أبى يذكره عن أمه عن عائشة «الحديث» على غريبه الرحمن بن أبى من الزينة والتبرج والثياب الفاخرة والطيب لمنعهن من الخروج الى المساجد كا فى الحديث التالى على تحريجه الله لم أقف عليه من حديث عائشة لغير الأمام أحمد وأخرج نحوه الشيخان عن ابن عمر ، وأخرجه أبو داود والبيهتى والدارمى وابن خزيمة عن أبى هربرة و تقدما فى الباب السابق

ر ۱۳٤٢) عن حماد بن زيد حمل سنده من عبد الله حدثني أبي ثنا يونس قال ثنا حماد يمني ابن زيد « الحديث » حمل غريبه الله عبد (٤) يحتمل أن تكون شريعتهم المنع ويحتمل أن يكن منعن بعد الأباحة ويحتمل غير ذلك بما الاطريق لنا الى معرفته

## لِعَمْرَةَ وَمَنْعَتْ بَنُوا إِسْرَائِيكِ لَ نِسَاءَهَا ؟ (١) قَالَتْ نَعَمْ

إلابالخبر (قال الكرماني) فان قلت من أين عامت عائشة رضي الله عنها هذه الملازمة والحكم بالمنع وعدمه ليس إلا لله تعالى ( قلت ) مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد القساد (١) القائل قلت لعمرة هو يحيى بن سعيد الراوي عن عمرة ( والقائل نعم) هي عمرة ، قال الحافظ يظهرأنها تلقته عنعائشة، ويحتمل أن يكون عن غيرها ، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا أخرجه عمد الرزاق بأسناد صحيح ، ولفظه قالت «كن نساء بني اسرائيل يتخذن أرجيلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد وسُلِطت عليهن الحيضة » وهذا وأن كان موقوفا حكمه حكم الرفع لأنه لايقال بالرأى، وروى عبد الرزاق نحوه باسناد صحيح عن ابن مسعود اله ﴿ وَفَي البَّابِ ﴾ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنما النساء غورة وان المرأة لتخرج من بيتها وما بهامن بأس فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لاتمرين بأحد الا أعجبتيه ، وان المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين فتقول أعود مريضاً أو اشهد جنازة أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعمده في بيتها ، رواه الطبراني في الكبيرورجاله ثقات ﴿ وَعَنْهُ أَيْضًا ﴾ قالكَان الرجال والنساء من بني اسرائيل بصاون جميعا، فكانت المرأة اذا كان لها خليل تلبس القالبين ( بفتح اللام و كسرها نعل من خشب كالقبقاب) تطوُّل بهما لخليلها فألق الله عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول أخرجوهن من حيث أخرجهن الله ، قلمنا ما القالبين ؟ قالوا رفيضتين من خشب (طب) ورجاله رجال الصحيح ﴿ وعنه أيضا ﴾ قال ماصلت امرأة من صلاة أحب الى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة (طب) ورجاله موثقون عشر الأحكام الله أحاديث الباب تدل على جواز منع النساء اللاتي يخشى منهن الفتنة عن الخروج الى المسجد للصلاة فيه ، وكــذلك كل من تشتهي ولو لبعض الناس ، بل يجب في زماننا هذا الذي عم فيه الفساد ، وانتشرفيه التهتك كنساء بني اسرائيل ، والتبرج كتبرج الجاهلية الأولى بل ازداد ، وعلى كل حال فصلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، وكلما استترت كان ثوابها أعظم كما يؤخذ من أحاديث الباب، وبهذا قال جهورالعلماء، وقد تمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا (قال الحافظ ) وفيه نظر إذ لايترتب على ذلك تغير الحكم حتى ان عائشة لم تصرح بالمنع وان كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع ، وأيضا فقد علم الله سبحانه ماسيحدثن فما أوحى الى نبيه بمنعهن ، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كا لأسواق أُولى ، وأيضا فالأحداث انما وقع من بعض النساء لامن جميعهن ، فان تعين المنع فليكن

#### ( المسجد عن آداب تنعلق بخروجهم وصلابهن في المسجد

(١٣٤٣) عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ تْنِي زَيْنَبُ الْمَقَّفَيَّةُ أَمْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ مَسْمُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَدلَّمَ قَالَ لَهَ عَلَا إِذَا خَرَجَتْ إِنَّا لَهُ الْعِشَاءَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا

(١٣٤٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ ثُنَّ ٱلنِّسَاءُ يُصَلِّبِنَ مَعَ ٱلنَّبِيِّ وَعَنْهَا قَالَتْ ثُنَّ ٱلنِّسَاءُ يُصَلِّبِنَ مَعَ ٱلنَّبِيِّ وَعَنْهَا مِنْ وَعَنْهَا مِنْ وَعَنْهَا مِنْ الْهَدَاةَ (') ثُمَّ يَخْرُجْنَ مُتَلَفِّمَاتِ بِمُرُوطِينَ ('' لاَ يُمْرَفْنَ ( وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقِ اللهِ وَلِيَّالِيَّةِ الصَّبْحَ طَرِيقٍ ثَانِ) ('') أَنَّ نِسَاءً مِنَ ٱلمؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّبِنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلِيَّالِيَّةِ الصَّبْحَ مُتَلَفِّمَاتٍ بِمُرُوطِينَ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ وَمَا يَمْرُ فَهُنَ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ ('') مُتَلَفِّمَاتٍ بِمُرُوطِينَ ثُمَ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ وَمَا يَمْرُ فَهُنَ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ (''

( ١٣٤٥) عَنْ أَسْمَاء ( بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ) أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ اللهُ عَنْهُمَا ) أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ ذَوِي حَاجَةً يَأْنُورُونَ بِهَذِهِ النَّمْرَةِ (٥) فَكَانَتْ إِنَّمَا تَبْلُغُ أَنْصَافَ الْمُسْلِمُونَ ذَوِي حَاجَةً يَأْنُورُونَ بِهَذِهِ النَّمْرَةِ (٥) فَكَانَتْ إِنَّمَا تَبْلُغُ أَنْصَافَ

لمن أحدثت ، والأولى أن ينظر الى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لأشارته عَلَيْتِيَانُو الى ذلك عنم التطيب والزينة ، وكذلك التقيد بالليل كما سبق اه والله أعلم

سنده ﴿ مَرْشُنَا عَدَ الله حَدَثَى أَبِي قَالَ ثَنَا يَعِيدُ الله عِن مِعَدِدُ الله بِن عَمْدُ عِن مُكِيدُ بِن عَبْدُ الله بِن الأَشْيَجُ عَن المِعْدِ وَ الحَدِيثُ ﴾ ﴿ مَ وَغَيْرُهُ ﴾ (م. وغيره) الله بِن الأشْيَجُ عَن المِعْرُ بِن سعيدُ ﴿ الحَدِيثُ ﴾ ﴿ عَنْ المُعْرَبُهِ ﴾ ﴿ مَ وغيره ﴾

(۱۳٤٤) عن عائشة على سنده من عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة «الحديث» على غريبه من الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة «الحديث» على غريبه من المسرالميم أي التجلل والتلفف (٢) أي بأكسيتهن ، واحدها مرط بكسرالميم وتقدم تفسيره آنفا (٣) على سنده من المرش عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء من المؤمنات «الحديث» (٤) بالغيين المعجمة هو بقايا ظلام اللهل على تخريجه من (ق. والأربعة وغيره)

( ١٣٤٥) عن أمهاء بنت أبى بكر حمل سنده ﷺ حدثنى أبى ثنا ابراهيم بن خالد قال ثنا روح عن معمر عن الزهرى عن بعضهم عن مولاة لأسهاء عن أسهاء « الحديث » حمل غريبه ﷺ ( ٥ ) قال صاحب النهاية كل شملة مخططة من مآزر الأعراب

سُوقِهِمْ أَوْ نَحُوْ ذَلِكَ فَسَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَمْنِي النِّسَاءَ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى نَرْفَعَ رُؤُسَنَا كَرَ اهِيَةَ أَنْ تَنْظُرُ إِلَى عَوْرَاتِ الرِّجَالِ مِنْ صِغَرِ أُزُرِهِمْ

(١٣٤٦) عَنْ سَمْلِ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رِجَالٌ بُصَلَوْنَ مَعَ النَّهِ عَنْهُ قَالَ كَانَ رِجَالٌ بُصَلُونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْةِ عَاقِدِي (١) أُزُرِهِمْ عَلَى رِقَا بِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ فَيُقَالُ بُصَلُونَ مَعَ النَّبِيِّ فَيُقَالُ لِللِّسَاءِ (٢) لاَ قَرْفَمْنَ رُوسُمَكُنَ حَتَى يَسْتَوِى الرَّجَالُ جُـلُوساً

(١٣٤٧) عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّسَاء في عَهْد رَسُولِ اللهِ عَيَّالِيْهِ اللهِ عَيَّالِيْهِ اللهِ عَيْلِيْهِ وَاللهِ عَيْلِيْهِ وَاللهِ عَيْلِيْهِ وَاللهِ عَيْلِينِهِ وَتَبَتَ مَنْ صَلّى إِذَا سَلَّمْ مِنَ النَّصَلَلَةِ وَتَبَبَتَ مَنْ صَلّى

فهى عرة ، وجمها عار، كا نها أخذت مراون المرلما فيها من السواد والبياض، وهي من السفات الفالية اه تريد أنهم كانوا في ابتداء أمرهم فقراء ليس عندهم ما يكفيهم من اللباس إلا هذه الممارالتي تكون من صوف ونحوها مما لا يسترجميع بدنهم ، روى البخارى والأمام أحمد عن أي هريرة رضى الله عنه قال « لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة مامنهم رجل عليه رداء إما ازار وإما كساء قد ربطوها في أعناقهم ، فنها ما يبلغ فصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين في ما از وإما كساء قد ربطوها في أعناقهم ، فنها ما يبلغ فصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين في عمده بيده كراهية أن ترى عورته » حرة تحريجه و واه أبو داود قال حدثنا محمد ابن المتوكل العسقلاني نا عبد الرزاق أنا معمر عن عبد الله بن مسلم أخى الزهرى عن مولى لا سماء ابنة أبي بكر عن أسماء «الحديث» في إسناده من أبهم اسمه وكذلك عند الأمام أحمد أيضا ، لكن يؤيده حديث سهل بن سعد الآتى بعده

الرحمن بن مهدى ثنا سفيان عن أبى حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول كان رجال «الحديث» حريف ثنا سفيان عن أبى حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول كان رجال «الحديث» حريف يبه الله أصله عاقدين، فلما أضيف سقطت النون للأضافة وهو منصوب على الحال (والأزر) بضم الهمزة والزاى جمع إزار (٢) رواية البخارى فقيل للنساء والظاهر أن القائل هو النبي عَلَيْتُ بدليل الحديث السابق والله أعلم حريب يحريجه الله حدثنى أبى ثنا عمان بن المحرد المولس عن أم سامة حريب سنده الله حدثنى أبى ثنا عمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهرى قال حدثنى هند ابنة الحارث القرشية أن أم سامة زوج

### مِنَ الرِّجالِ مَاشَاءِ أَلَّهُ (١) فَإِذَا فَامَ رَسُولُ اللهِ مِثَلِيَّةٍ فَامَ الرِّجَالُ

النبي عَلِيْكُ أُخبرتها أن النساء في عهد رسول الله عَلَيْكَ ﴿ الحديث » ﴿ غريبه ﴾ (١) إنما ثدت عَلَيْكُ في مكانه هو وأصحابه بعد السلام من العسلاد لكي بنصرف النساء قبل الرجال حدراً من رؤيتهن ، وقد صرح بمنى ذلك الزهري في رواية البخاري قال فأ ري والله أعلم أن مكنه عَلَيْكُ لَكِي ينفه له النساء قبل أن يدركين مر . الصرف من القوم حَمْرٌ تَخْرَيْجُهُ ﴾ ﴿ خُ. د. نس. ش ﴾ حَمْرٌ الأحـكام ﴾ في أحاديث الباب النهي عن خروج المرأة من بيتها متطيبة بطيب له رائحة ظاهرة ، فإن طرأ عليها مايستدعي الخروج لضرورة وهي متطيبة فلتبادر الى إزالته ولتخرج متلففة بما يستر جميع بدنها ويمنع صفته بحيث لايرى منه شيء إلاماتدءو الضرورة لكشفه كبعض وجهها لترى الطريق ﴿ وفيها ﴾ ان صف النساء يكون وراء صف الرجال في المسجد، ويستحب لهن أن لا رفعن رؤسهن من السجود حتى يرفع الرجال ﴿وفيها ﴾ جواز خروج النساء الى المساجد للصلاة لـكن وراءه من الرجال قليـــلا حتى يخرج النساء لأن الاختلاط بهن مظنة الفساد ﴿ ونقل عن الشافعي رحمه الله ﴾ في المختصر أنه اذا لم يكن هناك نساء فالمستحب للأمام أن يقوم من مصلاه عقيب صــلاته ( وفي الأحياء ) للغزالي أن ذلك فعل النبي عَلَيْنَالِيَّةٍ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وصحيحه ابن حبان في غيرصحيحه ( قال النووي ) وعللوا قول الشافعي معلمين ( إحداهما) لئلا يشك من خلفه هل سلم أم لا ؟ ( الثانية ) لئلا يدخل غريب فيظنه بعد كف الصلاة فيقتدي به ﴿وفيها أيضا﴾ استحمال عدم الصراف المأموم قبل امامه (قال الشافعي) رحمه الله في الأم وللمأموم أن ينصرف اذا قضي الأمام السلام قـــل قبام الأمام ، وان أُخر ذلك حتى ينصرف بعدالا مام أومعه كان أحب الى (وقال العيني) رحمه الله «وهو حنني المذهب» وفي الذخيرة إذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة ، وجميع الصلوات في ذلك سواء ، فإن لم يكن بعدها تطوع انحرف عن عمنه أو يساره ، وإن شاء استقبل الناس بوجهه اذا لم يكن أمامه من يصلى ، وان كان بعد الصلاة سنن يقوم اليها وبه نقول ، ويكره تأخيرها عن أداء الفريضـة فيتقدم أو نتأخر أو ننحرف يمنا أوشمالا، وعن الحلواني من الحنفية جواز تأخير السنن بعد المكتوبة، والنصأن التأخير مكروه، ويدعو في الفجر والعصر ، لا نه لاصلاة بعــدهما فيجعل الدعاء بدل الصلاة ، ويستحب أن يدعو بعد السلام (وقال فىالتوضيح) أيضا اذا أراد الأمام أن ينتقل في المحراب ويقبل علىالناس

#### (﴿ ﴾) باسبب فضل المسجرالا بعد وكثرة الخطا الى المساجد

﴿ ١٣٤٨ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ أَجْرًا (١)

(١٣٤٩) عَنْ أَبِي الْزَاْبَدِرِ قَالَ سَأَلْتُ جَارِاً سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ بِقُولُ فِي كَثْرُة خُطَا الرَّجُلِ إِلَى الْمُسْجِدِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ هَمَنْنَا أَنْ نَنْتَقُلَ مِنْ دُورِنَا إِلَى الْمُسْجِدِ شَيْئًا ؟ فَقَالَ هَمَنْنَا أَنْ نَنْتَقُلَ مِنْ دُورِنَا إِلَى الْمُسْجِدِ فَرَجَرَ نَا رَسُولُ اللهِ عِلَيْكِ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ لاَتُمْرُوا (٢) الله يَنْ فَرْبِ الله عَلَى مَنْ عِنْدُ الله عِلَيْكِ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ لاَتُمْرُوا (٢) الله يَنْ فَرَجَةً أَلَمُ يَعْ مَنْ عَنْدَ الله عَلَى خَطُوةٍ دَرَجَةً (وَمِنْ طَرِيقَ ثَانٍ ) (٢) عَنْ أَبِي فَضْرَةً عَنْ جَابِرِ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ (وَمِنْ طَرِيقَ ثَانٍ ) (٢) عَنْ أَبِي فَضْرَةً عَنْ جَابِرِ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ اللهِ عَلَى مَنْ عَنْ جَابِرِ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ اللهِ عَلَى مَنْ عَنْ جَابِرِ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ

للذكر والدعاء جاز أن ينتقل كيف شاء ، وأما الأفضل فأن يجعل يمينه اليهم ويساره الى المحراب وقيل عكسه ، وبه قال أبو حنيفة ، قال ومن فوائد الحديث ( يعنى حديث أم سامة ) وجوب غض البصر ومكث الا مام في موضعه ومكث القوم في أماكنهم اه والله أعلم

مارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبر في ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهروف حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبر في ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبر في ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة «الحديث» حقى غريبه على التصريح بأن أجر من كان مسكنه بعيداً من المسجد أعظم بمن كان قريبا منه وذلك لكثرة الخطا يدل على ذلك حديث أبي هريرة رواه الشيخان والأمام أحمد وغيرهم وتقدم في أول الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة وفيه (وذلك أن أحدكم اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أبي المسجد لايريد إلاالصلاة لاينهزه الا الصلاة لم يخط خطوة الارفع له بهادرجة وحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد الحديث) وجاء في ذلك أحاديث كثيرة تقدمت في غرب موضع حقى تخريجه الله المسجد (د. جه . ك ) وقال حديث صحيح مدني الاسناد

(۱۳٤٩) عن أبى الزبير حمل سنده هـ مترش عبد الله حدثنى أبى ثنا حسن ثنا ابن لهيمة ثنا أبو الزبير قال سألت جابراً « الحديث » حمل غريبه هـ (٢) بضم أوله وسكون ثانيه وفى حديث أنسالآتى بعده (وكره أن تعدرى المدينة) بفتح التاء وسكون العبى المهملة أى تخلو وتصير عراء وهو الفضاء من الأرض وتصير دوره فى العراء (نه) محل سنده هـ حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الصمد ثنا أبى ثنا الجريرى

المُسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمُهُ اللهُ أَنْ يَنْتَقَلُوا قُرْبَ المُسْجِدِ فَبَاغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِمَ فَقَالَ لَهُمُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُم ثُرِيدُونَ أَنْ تَنْقَلُوا قُرْبَ المُسْجِدِ وَ فَقَالَ لَهُمُ أَلِلهُ أَرَدُنَا ذَلَكَ ، فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةَ تَنْتَقَلُوا قُرْبَ المُسْجِدِ فَالُوا نَهَم يَارَسُولَ اللهِ أَرَدُنَا ذَلَكَ ، فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَازَكُم ثَلَا اللهِ أَرَدُنَا ذَلَكَ ، فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَازَكُم ثَلُمَ اللهِ أَرَدُنَا ذَلَكَ ، فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَازَكُم ثَلُم اللهِ اللهُ أَرَدُنَا ذَلَكَ ، فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيازَكُم ثَلُهُ أَرَدُنَا ذَلَكَ ، فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةً دِيازَكُم ثَلُكُ مَا لَكُوا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا كُولُوا فَرْبُ اللهُ عَلَيْكُ مَا لَكُوا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَا لَا يَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ ا

( ١٣٥٠) وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْـهُ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ ٱللهُ عَنْـهُ بِنَحْوِهِ وَفِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ ٱللهُ عَنْـهُ أَللَهُ عَنْـهُ أَللَهُ عَلَيْسِبُونَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْسِبُونَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْسِبُونَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَل

عن أبى نضرة الخ (١) بكسر اللام قبيلة معروفة من الأفصار رضى الله عنهم (٢) دياركم مفعول لفعل محدفوف تقديره الزموا دياركم (وتكتب مجزوم جواب الأمر وآثاركم نائب فاعل تكتب ) والمعنى الزموا دياركم فانكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة الى المسجد وكرر الجملة للتأكيد من تخريجه الطريق الأول في إسناده ابن لهيعة ولكن أخرج نحوه مسلم عن جابر أيضا قال كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقسترب من المسجد فنهانا رسول الله عليا فقال « ان لكم بكل خطوة درجة » فهدا الحديث يعضده ، وأخرج العاريق الثانية منه مسلم وغيره

بِاللَّذِينَةِ لِاأَعْلَمُ رَجُالاً كَانَ أَبْهَدَ مِنْهُ مَنْوِلاً أَوْ قَالَ (() دَاراً مِنَ أَلَسْجِدِ مِنْهُ وَاللَّهِ لِأَعْلَمُ رَجُالاً كَانَ أَبْهَدَ مِنْهُ مَنْوِلاً أَوْ قَالَ (() دَاراً مِنَ أَلَسْجِدِ مِنْهُ (رَادَفِي رِوَايَةِ قَالَ فَ كَانَ يَحْضُرُ الصّلَوَاتِ كُلَّهُنَّ مَعَ النّبِي وَقَلَاتُهُ ) فَقَيل لَهُ (() لَوَ أَنْ وَايَةِ وَالنَّهُ مَا أَنْ يَعْفِيلَ لَهُ (() الصّلَوَاتِ كُلَّهُنَّ مَعَ النّبِي وَقَلَاتُ عَالِيلُهُ فَقِيلَ لَهُ (() لَوَ أَنْ السّلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ مَا يَسُولُ لِللَّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ (اللّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ أَنْ مَنْولِي أَوْ قَالَ دَارِي إِلَى جَنْبِ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ أَنْ مَنْولِي أَوْ قَالَ دَارِي إِلَى جَنْبِ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ أَنْ مَنْولِي أَوْ قَالَ دَارِي إِلَى جَنْبِ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ أَنْ مَنْولِي أَوْ قَالَ دَارِي إِلَى جَنْبِ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ أَنْ مَنْولِي أَوْ قَالَ دَارِي إِلَى جَنْبِ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ أَنْهُ عَلَيْكُ وَقَالَ أَنْ مُنْولِي أَوْ قَالَ دَارِي إِلَى جَنْبِ الْمُسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَمْتُ إِلَى أَهُ إِلَى أَنْ مَنْولِي أَوْ قَالَ دَارِي إِلَى جَمْتُ إِلَى أَوْمَانُ أَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ إِذَا أَقْمَلُكُ إِلّهُ مَا أَنْ اللّهُ وَالْكُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

( ۱۳۵۱ ) عن أبي عنمان على سنده الله عدالله عدالله عداني أبي ثنا بحي بن سعيد عن التيمي عن أبي عـ مان عن أبي بن كعب « الحديث » عظ غرسه كال أو للشك من الراوى يعنى أن الراوى يشك هل قال أبي لأأعلم رجلا كان أبعد منه منزلا من المسجد، أو قال لاأعلم رجلا كان أبعد داراً من المسجد منه (٣) القائل هو أبي رضي الله عنه كما في رواية أخرى عندالأمام آحمد أيضا « فقلت له لو اشتريت حماراً الخ » ( ٣ ) أي فبلغ رسول الله عِيَكِ فوله (٤) أي فقال النبي عَيْكِ للرجل ما أردت بقولك الخ (٥) بالنون وهيي لغة أهل البين اي أعطاك ( نه ) حجر تخريجه على المرب وغيرها وله طرق أخرى عند الا مام احمد ستأتى في كتاب النية والأخلاص من قسم الترغيب ان شاء الله تعالى ﴿ وَفِي البَّابِ ﴾ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يتقربوا فنزلت ( ونكتب ماقدموا وآثارهم ) فنبتوا رواه ابن ماجــه باسناد حبيد ﴿ وعن زيد بن ثابت ﴾ رضى الله عنه قال كنت أمشى مع رسول الله عِنْسَالِهُ و نحن ريد الصلاة فكان يقارب الخطا ، فقال أتدرون لم أقارب الخطا ؟ قلت الله ورسوله أعلم ؛ قال لايزال العبد في صلاة مادام في طلب الصلاة (وفي رواية) «إعا فعلت لتكثر خطاي في طلب الصلاة» رواه الطبراني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً على زيد وهو الصحيح ﴿وعن أَبِي مُوسَى﴾ رضى ألله عنه قال قال رسول الله عَيْنَالِلَهُ « ان أعظم الناس أحراً في الصلاة أبعدهم اليها ممشى فأ بعدهم ، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الأمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام»

#### (٥) باسب فضل المشى الى الجماعة بالسكينة

( ١٣٥٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَـنَهُ قَالَ قَالَ رَسُـولُ اللهِ صَـلًى اللهُ عَـنَهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَـلًم إِذَا أُفِيمَتِ الْصَّـلاَةُ فَلاَ تَأْتُوها مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَـلًم إِذَا أُفِيمَتِ الْصَّـلاَةُ فَلاَ تَأْتُوها مَا تُنهُ فَصَـلُوا تَسْعَوْنَ (١) وَلٰكِنِ انْتُوها وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَة (١) فَمَا أَذْرَكَ عَنْمُ فَصَـلُوا

رواه الشيخان وغيرهما حمل الأحكام المسجد الباب تدل على أن الصلاة في المسجد البعيد آفضل منها في المسجد القريب لكثرة الخطا ، فقد ثبت أن الماشي الى المسجد يكتب له بكل خطوة حسنة و يمحي عنه سيئة ، وتقدم ذلك في غير موضع الا اذا كان المسجد القريب أكبر جمعا وامامه أتتى وأعلم فالصلاة فيه أفضل لما ثبت من حديث أبي بن كمب وتقدم وقم ١٣٩٩ في باب الترغيب في حضور الجماعة في العشاء والفجر وفيه « وما كان أكثر فهوأحب الى الله تعالى» (قال النووي) رحمه الله في المجموع فان كان هناك مساجد فذها به الكثر ها جماعة أفضل، قال فلوكان بجواره مسجد قليل الجمع وبالبعد منه مسجد أكثر جمعا فالمسجد أولى إلا في حالين (أحدهما) أن تتمطل جماعة القريب بعدوله عنه لكونه إماماً أو البعيد مبتدعا المعترل وغيره أو فاسقا أو لا يعتقد وجوب بعض الأركان فالقريب أفضل، وحكى الخراسانيون وجها أن مسجد الجوار أفضل بكل حال ، والصحيح الذي قطع به الجمهور هو الأول ، فان كان مسجد الجوار لاجماعة فيه ولو حضر هذا الا نسان فيه لم يحصل جماعة ولو يحضر غيره فالذهاب الى مسجد الجوار العماعة قيه ولو حضر هذا الا نسان فيه لم يحصل جماعة ولو يحضر غيره فالذهاب الى مسجد الجوار العماعة قيه ولو حضر هذا الا نسان فيه لم يحصل جماعة ولو يحضر غيره فالذهاب الى مسجد الجوار أفضل بكل حال ، والصحيح الذي قطع به المجمور هو الأول ، فان غيره فالذهاب الى مسجد الجوار أفضل بالاتفاق اه

الزاق عن معمر قال الزهرى وقد أخرنى سعيد بن المسيب عن أبى هربرة «الحديث» الزاق عن معمر قال الزهرى وقد أخبرنى سعيد بن المسيب عن أبى هربرة «الحديث» عزيبه كالله أنها ذكر الأقامة للتنبيه بها على ماسواها ، لأنه اذا نهى عن إتيانها سعيا في حال الأقامة مع خوفه فوت بعضها فقبل الأقامة أولى ، فالنهي عن الأسراع في الأتيان الى الصلاة مطلقا حال الأقامة أوغيرها ، ومعنى السعى الأسراع الشديد الذي ينافى الخشوع لما فى حديث أبى هربرة وسيأتى فى الباب التالى « فان أحدكم فى صلاة اذا ماكان يعمد الى الصلاة » ( ٢ ) ذكر أبو العباس القرطبي أنه بنصب الدكينة على الأغراء كأنه قال الزموا السكينة لكن (قال العراق) رحمه الله في شرح الترمذى المشهور فى الوارقة رفع السكينة على أن قوله وعليكم السكينة جملة فى موضع الحال اه والسكينة هى الوقار كما فسره أئمة اللغة على أن قوله وعليكم السكينة جملة فى موضع الحال اه والسكينة هى الوقار كما فسره أئمة اللغة

# رما فا تكم مَا تَمُو ا (١) ( وَفَى روَايَةٍ أُخْرَى ) « فَاقْضُوا » بَدَلَ قَوْلِهِ « فَأَ يَمُول »

وجاء في رواية عند مسلم « ولكن لمش وعامه السكمنة والوقار » قال النووي قدل هما بمعني وجم بينهما تأكيداً والظاهر أن بينهما فرقاً وأن السكينة التأنى في الحركات واجتنابالمبث ونحو ذلك، و لوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والأقيال على طريقه بغيير التفات ونحو ذلك والله أعلماه (وقوله فها أدركتم) قال الكرماني الفاء حواب شرط محذوف، أى اذا ثبت لكم ماهو أولى بكم فما أدركهم فصلوا (قال الحافظ) أو التقــدير اذا فعلهم فما أدركهم فصلواً ، أي فعلهم الذي آمركم به من السكينة وترك الأسراع (١) أي أكملوا الذي سبقكم به الأمام من الصلاة ، أى افعلوه بعد سلامه ، وفيه دليل للقائلين بأن ماأدركه المأموم مع الأمام هو أول صلاة المأموم، لأن لفظ الا تمام لايقم إلا على شيء باق من شيء قد تقدم بعضه ، وقوله وفي رواية « فاقضوا » قبل هو بمعنى فأتموا ، وقبل معناه أن ماأدركه المأموم معالاً مام هوآخرصلاة المأموم ، ومافاته هوأول صلاته ، فيقضي بعد سلام الأمام حتى استحبوا له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة سورة وترك القنوت محتجين بروانة «فاقضوا» قائلين إن القضاء لانكون إلا للفائت (قال الحافظ) والحاصل أن أكثر الروايات ورد ملفظً فأتموا وأقلها بلفظ فاقضوا ، وإيما تظهر فائدة ذلك اذا جملنا بينالقضاء والأتمام مغايرة ، لكن اذا كان مخرج الحديث واحـــد واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف الى معنى واحد كان أولى وهنا كـذلك ، لأن القضاء وان كان يطلق على الفائت غالباً لكنه يطاق على الأداء أيضا ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى ( فاذا قضيتم الصلاة فانتشرواً ) ويرد بمعان أخر فيحمل قوله فاقضوا على بعني الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله فأعموا ، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخرصلاته حتى يستحب له الحير في الركعتين الأخيرتين وقراءة السورة وترك القنوت، بل هو أولها وإن كان آخر صلاة إمامه ، لأن الآخر لايكون إلا عن شيء تقــٰـٰدمه ؛ وأوضح دليل على ذلك ـُـ أنه يجِبُ عليه أن يتشهـــد في آخر صالاته على كل حال ، فلو كان مايدركه مع الأمام آخراً له لما احتاج الى إعادة التشهد ، وقول ابن بطال إنه ماتشهد الالاجل السلام لا ن السلام يحتاج الى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الأراد المذكور ، واستدل أبن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الأفتتاح لاتكون الا في الركعــة الأولى ، وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور ، فأنهم قالوا إن ما أدرك المأموم هو أول صلاته الا أنه يقضى مثل

( ١٣٥٤) عَنْ أَنَس بْ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ عَنْهُ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ عَنْهُ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ عَنْهُ قَالَ الْمَدُ للهِ يَسْعَى فَانْتَهَى وَقَدْ حَفَزَهُ (٣) النَّفْسُ أُوانْبَهَر (المُ قَالَ الْتَهَى إِلَى الْصَّفَ قَالَ الْمَدُ للهِ يَسْعَى فَانْتَهَى وَقَدْ حَفَزَهُ اللهِ الْمَافَى وَسُولُ وَلَيْكِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعبة لكن لم يستحبوا له إعادة الجهر في الركعتين الباقيتين ، وكأن الحجة قوله ما أدركت مع الائمام فهو أول صلاتك واقض ماسبقك به من القرآن ، أخرجه البيهتي ، وعن إسحاق والمزنى لايقرأ إلا أم القرآن فقط وهو القياس اه (١) حمي سنده محدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الشرائة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ماسبقكم » ممي تخريجه الله و (ق. د. جه . هق)

( ۱۳۵۳ ) عن عبد الله بن أبي قتادة على سنده من عبد الله حدثني أبي ثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قالا ثنا شيبان عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه «الحديث» على غريبه من (۲) بجيم ولام وموحدة مفتوحات أي أصواتهم حال حركتهم على وغيرهم)

( ١٣٥٤) عن أنس بن مالك على سنده هي حرّر عبد الله حدثى أبى ثنا ابن عدى وسهيل بن يوسف المعنى عن حميد عن أنس « الحديث » على غريبه هي (٣) هو بفتح حروفه و تخفيفها أى ضغطه لسرعته (٤) أى أصابه البَهْر بضم الموحدة هو ما يعترى الأنسان عند السعى الشديد والعَد و من النهج و تتابع النفس ، قاله صاحب النهاية

اَ رَسُولَ اللهِ أَنَا أَسْرَعْتُ الْمُشْنَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْصَفَّ فَقُلْتُ اللَّهِ قُلْتُ، وَلَا اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَلْتُ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَشَرَ مَلْكَا يَبْتَدُو وَ بَهَا (١) أَيْهُمْ بَرْ فَعُهَا ، ثُمَّ قَالَ ، إِذَا جَاءَ أَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(١٣٥٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَاللهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَمَّ مَنْ رَاحَ إِلَى مَا جِدِ أَلِهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَمَّ مَنْ رَاحَ إِلَى مَا جِدِ أَلِهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَّ مَنْ رَاحَ إِلَى مَا جِدِ أَلِهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَّ مَنْ رَاحَ إِلَى مَا جِدِ أَلِهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَّ مَنْ رَاحَ إِلَى مَا جِدِ أَلِهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ مَنْ رَاحَ إِلَى مَا جِدِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ مَنْ وَاجِعًا وَوَاجِعًا وَخَطُوا وَ أَنْ كَانُهُ مُ حَسَنَةً ذَاهِبًا وَرَاجِعًا

(١) أى يتسابقون فى رفعها الى الله عز وجل يربدكل واحد أن يرفعها قبل الآخر لما لها من الفضل العظيم (٢) أى على عادته فى السكون والرفق يقال امش على هِينَــتـِكَ أَى على رسالك حَلَى الله على الله

( ۱۳۵۵ ) عن عبد الله يعنى ابن مسعود حق سنده ﴿ مَرَّتُ عبد الله حدثنى أَبِي ثَنَا وَكَبِع ثَنَا سَفِيانَ عن الأعش عن رجل عن أَبِي الأحوض عن عبد الله «الحديث» من تخريجه ﴾ لم أقف عليه وفي اسناده رجل لم يسم

حسن ثنا ابن لهيمة ثنا حي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن حدثه أنه سمع عبد الله بن عرو ابن العاص يقول قال قال رسول الله على الخطوة فتح الخاء، وقيده صاحب المفهم بضمها وقال إنه الرواية كدا قال، وهي واحدة الخطا وهي مابير القدمين، قال فأما الخطوة بفتح الخاء فهي المصدر فالضم للاسم والفتح للمصدر، وقال صاحب النهاية الخطوة بالضم بمعد مابين القدمين في المشي ، وبالفتح المرة الواحدة اله هي تخريجه المراده المندري في الترغيب والترهيب، وقال رواه احمد باسناد حسن والطبر الى وابن حبان في صحيحه في تنبيه عامدا المرادي في الترغيب والترهيب عن عبد الله بن عمر وهو خطأ وصوابه عن عبد الله بن عمر و بن العاص فحسب البالمان في حديث الباب وهو عند الائمام احمد في مسند عبد الله بن عمر و بن العاص فحسب البن العاص كافي حديث الباب وهو عند الائمام احمد في مسند عبد الله بن عمر و بن العاص فحسب البن العاص فحسب المناه عن حديث الباب وهو عند الائمام احمد في مسند عبد الله بن عمر و بن العاص فحسب

مَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَكَانَ ابْنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَمَ لَا يَعْجَلُ أَحَدُ كُمْ عَنْ طَعَامِهِ الْمِمْلُا قَ وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ يَسْمَعُ الْإِفَامَةَ وَهُو يَتَعَشَّى فَلاَ يَعْجَلُ

( ١٣٥٧ ) عن نافع عن ابن عمر على سنده 🚅 حَدِثَنَا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر «الحديث» ﴿ تَخْرِيجُهُ ﴾ ﴿ ق. وغير هما ﴾ مَّالْفَاظُ مُحْمَلُهُهُ وَالْمُعْمِى وَالْحَدِ ﴿ الْا حَكَامَ ﴾ في أحاديث الياب استحماب إتبان الصلاة مشمأ على القدم كحاريث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « امشوا الى المسحد فانه من الهٰدي وسنة علم عَيْنَاكِيُّهُ » فإن أنَّاها راكما جاز ذلك ولكن المشي أفضل ، لما في حديث عمد الله بن عمر و ﴿ نَخْطُوهَ تُمِحُو سِيئَة وخطوة تكتب حسنة » ﴿ وفيها ﴾ النهي عن اتمانهاسعما مِلْ مَكُونَ مَنْهُ دَدَ وَوَقَارَ مَ وَظَاهِرِهِ أَنَّهُ لَافْرِقَ فِي ذَلِكُ مِينَ الْجَمَّعَةُ وغيرها ، ولا مين أن يخاف فه ت تكسره الأحرام أو فوت ركعة أو فوت الجماعة بالكلمة أو لا يخاف شيئًا من ذلك ؛ و هذا قال ﴿ جُمُّو رَالِعَمَاءَ ﴾ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم (وروى ابن أ في شيبة) في مصنفه هسذا المعنى عن ابن مسعود وابن عمر وزيد من ثابت وألس بن مالك والزبير بن العوام وأبي ذر وعلى بن الحُسين ومجاهد وهو قول مالك والشافعي واحمد ، وروى ابن أبي شيبة ألهرولة الى الصلاة عن ابن عمر والأسود وسعيد بن جبير ( وقال الترمذي في جامعه ) اختلف أهل العدلم في المشي الى المسجد فنهم من رآي الأسراع اذا خاف فوت التكميرة الأولى حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول الى ألصلاة ، ومنهم من كره الأسراع واختار أن يمشيعلي تؤدة ووقاروبه يتمول ﴿احمدواسحاق﴾ وقال العمل علىحديث أببي هريرة اهـ ﴿وحكى عن مالك﴾ أنه اذا خاف فوت الركعة أسرع وقال لابأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس (قال القاضي عياض) و تبعه صاحب المفهم، وتأوله بعضهم على الفرق بين الراكب والماشي لا نه لاينبهر كما ينبهر الماشي، وقال أبو اسحاق المروزي من الشافعية بالا سراع اذا خاف فرت تكبيرة الا ُحرام ﴿ قلت ﴾ وما روى عن ابن عمر في الهرولة الي الصلاة بعارضه مارواه ابنأ بي شيبة أيضا عن مجد من زيد بن خليدة قال «كنت أمشي مع ابن عمر الى الصلاة فلو مشت عملة لرأيت أن لايسبقها » فان صحت الروايتان تحمل الأولى على إدراك تكبيرة ـ الأحرام، والراجيح،عندي أن أحاديث الباب على عمومها وأنالسكينة تلزم من سمع الأقامة -كما تلزم من كان في سعة من الوقت والله أعلم ، وأما الجمعة فلا نعلم احداً قال بالأسراع .

لها دون غيرها من الصلوات، وأما قوله عز وجل ( اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله) فإن المراد بالسعى فيه مطلق المضى أو القصد والله أعلم ( قال النووى رحمه الله ) يقال سعبت في كذا أو الى كــذا اذا ذهبت اليه وعملت فيه ، ومنه قوله تعالى (وأن ليس للأنسان إلا ماسعي) قال العلماء والحكمة في اتبانها بسكينة والنهبي عن السعى أن الذاهب إلى صلاة عامدٌ في تحصيلها ومتوصل البها ، فينتغير أن يكون متأدبا بآدابها وعلى اكما الأحوال ، وهذا معنى قوله عَيناته «فإن أحدكم اذا كان معمد الى الصلاة فيو في صلاة » ﴿ وَفَي أَحَادِيثُ البَّابِ ﴾ أيضا دليل للشافعية القائلين بأن ما أدركه المسبوق مع الأمام هو أول صلاته ومايًّا في به بعد سلامالاً مام هو آخرصلاته ، لقوله في الحديث وما فانكم فأعوا ا (قال الحافظ) ولى الدين أبوزرعة العراقي في طرح التثريب ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر وعلى وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد ابن جبير ، وحكاه ابن المنذرعن هؤلاء خلا سعيد بن جبير ، وقال إنه لا يثبت عن عمروعلي وأبي الدرداء ، وحكاه أيضا عن مكحول وعطاء والزهرى والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز واسحاق بن راهويه والمزنى ، قال ابن المنسذر وبه أقرل ، ورواه البيهتي عن ابن عرو محمد بن سيرين وأبي قلابة ، وهو منصوص مالك في المدونة ، ظنه قال فيها «ان ما أدرك فهو أول صلاته الا أنه يقضى مثل الذي فانه من القراءة بأم القرآن وسورة » قال ابن بطال ورواه ابن نافع عن مالك ( وقال سحنون ) في العتبية هو الذي لم نعرف خلافه وهو قول مالك أخبرني به غير واحد ، وحكاه ابن بطال عن احمد بن حنبل ، وحكاه القاضي عياض عن حمهور العاماء والسلف، وحكاه النووي عن جمهور العاماء من السلف والخلف ﴿ وَذَهِبُ آخرون ﴾ الىأن ما أدركه مع الأمام هو آخرصلاته وما يأتي به بعد سلام الأمام هوأول صلاته ، وهو مذهب أبي حنيفة وأسحابه ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسمود وابن عمر وابراهيم النخعي ومجاهد وأبي تلابة وعمرو بن دينار والشعي وابن سيرين وعبيد بن عمير؛ وحكاه ابن المنذرعن مالك وسفيان الثوري والشافعي واحمد ﴿فأماماكُ ﴾ فهو المشهور في مذهبه كما قال القاضي عبد الوهاب، قال ابن بطال وهوقول أشهب وابن الماجشون، واختاره اسحبيب وقال الذي يقضي هو أولها لا أنه لايستطيع أن خالف إمامه فتكون له أولى وللا مام ثانية أو ثالنة اه ﴿ وأما الشافعي ﴾ فليس هذا مذهبه وما رأيت أحدا حكاه عنه الا أن النووي حكاه في الروضة ؛ قال أنه حكى عنسه قول غريب أنه يجهر ﴿ وَإِمَا أَحْمَدُ ﴾ فكذلك حكاه عنه الخطابي أيضًا وهو حلاف ماحكاه عنه أبن إنال كما تقدم ب واستدل هؤ لاء بقوله في الرواية الأخرى « وما فاتكم فاقضوا » فلما استعمل لفظ القضاء

في المأتي به بعد سلام الأمام دل على أنه مؤخر عن محله وانه أول الصلاة لكنه يقضيه ، ﴿ وَأَجَابِ الجَمْهُورِ ﴾ عنه بجوابين ( أحدهما ) تضعيف هذه اللفظة ( الثاني ) أن قوله اقضوا بمعنى أتموا والعرب تستعمل القضاء على غير معنى إعادة مامضى ، قال الله تعالى ( فقضاهن سبع سهاوات ) وقال تعالى ( فاذا مُقضيت الصلاة ) وقالوا قضى فلان حق فلان ، فيحمل القضاء وبهذا الحديث على هذا المعنى جمعا بين الروايتين ﴿ وَفَي المَسْأَلَةُ مَذَهِبُ ثَالَتُ ﴾ انه أول صلاته بالنسبة الى الأفعال ، وآخرها بالنسبـة الى الأقوال ، وهي رواية عن مالك ، و، وافقه مانص عليه الشافعي رحمه الله من أنه لو أدرك ركمتين من رباعية ثم قام للتدارك يقرأ السورة في الركعتين ، واختلف أصحابه في هذا فقال بعضهم هو تفريع على قوله يستحب قراءة السورة في جميع الركعات، وقال بمضهم هو تفريع على القولين مماً لئلا تخلو صلاته عن السورة وصححه النووي ، و يو افقه مارواه البيهتي عن على بن أبي طالب أنه قال « ماأدركتَ مع الأمام فهو أول صلاتك واقض ماسبقك به من القرآن» (وذكر ابن بطال) انه لاخلاف عن مالك في قراءة المسبوق للسورة مع الفاتحة في آخر صلاته ، و جعل القول بأن ماأدركه مع الأمام اول صلاته واذا أتى بما فاته لايقرأ فيه السورة قولا آخر غير القولين الأولين ؛ وحكاه المزنى وإسحاق وأهل الظاهر، وقال فهؤلاء طردوا قولهم على أصولهم إلاانه لاسلف لهم فيه فلا معنى له اه واقتضى كلامه أن جميع القائلين بأن مافعله مع الأمام أول صلاته يقولون بقراءة السورة فيما يأتى به بعد سلام الأمام سوى هؤلاء المذكورين والله أعــلم أفاده صاحب طرح التثريب ﴿ قلت واستدل بأحاديث الباب ﴾ بعضاهل الظاهر وابنحزم على أن من ادرك الأمام راكما لاتحسب له تلك الركمة لأنه عليه الصلاة والسلام أمره بأعام مافاته وقد فاتته الوقفة وقراءة أم القرآن ، وحكاه عن أبي هربرة وزيد بن وهب و به قال ابن خزيمة وأبو بكرالضبعي من الشافعية ﴿ وخالفهم الجُهور﴾ والأثمة الأربعة فقالوا باعتداد الركعة لمن أدرك الأمام راكعا قبل ان يقيم صلبه ﴿ وذهب الشوكاني ﴾ الى ماذهب اليه الأولون فقال بعد ترجيح أدلة القائلين بوجوب قراءة الفاكحة وأنها شرط في صحة الصلاة قال ومن ههنا يتبين لك ضعف ماذهب اليه الجمهو رأن من أدرك الائمام راكعاد خل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القراءة ، قال واستدلواعل ذلك بحديث ابي هربرة «من أدرك الركوع من الركعة الا<sup>ع</sup>خيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف البها ركعة اخرى » رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ وهو متروك ، وأخرجه الدارقطني بلفظ « اذا أدرك أحدكم الركعتين بوم الجمعة فقد ادرك ، واذا ادرك ركعة فليركع اليها أخرى» ولكنه رواه من طريق سلمان بن داود الحرابي ومن طريق صالح بن ابي الأخضر وسلمان متروك

وصالح ضعيف ، على أن التقييد بالجمعة في كلا الررايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها ، وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى بدل على خلاف المدّعي َ لا أن الركعة حقيقة لجميعها ، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لايصار اليه إلا لقرينة كما وقع عند مسلم من جديث البراء بلفظ « فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته » فان وقو عالركمة في مقابلة القيام والاعتدال ، والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع ، وقد ورد جديث « مر · أدرك ركعة من صلاة الجمعة» بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي عاتم في العلل عن أبيه لاأصل لهذا الحديث ، إنما المتن « من أدرك من الصلاة ركمة فقد أدركها » وكذا قال الدار قطني و العقيلي ، و أخرجه ابن خزية عن أبي هريرة مرفو عاً بادف « من أدرك كعة من الصلاة فقد أدر كهاقبل أن يقيم الأمام صلبه " وليس في ذلك دليل لمظلوبهم لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية ؛ رهما مقدمتان على اللغوية كما تقررفي الأصول، فلا يصبح جعل حديث ابن خزيمة وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ﴿ فَانَ قَلْتَ ﴾ فأي فأندة على هذا في التقييد بقوله «قبل أن يقيم صلبه » قلت دفع توهمأن من دخل مع الأمام ثم قرأ الفاتحة وركع الأمام قبل فراغه منها غيرمدرك ؛ اذا تقررلك هذا علمت أن الواجد الحمل على الأدراك الكامل للركعة الحقيقية لعدم وجود ماتحصل به البراءة منعهدة أدلة وجوب القيام القطعية وأدلة وجوبالفانجة ﴿ وقد ذهب الى هذا ﴾ بعض أهل الظاهروابن حزيمة وأبوبكر الصبعيءروي ذلك ابن سيدالناس في شرح الترمذي وذكرفيه حاكيا عمن روى عن ابن حزيمة أنه احتج لذلك بما روى عن أبي هر برة أنه ﷺ قال «من أدرك الأمام في الركوع فليركم معه وليعد الركعة » وقد رواه البخاري في القراءة خلف الأمام من حديث أبي هريرة أنه قال «إن أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة» قال الحافظ وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفاً ، وأما المرفوع فلا أصبل له ﴿ وقال الرافعي ﴾ تبعا للا مام إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج به ، وقد حكى هــذا المذهب البخداري في القراءة خلف الأمام عن كل من ذهب الى وجوب القراءة خلف الأمام ، وحكاه في الفتح عن جماعة من الشافعية وقواه الشبخ تقى الدين السبكي وغيره من محدثي الشافعية ورجحه المقبلي ، قال وقد بحثت هذه المسئلة واحطتها في جميع بحثي فقها وحديثا فلم أحصل منها على غيير ماذكرت يعني من عدم الاعتداد بأدراك الركوع فقط اقال العراق) في شرح الترمذي بعد أن حكي عن شبيخه السبكي أنه كان مختار أنه لابعتــد بالركمة من لإيدرك الفائحة مالقظه وهوالذي يختاره آه فالعجب بمن يدعى الأحاع والمخالف مثل هؤلاء ﴿ وأما احتجاج الجمهور﴾ بحديث أبي بكرة جيث صلى خلف الصف مخافة ان تفوته الركمة

فقال ﷺ زادك الله حرصا ولا تعــد » ولم يؤمر باعادة الركعــة فليس فيها مايدل على ماذهبوا اليه لا أنه كما لم يأمره بالأعادة لم ينقل الينا أنه اعتد بها ، والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأن الكون مع الأمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتداً به أم لا كما في حديث « ادا جئم الى الصلاة و من سجود فاسجدوا ولا تعدّ وها شيئاً» أخرجه أبيداود وغيره ؛ على أن النبي عَلَيْكُ قد نهى أبا بكرة عن العود الى مثل ذلك ، والاحتجاج الشيء قد نهي عنه لايصح ، وقد أجاب ابن حزم في المحلي عن حديث أبي بكرة فقال إله لاحجة لهم فيه لأنه ليس فيه احتزاء بتلك الركعة ، ثم استدل على ماذهب اليه من أنه لابد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث « ماأدركتم فصلوا وما فاتكم فأنموا» ثم حزم بأنه لافرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض لائن الكل فرض لاتتم الصلاة إلا به ، قال فهو مأمور بقضاء ماسبقه به الأمام و إعامه ، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير لص آخر ولا سبيل الى وجوده ، قال وقد أقدم بعضهم على دعوى الأجماع على ذلك وهو كاذب في ذلك ، لا نه قد روى عن أبي هريرة أنه لايعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن ، وروى القضاء أيضاً عن زيد بن وهب ثم قال ( فان قبل ) أنه يكبر قائماً ثم يركع فقسد صار مدركا للوقفة (قلنا) وهــذه معصية أخرى ، وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله ان يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الأمام عليها ، وأيضا لايجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد ســــ لام الأمام لاقبل ذلك ، وقال ايضاً في الجواب عن استدلالهم بحديث « من أدرك من الصلاة ركمة فقد ادرك الصلاة » أنه حجة عليهم لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء مالم يدرك من الصلاة اه ( والحاصل ) ان أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث أبي هريرة حينئذ باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة لقوله فيه قبلأن يقيم صلبه كماتقدم، وقد عرفت أن ذكر الركعة نميه مناف لمطلوبهم وابنخزيمة الذي عولوا عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني كما عرفت ، ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحبحاويذهب الى خلافه ( قال ) ومن الأدلة على ماذهبنا اليه في هــذه المسئلة حديث أبي قتادة وأبي هر وة المتفق عليهما بلفظ « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » قال الحافظ في الفتح قد استدل بهما على أن من أدرك الأمام راكعا لم يحتسب له تلك الركعة للامر بأعام مافاته لانه فاته القيام والقراءة فيه ؛ ثمقال وحجة الجمهورحديث أبى بكرة ، وقد عرفت الجواب عن احتجاجهم به ، وقد ألف السيد العلامة مجد بن إسماعيل الأُمير رسالة في هذه المسئلة ورجح مذهب الجمهور وقد كتبت ابحاثا في الجواب عليها اه ﴿ وحكى الحافظ أبو زرعة المراقى ﴾ عن النووى أنه قال فيما ذهب اليه الظاهرية وابن حزم وغميرهم إنه شاذ منكر

## ( ﴿ ) باسب مه متى الى الجماعة كما أُمرفسو بها كان له مثل أجر من أدركها

(١٣٥٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَـَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ (١) فَوَجَدَ ٱلنَّاسَ قَدْصَلَّوْا أَعْطَاهُ

والمعروف من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم وعليه الناس قديما وحديثا إدراك الركعة بادراك الركوع للكراف الركوع للكراف الركوع علمه بادراك الركوع علم الله الأمام لاكركوع خامسة قام اليها الأمام ساهيا، قالوا والمراد بادراك الركوع أن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع حتى لو كان في الهوى والائمام في الارتفاع وقد بلغ هويه حد أقل الركوع قبل أن يرتفع الأمام عنه كان مدركا، وإن لم يلتقيا فيه فلا، هكذا قاله جميع أصحابنا، ويشترط أيضا ان يطمئن قبل ارتفاع الأمام عن الحد المعتبر، كذا صرح به صاحب البيان، وبه السعركلام كثير من النقلة فوال الرافعي والنووي وهو الوجه ، وإن كان الأكثرون فبه النه بنا أن يرفع الأمام رأسه فقد أدرك الركعة، وكال الشعبي إذا انتهيت إلى الصف الأخير ولم يرفعوا رؤسهم وقد رفع الأمام رأسه فاركع فان بعضهم أئمة لمعض، وقال ابن آبي ليلي ولم يرفعوا رؤسهم وقد رفع الأمام رأسه فاركع فان بعضهم أئمة لمعض، وقال ابن آبي ليلي ولم يرفعوا رؤسهم وقد رفع الأمام رأسه تبع الأمام وكان بمنزلة القائم اه وهذا المذهب الاخير حكاه بن حزم عن سفيان الثوري وزفراه والله أعلم

ابن سعید قال حدثنا عبد العزیر بن عبد عن محمد بن طحلاء عن محصن بن علی عن عوف بن البن سعید قال حدثنا عبد العزیر بن عبد عن محمد بن طحلاء عن محصن بن علی عن عوف بن الحارث عن أبی هریرة «الحدیث» محمد غریبه همه (۱) أی ذهب الی المسجد فی أی وقت كان وقد فسره بعضهم بالذهاب الی المسجد لیلا ولیس كذلك ، قال فی المصباح راح یووح رواها و ترو ح مثله یكون بمعنی الفدو و بمعنی الرجوع ، وقد طابق بینهما فی قوله تعالی رغدوها شهر و رواحها شهر ) أی ذهابها و رجوعها ، وقد یتو هم بعض الناس أن الرواح لما لایكون إلافی آخر النهار ولیس كذلك ، بل الرواح والغدو عند العرب یستعملان فی المسیر راح الی الجمعة فی أول النهار فله كذا» أی من ذهب ، ثم قال الأزهری و اما راحت الأبل فهی راح الی المجمعة فی أول النهار فله كذا» أی من ذهب ، ثم قال الأزهری و اما راحت الأبل فهی الیهم اه

اللهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا أَوْ حَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ ('' مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا اللهُ مِثْلَ أَجْدِ مَنْ صَلاَّهَا أَوْ حَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ ('' مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَالسَّلاَةِ ('' اللهِ عَلِيْنِيْ إِذَا ثُوّبَ ('' بِالصَّلاَةِ وَلاَ تَأْثُوهَا وَانْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ . فَمَا أَذْرَكُمْتُمْ فَصَلُوا ، وَلاَ تَأَثُوها وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوها وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ . فَمَا أَذْرَكُمْتُمْ فَصَلُوا ، وَمَا فَاتَكُمْ وَأَنْتُم عَلَيْ الْصَلَّاقِ الصَّلاقِ وَمَا فَاتَكُمْ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَالَةُ فَيَعَلَمُ اللهُ الصَّلاقِ وَمَا فَاتَكُمْ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الله

(۱) أى لاينقص أجر المصلى وحده من أجور المصلين بالجماعة شيئا ، بل لـكل واحد من المصلين في جماعة والمصلى وحده اجركامل ، وهذا اذا لم يكن التأخير ناشئا عن التقصير وفضل الله واسع على تخريجه على شرط مسلم (نس. هق.ك) وقال صحيح على شرط مسلم

( ١٣٥٩ ) «ز» وعنه ايضا على سنده الله قال قرأت على عبدالرحمن عن مالك وثنا إسحاق قال حدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه في حديث عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الله أنهما سمما أبا هريرة يقول قال رسول الله عَلَيْكَ إِنْ اذا ثوب بالصلاة «الحديث» حشي غربيه ﷺ (٢) المراد بالتثويت هنا إقامة الصلاة، وسميت الأقامة تشويبًا لأنها دعاء الى الصلاة بعد الدعاء بالأذان . من قولهم ثاب اذا رجع (٣) في قوله عَلَيْنَاتُهُ « فما أدركُم فصلوا وما فاتكم فأُعُوا » تنبيه وتأكيــد لئلا يتوهم متوهم أن النهي في قوله عَلِيْتُنْ « فلا تأتوها وأنتم تسعون » إنما هو لمن يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهى وان فات من الصلاة مافات وبيَّن مايفعل فيما فات ( وقوله عَيْنَايَةٍ ) « وما فاتكم » دليل على جواز قوله فاتتنا الصلاة وأنه لا كراهــة فيه ، وبهذا قال جمهور العامـاء وكرهه ابن سيرين وقال آنما يقال لم ندركها قاله النووى (٤) بكسر الميم من باب ضرب أي يقصد على تخريجه ١٠٥ (م. وغيره) ﴿ وَفِي البَّابِ ﴾ عند أبي داود والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموتُ فقال اني محدثكم حديثًا ما أحدثكموه الا احتسابا ، سمعت رسول الله عِلَيْنَ يقول «اذا نوضاً أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج الى الصلاة لم يرفع قدمه الميني الاكتب الله عز وجل له حسنة ، ولم يضع قدمه اليسرى الاحط الله عز وجل عنه سيئة ، فليقرُّ ب أحدكم أو ليبعُّد ، فإن أتى المسجد فصلي في جماعة غفر له، فان أنى المسجد وقد صلَّو ا بعضاو بقى بعض ُصلَّى ما أدرك و تم ما بقى كان كذلك ، فان أتى المسجد وقد صلَّو ا فأتم الصلاة كانكذلك » على الأحكام الله أحاديث الباب تدل على أن من خرج يريد الصلاة جاعة فسبق بها كان له مثل أجر من صلى في الجماعة ، وعلى أن أجره

## (ابواب الامامة وصفة الائمة واحتكام تتعلق بهس) (۱) باب الائمام منامن وما مادني امام: الفاس

لم ينقص شيئًا من اجور حاضريها متى كان قصده الصلاة جماعة ولم يفرط فى الحضور اليها، وأنه يكتب له مثل ثواب المصلى من وقت خروجه من بيته الى انتهاء صلاته ( قال النووى رحمه الله ) وفى قوله عِلَيْنِيْنَ « اذا كان يعمد الى الصلاة فهوفى صلاة » دليل على انه يستحب للذاهب الى الصلاة ان لايعبث بيده ولا يتكلم بقبيح ولا ينظر نظر أقبيحا ويجتنب ما امكنه مما يجتنبه المصلى فاذا وصل المسجد وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذكرناه آكد اه والله أعلم

( ١٣٦٠) عناً بي هريرة الح هذا الحديث تقدم رقم ٢٣٣ في الباب الناني من أبواب الأذان وتقدم السكلام عليه سنداً ومتنا وشرحا وتخريجا وأخرجه البزار وزاد فيه « قالوا يارسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك ، فقال رسول الله عَيْنَالِيْهِ انه يكون بعدى أو بعدكم قوم سفلتهم مؤذنوه » قال الهيثمي رواه البزار ورجاله كلهم موثقون اه ورواه الأمام احمد أيضا والطبراني في الكبير عن أبي أمامة أيضا بلفظ « الأمام ضامن والمؤذن مؤتمن » ورجاله موثقون

الحكم بن نافع قال ثنا ابن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن أبى على الهمدانى «الحكم بن نافع قال ثنا ابن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن أبى على الهمدانى «الحديث» حمل غريبه الله (١) أى وقت الصلاة التي صلاها بهم بأن فعلها فى وقتها ولم يتسبب فى إخراجها عنه (وأنم الصلاة) أى أتى بشروطها وأركانها ومندوباتها (فله ولهم)

وَأَنَّمَ الصَّلاَة فَـلَهُ وَلَهُمُ ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلكِ شَبَئَا ('' فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ وَال ( ١٣٦٢ ) عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ بُصَالُونَ بِكُمْ ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَـكُمْ وَعَلَيْهِمْ

(١٣٦٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ ( بَنِ مَسْهُودِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهِ لَمَدَّ حَمُ مُ شَكُدْرِ كُونَ أَقْوَامًا يُصَلَّوْنَ صَلَاةً لِفَـْ بِرِ وَقَتْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمَيْمُ وَاجْمَلُوهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلُّوا فَمَهُمْ وَاجْمَلُوهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوا فَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمً اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمً وَاللهِ وَسَلَمً اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَسُلَمًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَال

ثوابها (۱) أى بأن اخل بشيء من ذلك مما ينافي صحة الصلاة أو كالهاعمد أو تساهلابدون علم المأمومين (فعلميه) أعمه ولا شيء علمهم من ذلك الاثم حمل تخريجه الله الدهمي ك ) وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ﴿ قَلْتَ ﴾ وأقره الذهبي

رُ ۱۳۲۲) عن أبى هريرة سُوْ سنده ﴿ صَرَّتُنَا عَبِدَ اللهُ حَدَّنَى أَبِى ثَنَا حَسَنَ ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة «الحديث» سُوْ تخريجه ﴾ لم أقف عليه وسنده جيد ويؤيده ماقبله

أبو بكر ثنا عاصم عن زرت عبد الله بن مسعود على سنده منه عربه ها عبد الله حدثني أبي ثنا أبو بكر ثنا عاصم عن زرت عبد الله «الحديث» على غريبه ها (٢) أي المختار وهو أول وقتها لاعن جميع وقتها (٣) يعني أول الوقت فانه يسقط عنكم الفرض وتحرزوا فضيلة أول الوقت ( وقوله ثم صلوا معهم ) أي مرة ثانية في الوقت الذي يصلون فيه لتحرزوا فضيلة الجماعة ، ولئلا تقع فتنة بسبب التخلف عن الصلاة مع الأمام وتختلف كلة المسلمين (٤) أي نافلة ، وفيه دليل على أن من صلى فريضة مرتين تكون الثانية سنة والفرض سقط بالأولى ، قال النووي وهدذا هو الصحيح عند أصحابنا وقيل الفرض أكملهما. وقيل كلاها. وقيل إحداها اه والله أعلم على شريجه ها (م. وغيره) وروى نحوه أبو داود وغيره عنادة بن الصامت قال الحينمي ورجاله رجال الصحيح

المباح ثنا إسماعيل بن زكريا عن عبد الله بن عـمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن

إِنَّهُ سَيَلِي أَمْرَكُمْ مِنْ بَمْدِي رِجَالَ يُطْفِئُونَ السَّنَّةَ وَيُحْدِثُونَ بِدْعَةً وَيُؤَخَّرُونَ السَّنَّةَ وَيُحْدِثُونَ بِدْعَةً وَيُؤَخَّرُونَ السَّنَّةَ وَيُحْدِثُونَ بِدْعَةً وَيُؤَخَّرُونَ السَّنَةَ وَيُحْدِثُونَ بِدْعَةً وَيُؤَخَّرُونَ السَّنَةَ وَيُحْدِثُونَ بِدْعَةً وَيُوْخَرُونَ السَّهَ وَعَلَى اللّهَ كَيْفَ بِي إِذَا أَدْرَكُتُهُمْ ؟ قَالَ لَيْسَ بَاابْنَ أُمِّ عَبْدٍ (١) طَاعَة لَمْ لِمَنْ عَصَى الله (١) قَالَمَنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَسَمِعْتُ لَيْسَ بَاابْنَ أُمِّ عَبْدٍ (١) طَاعَة لَمْ لِمَنْ عَصَى الله (١) قَالْمَنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَسَمِعْتُ أَنَّا أَنْ مَنْ الصَّبَاحِ مِثْلُهُ

عن أبيه عرب عبد الله « الحديث » على غريبه على الله عبد كنية أم عبد الله بن مسعود واسمها زهرة بنت عبد ودّ بنسواءة ، وكثيراً ما كانالنبي عَلَيْكُ بنسبه لأمهاشرفها بسابقية الأسلام والصحبة رضى الله عنهما (٢) أي لا تطعهم في معصية الله وهذا لاينافي وجوب طاعتهم في غير معصية وإن كانوا عصاة ، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ستأتي في كتاب الخلافة والأعمارة إن شاء الله تعالى (٣) «القائل وسمعت أنا» هو عبد الله بن الأمام أحمد رحمهما الله ، يعني أنه سمع مثلهذا الحديث من محمد بن الصباح مباشرة بغير واسطـة والده عظم تخريجه ﷺ أخرجه مسلم وغيره بمعنى حديث الباب لا بلفظه ﴿ وَفَي البَّابِ ﴾ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال «كينا عند رسول الله عليه فقال إنه سيكون أمراء بعدى يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت يارسول الله مايصنع من أدركهم ؟ قال صلوا الصلاة لوقتها فاذا حضرتم معهم الصلاة فصلوا » قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه سالم بن عبد الله الخياط ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه أحمد وابن حبان وأبو أحمد بن عدى ﴿ وعن مكحول عر - أبي هريرة ﴾ قال قال رسول الله عليه الله عليه « الصلاة المكتوبة واحبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا و إن عمل الكبائر » رواه أبو داود والدارقطني بمعناه ، وقال مكحول لم يلق أبا هريرة ، ورواه أيضا البيهتي وهومنقطم ، وأخرجه ابن حبان في الضعفاء وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيي بن عروة وهو متر الم ( قال الحافظ ) وللبيهةي في هذا الباب أحاديث كلهاضعيفة غاية الضعف ، وأصبح مافيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرسالة والله أعـلم حيث الأحكام كلم في أحاديث الباب دلالة على أن الأمام مسئول عن صلاة من خلفه لارتباط صلاتهم بصلاته فسادا وصحـة ، فهو الأصل وهم الفرع ولهذا الفهان كان ثواب الأئمة أكثراذا أدوها كاملة من فرائض وسنن ، ووزرهم أكثر اذا أخلوا بها ﴿ وفيها ﴾ أن المأموم غير مسئول عن خلل الأمام مالم يعلم المأموم بذلك ﴿ وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ دليل على المحافظة على الصلاة في أول وقتها وإن صلى منفردا

﴿ وَفَهِمَا أَيْضًا ﴾ وجوب طاعة أولى الأمر الا في معصية الله تعالى فانه لاطاعة لمخــلوق في معصية الخالق ﴿ وفيها أيضا ﴾ دليل على جواز الصلاة خلف أئمة الجور ( قال الشوكاني ) رحمه الله قد أجم أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين اجماعا فعليا ولا يبعد أن يكون قوليا على الصلاة خلف الجائرين ، لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الحمس فـكان الناس لايؤمهم الا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير ، وكانت الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لايخني (وقد أخرج البخاري) عن ابن عمر انه كان يصلى خلف الحجاج بن يوسف ( واخرج مسلم ) واهل السنن أن ابا سعيد الخدرى صلى خلف مروان صلاة العبد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة وإخراج منبر النبي عَلَيْكُ إِلَّهُ وإنكار بعض الحاضرين ، وأيضا قد ثبت تواتر انه عَلِيْكُ أُخْبِر بأنه يكون على الأمة أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان ويصلونها لغيير وقتها ، فقالوا يارسول الله بما تأمرنا ؟ فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة ، ولا شك ان من أمات الصلاة وفعلها في غيروقتها غيرعدل ، وقد أذن النبي عَنْشَائِيُّهِ بالصلاة خلفه نافلة ولافرق بينها وبين الفريضة في ذلك ﴿والحاصل﴾ أن الأصل عدم اشتراط العدالة وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره ، وقد اعتضد هذا الأصل بما ذكرنا من الائدلة وبأجماع الصدر الائول عليه وتمسك الجمهورمن بعدهم به ، فالقائل بأن العدالة شرط كماروي عن العترة ﴿ومالك﴾ وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب محتاج الى دليل ينقل عن ذلك الأصل وقد أفردت هــذا البحث برسالة مستقلة واستوفيت فيها الكلام على ماظنه القائلون بالاشتراط دليلا من العمومات القرآنية وغيرها ، قال واعلم أن محل النزاع إنما هو في صحة الجماعة خلف من لاعدالة له ، وأما إنها مكروهة فلاخلاف فى ذلك كافى البحر، وقد أخرج الحاكم في رحمة مر ثد الغنوى عنه عَلَيْكُمْ لِهُ « إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم » اه باختصار ﴿ قَلْتَ ﴾ ماذكره الشوكاني عنمالك في اشتراط العدالة في الأمام هورواية عنه وفي رواية أُخرى عدماشتراطها ، لـكن تكره الصلاة حلفه ولو لمثله ، والى اشتراط العدالة في الا مام ﴿ ذَهَبَتَ الْحَنَابِلَةِ ﴾ وقالوا إمامة الفاسق ولو لمنله غير صحيحة الا في صلاة الجمعة والعيد اذا تعذرت صلاتهما خلف غيره فتحوز إمامته للضرورة ، قالوا لأن الفاسق\لابقيل خبره لمعنيُّ في دينه فأشبه الكافر، ولا نه لايؤمن على شرائط الصلاة ، فان خيف أذاه صلى خلفه دفعاً للمفسدة ، ورجح العلماء ماذهب اليه الجمهور من عدم اشتراط العدالة وصحة الصلاة خلف الفاسق مالم يخل بشيء من أركان الصلاة ' و إن كانت الصلاة خلف غيره أفضل والله أعلم

#### (۲) باسب من أحق بالاثمامة

( ١٣٦٥ ) عن أبي مسعود على سنده الله عداني أبي ثنا عفان قال ثنا شعبة قال أخبر في إمهاعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن صَمَّعَ ج قال سمعت أباه سعو د حسنها أو في كثرتها وقلتها على القولين ( ٢ ) الهجرة المقدم بها في الأمامة لاتختص بالهجرة في عصره عَلَيْكُ بل هي التي لاتنقطع الى يوم القيامة كما وردت بذلك الأحاديث ، وقال به الجمهور، وأما حديث « لاهجرة بعد الفتح» فالمراد به الهجرة من مكة الى المدينة أولاهجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح ، وهذا لابد منه للجمع بين الأحاديث (٣) أي يقدم في الأمامة من كبر سنه في الأسلام ، لأن ذلك فضيلة يرجح بها «وفي رواية سِلما مدل سنا » فيكون من تقدم إسلامه أولى ممن تأخر اسلامه (٤) قال النووي معناه أن صاحب البيت والمجلس وامام المسجد أحق من غيره ، قال ابن رسلان لأ نه موضع سلطنته اهـ والظاهرأن المراد به السلطان الذي اليه ولاية أمورالناس لأصاحب الديت وتحوه ، يدل على ذلك قوله عَلَيْنَيْهُ في حديث الباب «ولافي سلطانه» وظاهره أن السلطان مقدم على غيره وان كان أكثر منه قرآنا وفقها وورعا وفضلا فيكون كالمخصص لمسا قبله ، قال أصحاب الشافعي ويقدم السلطان أونائبه على صاحب البيت وامام المسجد وغيرهما لائن ولايته وسلطنته عامة، قالوا ويستحب لصاحب البيت أن يأدن لمن هو أفضل منه (٥) قال النووي وابن رسلان نفتح الناء وكسرالراء الفراش ونحوه لما يبسط لصاحب المنزل ويختص به دون أهله ، وقبل هي الوسادة وفي معناها السرير ونحوه اه (٦) حشِّ سنده ١٠٠٠ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الاعش عن اسماعيــل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود ُ فَإِنْ كَا نُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَّةِ (''( وَفِيهِ أَيْضًا) وَلاَ تَجْلِسْ عَلَى تَحَكِرُ مَتِهِ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ

﴿ ١٣٦٦ ) عَنْ أَبِي سَمِيدٍ ﴿ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ مِلَالِيْهِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ۚ " فَلْيَوْمُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَأَحقَّهُمْ بِالْلِإِمَامَةِ أَفْرَوْهُمْ (٣)

(١٣٦٧) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالَكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنْ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَلَيْكُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنَا عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَامُ عَنْهُ عَلَا عَلَامُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَا عَلَامُ عَنْهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ عَلْ

الاً نصارى بنحوه وفيه الخ (١) فيه أن مزية العلم مقدمة على غيرها من المزايا الدينية العلم تخريجـه ﴾ ﴿ (م٠د. جه. حب. وغيرهم )

( ١٣٦٦ ) عن أبي سعيد الخدرى حمل سنده همه مترتنا عبد الله حدثني أبي ثنا بحيي ثنا هشام وشعبة قالاثن قتادة عن أبي نفرة عن أبي سعيد عن النبي عَلَيْكِيْ « الحديث » حمل غريبه همه و ( ٢ ) ليس همذا قيداً بل اثنان كذاك ولو كان أحدها صبيا أو امرأة كا سيأتي في باب انعقاد الجماعة بامام ومأموم الح ، ولحديث مالك بن الحويرث الآتي في همذا الباب (٣ ) فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه وسيأتي الكلام على ذلك في الأحكام حمل تحريجه همه ( م . نس . وغيرها )

( ۱۳۹۷ ) عن أنس بن مالك على سنده الله حدثني أبي ثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن ثابت عن أنس « الحديث » حلى تخريجه الله من عليه من حديث أنس لغير الأمام أحمد وأورده الهيثمي وقال رواه احمد ورجاله موثقون

 (١٣٦٩) مَرْشَنَا عَبْدُ ٱللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُرَ جُ وَبُولُسُ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ يَمْ فَالَ رَمْنِي أَنْ أَلَهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلَهُ عَلَيْكِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْكِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْكِ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْكِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْكِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

أَكْبَرُكُما (') وَلَ خَالِهُ فَقُلْتُ لِأَبِى فِلاَبَةَ فَأَيْنَ الْقِرَاءَةُ \* قَالَ إِنْهُمُـا كَانَا مُتَقَارِ بَيْنِ (زَادَ فِي رِوَايَةٍ ) صَلَوًا كَمَا تَرَوْنِي أُصَلِّى (''

( ١٣٧٠) عَن إِن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَنَى أَبا مُوسَى الْالْشَوْرِيَّ وَالْشَوْرِيَّ وَالْشَوْرِيَّ وَالْشَاكَ أَنَّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ وَالْسَفُودِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

في أبواب الأذان والأقامة « من أذن فهو يقيم » ( ١) ظاهره أنه يقدم الأكبر مطلقا ، ولهذا سأل خالد سيخه فقال أبن القراءة يعني أين قوله عنياتية يؤم القوم أقرؤهم وقوله عنياتية «ليؤمكماً كثركم قرآنا» فأجابه بأبهما كانامتقاربين في القرآن وكذا في العراكم كافي رواية اعتد أبي داود (٢) يعني اجعلوا صلاتكم كصلاتي قو لاوفعلا من تخريجه في (قو الاربعة وغيرهم) ( ١٣٧٠ ) عن ابن مسعود من سنده في مرش عبد الله حدثي أبي ثنا حسن بن موسى ثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس ولم يسمعه منه وسأله رجل عن حديث علقمة فهو هذا الحديث أن عبد الله بن مسعود أبي أباموسي الأشعري في منزله «الحديث عن غيرهما وإن كان عنيم عربيه في أن رب البيت وإمام المسجد أحق بالأمامة من غيرهما وإن كان أعلم أو أقرأ إلا أنه يستحب لهي أن بأذنا لمن كان كذلك (٤) يعني أن ابن مسعود قال لأ بي موسى ماذا تقصد بخلع نعليك ؟ أبا الواد المقدس أنت ؟ يشير الى قوله تعالى « فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوكى » يعني لاداعي لخلع نعليك في الصلاة فاني رأيت رسول نعليك أنك بالواد المقدس طوكى » يعني لاداعي لخلع نعليك في الصلاة فاني رأيت رسول نعليك في باب ماجاء في الصلاة في النعل من أبواب اجتناب النجاسة في مكان المصلى وثوبه وبدنه من غيريجه بي أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه رجال لم يسم ورواد واله متصلا برجال ثقيات

( ١٣٧١ ) عن بديل بن ميسرة على سنده الله حدثي أبي تماوك

قَالَ كَانَ مَالِكُ بُنُ الْخُورَ رِثِ رَضِى اللّهُ عنهُ يَأْتِينَا فِي مُصَلاً نَا يَتَحَدَّثُ ، قَالَ فَالَ كَانَ مَالِكُ بُنُ الْخُورَ رِثِ رَضِى اللّهُ عنه كُمْ اللّهِ يَقَدَّمْ بَمْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثُكُم لِمَ فَقَالَ لاَ اللّهِ تَقَدَّمْ بَمْضُكُمْ حَتَّى أُحَدِّثُكُم لِمَ لاَ أَتَقَدَّمُ " الصَّلاةُ يَوْمَا فَلاَ يَوْمَا فَلا يَقُولُ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ بَقُولُ لاَ أَتَقَدَّمُ " تَسْمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلّمَ بَقُولُ إِنّ مَنْهُمْ وَلَيُومُ مَهُمْ وَلَيَوْمَهُمْ وَلِيَوْمَهُمْ وَلِيَوْمَهُمْ وَلِيَوْمَهُمْ وَلَيُومُ مَا فَلاَ يَوَمُّهُمْ وَلِيَوْمَهُمْ وَلِيَوْمَهُمْ وَلَيَوْمَهُمْ وَلَيُومُ مَنْهُمْ

ثنا أبان بن يزيد ثنا بديل بن ميسرة « الحديث » على غريبه الله العا تأخر رضي الله عنه عن الصلاة بهم وإن كان أفضلهم وأعلمهم لكونه صحابيا عملا بالحديث الذي احتج به، وكأ نه رضي الله عنه لم يبلغه حديث « لايؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا باذنه » وقد آذنوه حي تخريجه كيم (د. هق. مذ) وقال هذاحدث حسن ﴿ قَلْتُ ﴾ وأخرجه النسائي مختصراً وفي اسناده أبوعطية وفيه مقال ﴿ وَفِي البابِ ﴾ عن قيس بن زهيرقال «ا نطلقت مع حنظلة بن الربيع الى مسجد فرات بن حبان فضرت الصلاة فقال له تقدم ، فقال ماكنت لا تقدمك وأنت أكبرمني سنا وأقدم مني هجرة والمسجد مسجدكم، . فقال فرات ، سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول فيك شيئًا ، لاأتقـدمك أبداً، قال أشهدته يوم أتيته يوم الطائف فبعثى عينا ؟ قال نعم ، فتقدم حنظلة فصلى بهم ، فقال فرات يابي عجل إني إِمَا قدمت هذا «أن رسول الله عَلَيْنَا فَيُسَالِنُهُ بِعِنْهُ عَيِنَا إِلَى الطائف فِاءه فأخبره الخبر فقال صدقت، ارجع الى منزلك فأنت قد سهرت الليلة ، فلما ولى قال لنا ائتمو الهـــذا وأشماهه » أورده الحيثمي وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون (وعن أبي هربرة) رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيْنَا ﴿ اذا سافرتم فليؤمُّكُمُ أَقْرُؤُكُمْ وَانْ كَانْ أَصْفَرُكُمْ وَاذَا أُمُّكُمْ فهو أميركم» أورده الهيشمي أيضا وقال رواه البرار وإسناده حسن ( وعن ابن عمر ) رضي الله عنهماقال قال رسول الله عَلَيْكَانَةِ «من أمّ قوماو فيهم من هو اقرأ لكتاب الله منه لم يزل في سفال الى يوم القيامة » أورده الحيثمي وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحيثم بن عقاب قال الأزدى لايعرف ( قلت ) ذكره ابن حبان في الثقات اه ﴿ قلت ﴾ وقوله في سفال بفتح السين أي في انحطاط بمعني أن درجته تكون منحطة عند الله الى يوم القيامة الا أن يتوب من ذلك نسأل الله السلامة على الأحكام على أحاد دث المات تدل على أن أولى الناس مالاً مامة أَقْرُوهُمْ لَـكَتَابِاللهُ وَانْ كَانْ غَيْرُهُ أَفْقَهُ مِنْهُ ﴾ والى ذلك ذهب الأحنف بن قيس وابن سيرين والثوري ﴿ وأ بو حنيفة واحمد ﴾ وبعض أصحابهما ﴿ وقال الشافعي ومالك ﴾ وأصحسابهما

والهادوية الافقه مقدم على الافرأ ( قال النووي ) رحمه الله لأن الذي يحتاج اليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج اليه من الفقه غير مضبوط؛ وقد يعرض في الصلاة أمر لايقدر على مراعاة الصواب فيه الاكامل الفقه ، قالوا ولهذا قدَّم الني عَلَيْكِاللَّهُ أَبا بكر رضي الله عــنه في الصلاة على الباقين ، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن غييره اقرأ منه ( قال الشوكاني ) قال الشافعي المخاطب بذلك الذين كانوا في عصره كان أقرؤهم أفقههم ، فأنهم كانوا يسلمون كباراً ويتنمقهون قبل أن يقرؤا ، فلا يوجد قارىء منهم إلا وهو فقيه ، وقد يوجد الفقيه وهو ليس بقارىء ؛ لكن قال النووى وابن سيد الناس إن قوله في الحديث « فان كانو! في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة » دليل على تقدم الأقرأ مطلقا وبه يندفع هذا الجواب عن ظاهر الحديث ، لأن التفقه في أمور الصلاة لايكون الا من السنـة ، وقد حمل القارىء مقدماً على العالم بالسنة ، وأما ماقيل من أن الأكثر حفظا للقرآن من الصحابة أكثرهم فقها فهووان صح باعتبار مطلق الفقه لايصح باعتبارالفقه فيأحكام الصلاة ، لأنها بأسرها مأخوذة من السنة قولاً وفعلاً وتقريرًا ، وليس في القرآن إلا الأمر بها على جهــة الأجمال ، وهو مما يستوى في معرفته القارئ للقرآن وغييره ، وقد اختلف في المراد من قوله ٰ يؤم القوم أقرؤهم ، فقيل المراد أحسنهم قراءة وان كان أقلهم حفظا ، وقيل أكثرهم حفظا للقرآن اه ﴿ قات ﴾ ويدل على أن المراد أكثرهم حفظا للقرآن حديث عمرو بن سلمة ففيه أن رسول الله عَلَيْكُنْ قال « ليؤمكم أكثركم قرآنا » وفي رواية الطبراني « فكنت أكثرهم قرآنا فقدموني » مع أنه كان صبيا لم يبلغ الحلم ﴿ وَفَي أَحَادِيثِ البَّابِ أَيْضًا ﴾ دليل على أن صاحب المنزل أحق بالأمامة ، قال الترمذي وقال بعضهم اذا أذن صاحب المنزل لغـيره فلا بأس أن يصلى بهم ، وكر مه بعضهم وقالوا السنة يصلى صاحب البيت ، قال احمد بن حنيل وقول النبي عَلَيْكَانِيَّةِ « لا يؤم الرجـل في سلما انه ولا يجلس على تكرمته في بيته الا باذنه » فاذا أذن فأرجوأن الأذن في الكل ولم ير به بأسا اذا أذن له أن يصلي به اه وقال صاحب المنتقى وأكثر أهل العلم أنه لابأس بامامة الزائر باذن رب المكان لقوله عَلَيْتُ في حديث أبي مسمود إلا بادنه ، قال الشوكاني وقد حكى المصنف ( يعني صاحب المنتقي ) عن أكثر أهل العلم أنه لابأس بامامة الزائر باذن رب المكان واستدل بما ذكره ، وفي حديث أبي مسعود ولا بؤم الرجل في بيته ، قلت يعني رواية أبي داود عن أبي مسعود قال « ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الاباذنه » قال فيصاح حينتُذ قوله في آخر حديثه الا باذنه لتقييد جميع الجمل المذكورة فيه التي من جلتها قوله « ولايؤم الرجل في بيته» على ماذهب اليه جماعة من أئمة الا صول ﴿وقال به الشافعي و احمدُ ﴿ قالامالم ينهم دليل على اختصاص القيد ببعض الجمل اه ( وقال العراقي ) يشترط أن يكون المزور أهلا للا مامة

#### ( 🏲 ) باسب امامة الاعمى والصبى والمرأة بمثلها

(١٣٧٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَـلًمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَـلًمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَصَابِهِ وَسَـلًمُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْهُ مِلْهُ عَلَيْهِ وَسَـلًمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَـلًمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَصَابِهِ وَسَـلًمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَصَابِهِ وَسَـلًمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ وَصَابِهِ وَسَـلُمُ اللهِ وَصَابِهِ وَسَـلُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

فان لم يكن أهملا كالمرأة في صورة كون الزائر رجلا ، وألاَّ مي في صورة كون الزائر قارئا ونحوها فلاحق له في الأمامة ﴿ واعلم ﴾ أن الأمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه ﴿ باب اذا زارالاً مام قوماً فأمهم ﴾ ثم ذكر فيه حــديث عتبان بن مالك قال «استأدن النبيُّ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ فأدنت له فقال أين تحب أن أصلى في بينك؟ فأشرت الى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خَلَفه تُمسلم وسلمنا» (قال الحافظ) قيل أشار بهذه الترجمة الى أن حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبوداود والترمذي وحسنه مرفوعاً « من زارقوما فلا يؤمهم ونيؤمهم رجل منهم » مجمول على من عدا الأمام الأعظم (وقال الزبن بن المنير) مراده أن الأمام الأعظم ومن يجرى مجراه اذا حضر بمكان مملوك لاينقدم عليه مالك الدار والمنفعة ، ولكن ينبغي المالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين ، حق الأمام في النقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه اه ملخصا (قال ألحافظ) وبحتمل أنه أشار ار مافي حديث أبي مسعود المتقــدم « ولا يوم الرحل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بادنه » فإن مالك الشيء سلطان علمه والا مام الأعظم سلطان على المالك ، وقوله «إلا باذنه » يحتمل عوده على الأمرين الأمامة. والجلوس، وبذلك جزماً حمد كماحكاه الترمذيعنه، فتحصل بالأذن. واعاة الجانبين اهـ (وحكي الترمذي ) عن إسحاق أنه قال «لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له » قال وكذلك في المسجد اذا زارهم يقول ليصل بهم رجل منهم اه ﴿ قلت ﴾ والجمهور على خلافه ، وماذهب اليه الجمهور هو المتعين جماً بين الأحاديث والله أعلم

المراكب الله عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن سنده من الله حدثى أبي ثنا بهز ثنا أبوالعوام القطان قال أبي وهو عمر ان بن داور وهو أعى ثنا قتادة عن أنس « الحديث » عنا أبوالعوام القطان قال أبي وهو عمر و بن قيس ؛ لما ثبت عند الأمام أحمد ومسلم وغيرها أن رسول الله على الله عمراً فقال لفاطمة بنت قيس في حديثها في قصة طلاق زوجها «اعتدى في بيت ابن عمد عمر و بن أم مكتوم» وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبدالله بن عنكمة (بوزن علقمة) ابن عامر بن مخزوم هو ابن خال حديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها ؛ وابن علمتوم من السابقين في الأسلام ، هاجر الى المدينة قبل مقدم رسول الله عليه المؤسلة و بعد مصعب

مَرَّ تَدِينِ (١) يُصَلِّى بِهِمْ وَهُو أَعْمَى

(١٣٧٣) وَعَنْهُ أَبْضًا أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَقَالَ مِلْ اللهُ عَنْهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَقَالَ مِلْ اللهُ عَنْهُ لَا تَعْذَتُ مُصَلاً كَ فَقَالَ مِارَسُولَ اللهِ لَوْ جِئْتَ صَلَّايْتَ فِي دَارِي أَوْ قَالَ فِي بَيْتِي لاَتَخْذَتُ مُصَلاً كَ مَسْجِدًا ، َ فِي النَّبِي مُسِيْكِ فَي دَارِهِ أَوْ قَالَ فِي بَيْتِيهِ « الحديث »

ابن عمير وهو الأعمى الذى ذكره الله تعالى فى قوله (عبس ونولى أن جاءه الأعمى) وفضله مشهور رضى الله عنه (١) قال النووى رحمه الله فى تهذيب الأسماء واللغات استخلفه النبى ولي الله عشرة مرة فى غزواته على المدينة ، قال ابن الأثير استشهد بالقادسية ، وقال الواقدى رجع منها الى المدينة فات بها ، واتفقوا على أن النبى علي الستخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة فى غزواته ، قال ابن عبد البر وأما قول قتادة عن أنس استخلفه مرتين فلم يبلغه ما بلغ غيره اه بتصرف من تخريجه الله عن ابن عباس عن عن ابن عباس

(۱۳۷۳) وعنه أيضا أن عتبان بن مالك الح هذا طرف من حديث طويل تقدم رقم ٣٦١ بسنده وشرحه و تخريجه في الباب الناني عشر من أبو اب المساجد، وذكرته هنا لمناسبة ترجمة الباب وإن لم يصرح فيه بأن عتبان كان إماماً فقد صرح بذلك البخارى والنسائمي، ولفظهما عن محود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال يارسول الله انها تكون الظامة والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يارسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلى، فاهدار الله عليه وآله وسلم فعلى فيه رسول الله عليه وآله وسلم فعلى فيه رسول ألله عليه وآله وسلم

الله عن عمروبن سلمة ﴿ سنده ﴿ صَرَّتُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا اسماعيل أنا أيوب عن عمرو بن سلمة ﴿ الحديث ﴾ ﴿ عَريبه ﴾ ﴿ ٢ ) الحاضر في الأصل القوم

إِلَيْ اللّهِ مِنْ الْمَالَمَ أَبِي إِلَيْهِ الْمِسْلاَ مِ قَوْمِهِ الْمَالَةُ مَا اللّهِ عَلَى حَوَاء (٢) عَظِيمِ فَمَا وَجَدُوا فِيهِم أَحَدًا أَكْمَرَ كُمْ قُرْ آنَا (١) قَالَ فَنَظَرُوا ، وَإِنَّا لَمَ لَى حَوَاء (٢) عَظِيمِ وَعَلَى وَجَدُوا فِيهِم أَحَدًا أَكْمَرَ قُرْ آنَا مِنْ ، فَقَدَّمُو فِي وَأَنَا عُلاَم (٢) فَصَلَّمْ وَعَلَى وَجَدُوا فِيهِم أَحَدًا أَكْمَرَ قُرْ آنَا مِنْ ، فَقَدَّمُو فِي وَأَنَا عُلاَم (٢) فَصَلَّمْ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمَد ثُو عَلَى اللّهُ عَمُور لَه اللّهُ مَن يَوْمُن أَوْسَجَد ثُو عَنا أَسْتَ (١) فَاللّهُ مَن عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَيْبِهِ وَمَنْ طَرِيقٍ ثَانٍ ) (٨) عَن أَبِهِ فَعَيْمُ وَعَلَى اللهِ وَصَيْبِهِ وَسَلّم اللهِ اللّهُ مَن يَوْمُن اللهُ عَلَيْهِ وَعَيْ اللهِ وَصَيْبِهِ وَسَلّم اللهُ أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرُ فُوا فَقَالَهُ وَاللّهُ مَن يُومُن اللّهُ عَلَى اللهِ وَصَيْبِهِ وَسَلّم اللهُ أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرُ فُوا أَنْ يَنْصَرُ فُوا اللّهُ مَن يُومُّمُنا ؟ قَالَ أَكْمَرُ كُمْ جُعاً لِلْقُرْ آنِ أَوْ أَخْذًا لِلْفُرْ آنِ أَنْ مَا مَعْمَوْد اللهُ فَلَا أَكُمُونِ فَاللّهُ مَن يُومُونُوا اللّهُ مِن يُومُّمُ وَعَلَى اللهُ وَمَا خَعَمَ مِنَ الْقُرْ آنِ مَا جَعَمْتُ ، قَالَ فَقَدَمُ مَعُمْ مِنَ الْقُرْ آنِ فَالْ فَمَا شَهِدْتُ ، قَالَ فَمَا شَهِدْتُ اللّهُ وَمَا مَعْمَ مِنَ الْقُرْ آنَ فَاللّهُ مَا مُومُ مَنْ الْمُومُ وَعَلَى اللّهُ وَمُعْمَ مَنَ الْقُومُ اللّهُ وَمَا مَعْمَ مُنَ الْقُومُ مَا مُعَلّم مُن الْقُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا شَهُومُ مَنْ الْقُومُ اللّهُ وَمَا مَا مُؤْمِن اللّهُ وَاللّهُ وَمَا مُعْمَوا اللّهُ وَمُومُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْمُومُ وَاللّهُ وَمُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَا

النزول على ماه يقيمون به ولا يرحلون عنه ، والمراد به المكان المحضور الذي يقيمون به (١) فيه أن المراد بالأقرأ في الأحاديث المتقدمة الأكثر قرآنا لا الأحسن قراءة وقد تقدم (٢) الحواء اسم المكان الذي يحوى الشيء أي يضمه و يجمعه ، فهو يريد أنه مع اتساع حيهم و كثرة الناس فيه لم يجدوا فيهم اكثر جمعا للقرآن منه (٣) في رواية عنيد البخاري وانا ابن ست سنين أو سبع ، وفي رواية المسائي كنت أؤمهم وانا ابن عمان سنين ، وفي أخرى لأ بي داود وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين (٤) البردة كساء صغير مربع ويقال كساء أسود صفير وبه كني أبو بردة (٥) أي ارتفعت يقال قلص الشيء ارتفع وبابه جلس ، والمراد أن ثو به يرتفع لقصره فتبدوا أي تظهر عورته (٦) بضم الدل المهملة أي مسنة كبيرة (١) المراد بالأست العجز ويراد به حلقة الدبر (٨) حث سنده عند حدثما عبد الله حدثني أبي سنة ثمان وعشرين ومائتين ثنا وكيع ثنا مسعر بن حبيب الجرمي حدثني عمرو ابن سامة عن أبيه « الحديث » (٩) أي حفظا ومعرفة وهو شك من الراوي (١٠) هي كساه صغير يؤ تزر به يجمع على شملات كسجدة وسجدات وهي البردة كما في الطربق الأولى كساه صغير يؤ تزر به يجمع على شملات كسجدة وسجدات وهي البردة كما في الطربق الأولى (وقوله فها شهدت مجمعا ) أي فها حضرت جمعا من القوم يريدون الصلاة إلا كنت اماما لهم

مِنْ جِرْ مَ إِلاَ كُنْتُ إِمَامَهُمْ وَأُصَلِّى عَلَى جَنَا نُرِهِمْ إِلَى بَوْمِى هَذَا مِنْ جِرْ مَ إِلاَ كُنْتُ إِمَامَهُمْ وَأُصَلِّى عَلَى جَنَا نُرِهِمْ إِلَى بَوْمِى هَذَا ( ١٣٧٥) عَنْ أَبِى نُمَيْمٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّ ثَدَى جَدَّ فِي عَنْ أُمَّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ نُصَارِى (١) وَكَا نَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْ آنَ وَكَا نَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْ آنَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَالًم قَدْ أُمَرَها أَنْ تَوْمُ مَّ أَهْلَ دَارِهَا دَارِهَا وَكَانَ لَمَا مُؤَدِّ أَنْ وَكَانَتُ تَوْمُ مُ أَهْلَ دَارِهَا دَارِهَا وَكَانَ لَمَا مُؤَدِّ أَنْ وَكَانَتُ تَوْمُ مُ أَهْلَ دَارِهَا وَكَانَ لَمَا مُؤَدِّ أَنْ وَكَانَتُ تَوْمُ مُ أَهْلَ دَارِهَا وَكَانَ لَمَا مُؤَدِّ أَنْ وَكَانَتُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَالًا وَلَا مَا مُؤَدِّ أَنْ وَكَانَ لَمَا مُؤَدِّ أَنْ وَكَانَتُ مَا أَهْلَ دَارِهَا وَكَانَ لَمَا مُؤَدِّ أَنْ وَكَانَ لَمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَحْبِهِ وَسَالًا مَا وَلَا مَا مُؤَدِّ أَنْ فَلَا مَا مُؤَدِّ فَلَا وَلَا فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

(وجرم) بكسرالجيم قال في القاموس بلاد قرب بَذَخْـشانَ (وقوله وأصلي على جنائزهم الى يومي هــذا ) ذكره دفعًا لمنا يتوهم من أنه امام لهم في المكتوبة دون غيرها ، والجنائز جمع جنازة بكسر الحيم وفتحها والكسر أفصح، وهي بالكسرالميت، وبالفتح السرير وعكس ثعلب فقال بالكسر السرير وبالفتح الميت ﴿ تَخْرَّعُه ﴾ ﴿ خُ. د . نس • ق ﴾ ( ١٣٧٥ ) عن أبي نعيم على سنده يه مرشف عبد الله حدثني أبي ثنا أبو نعيم الخ حير غريبه الى جـدها الأعلى ونسبها على ونسبها هكذا ، أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بنءو يمر بن نوفل الأنصارية كانت صحابية جليلة وكان النبي عَلِيْتُ إِنْ ورهاو يسميها الشهيدة ، ولها مناقب سِتأتي فكتاب مناقب الصحابة إن شا، الله تعالى ( ٢ ) فيه دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارهاو إن كان فيهم الرجل ، فانه كان لها مؤذن وكانشيخا ؛ والظاهر أنهاكانت تؤمه وغلامها وجاريتها ، وسيأتي الخلاف في ذلك ق الأحكام و الله على في أحاديث الباب دلالة على جو از إمامة الاعمى ؛ بل صرح أبو إسحاق المروزي والغزالي بأن إمامة الأعمى أفضل من امامة البصير لا نه أكثر خشوعاً منه لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات ﴿ وذهبت الشافعية ﴾ الى الجواز، والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي أن امامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهة ، لأن في كل منهما فضيلة غير أن امامة المصير أولى ، لأن أكثر مُن جعله النبي عَلَيْكُ إماماً البصراء (قال النووي) وعنديأن البصير أولى لا أنه يجتنب النجاسة التي تفسد الصلاة والأعمى يترك النظر الى مايلهيه ولا تفسد الصلاة به اه والى أولوية البصير بالأمامة ذهبت ﴿ الحنفية والحنابلة والمالكية ﴾ قالوا لأنه أقدر على احتناب النجاءة واستقبال القبلة باجتهاده وهــذا هو الأرجح ، وأما استمايته عَيْنَاتُهُ لابن أم مكتوم في غزواته فلا نه كان لايتخلف عن الغزو من المؤمنــين.

الامعذور فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه. أولم يتقر غ لذلك أو استخلفه لبيان الجواز : وأما إمامة عتبان بن مالك لقرمه فلمـله أيضا لم يكن في قومه من هو في مثل حاله من البصراء والله أعلم ﴿ وَفَيْهَا أَيْضًا ﴾ دليل على جو از إمامة الصبي إذا كان أكثر قرآناً ثمن يؤمهم ، وَالىذلك ذهب ﴿ الحسن واسحاق والشافعي والأمام يحيي ﴾ (ومنع) من صحتها الحادي والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت (وكرهها) الشعبي والأوزاعي والثوري ومالك، واختلفت الرواية عن ﴿ أَحمدَ وأَبي حنيفة ﴾ قال في الفتح و المشهور عنهما الأحزاء في النه افل دون الفرائض وقد قيل إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لافريضة ، وردٌّ بأن قوله «صلواصلاة كذا في حينكذا وصلاة كذا في حينكذا» يدل على أن ذلك كان في فريضة، وأيضًا قوله « فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم » لايحتمل غير الفريضة لأن النافلة لايشرع لها الأذان ، ومن جملة ما أحيب به عن حديث عمرو المذكور ماروى عن أحمد بن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة روى ذلك عنه الخطابي في المعالم؛ وردِّ بأن عمرو ابن سلمة صحابي مشهور ، قال في التقريب صحابي صفير نزل البصرة ، وقد روى مايدل على أنه وفد على النبي ﷺ كما تقدم ، وأما القددح في الحديث بأن فيه كشف العورة في الصلاة وهو لايجوزكا في ضوء النهار فهو من الغرائب، رقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقدي أزرهم ويقال للنساء لاترفعن رؤسكن حتى يستوى الرجال جلوسا زاد أبو داود من ضيق الأزر ، أفاده الشوكاني ﴿ وفيها أيضا ﴾ دليــل على جواز إمامة المرأة بمثلها كما في حديث أم ورقة رضي الله عنها ، والظاهر أنهاكانت تصلي ويأتم بها مؤذنها وغلامها وبقية أهل دارهاوالي جوازامامة المرأة للرجال ذهب ﴿ داود وأبوثور والمزني والطبري ﴾ أخذاً بظاهر حديثها، وقال الدارقطني إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها ﴿ وذهب الجمهور؟ الى عدم أصحة امامتها لهم لماروي ابن ماجه عن جابر مرفوعا «لاتؤمن امرأة رجلاولا أعرابي مها جراً ولا يؤمن فاجر مؤمنا الا أن يقهره بسلطان يخياف سيفه أو سوطه » ولأن المرأة لاتؤذن للرجال فلا تؤمهم ﴿ قلت ﴾ حديث جابر في اسناده عبد الله بن عهد المميمي ، قال البخاري منكر الحديث ، وقال ابن حيان لايجوز الاحتجاج به ، وقال وكيع يضع الحديث ، وعلى هذا فلا يصح الاحتجاج به ، ويمكن الجواب عن حديث أم ورقة بأنه ليس صريحا المسجد ليصلى فيه وكذا الغلام فكانت تؤم نساء دارها لاغير، ويؤيده مارواه الدارقطني من طريق عمرو بن شيبة قال حدثنا الوليد بن جميع عن أمه عن أم ورقة أن رسول الله عَلَيْكُمْ وَ أَذِنَ لَمَا أَنْ يُؤَذُّنْ لَمَا ويقام وتَوْمَ نَسَاءَهَا ﴿ وَأَمَا إِمَامَةَ الْمُرَأَةُ لِلنَسَاءُ ﴾ فَفَيْه خــلاف أيضا

#### ( على المعلم الموس من التحقيف

﴿ ١٣٧٦ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَـنَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَيَّظِيَّةِ قَالَ إِذَا صَلَى اللهِ عَيَّظِيَّةِ قَالَ إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ ٱلضَّعِيفَ (١) وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ ( وَفِ رَوَايَةِ

في فذهبت الشافعية والحنابلة الله الجواز وهي رواية عن مالك مستدلين بحديث الباب وبما تقدم عن الدارقطني، وبما رواه الدارقطني أيضا والبيهتي عن رائطة الحنفية قالت أمتنا عائشة فقامت بيننا في الصلاة المكتوبة، وبما روياه أيضا عن حجيرة قالت أمتنا أم سلمة في صلاة المصرفقامت بيننا، وحكى ابن المنذر الجوازعن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور ﴿ وذهب الحسن البصري وسليمان بن يسار والمالكية ﴾ الى عدم الجوازمطلقاً فرضا كانت الصلاة أو نفلا، وهو رواية عن مالك وقالوا إن هذا جنس وصف في الشرع بنقصان الدين والعقل فلا تصح إمامته ﴿ وذهب الحنفية ﴾ الى كراهة امامتها، ومال ابن الهمام منهم الى الجواز بدون كراهة ﴿ وذهب الشعبي ﴾ والنخمي وقتادة الى جواز امامتها في النفل دون الفرض أفاده في المنهل والله أعلم

على عبد الرحمن عن مالك و انها اسحاق قال الا مالك عن أبى الراد عن الا عرج عن ابى على عبد الرحمن عن مالك و انها اسحاق قال الا مالك عن أبى الراد عن الا عرج عن ابى هريرة « الحديث » حق غريبه ﴾ (١) في رواية في البخاري للكشميهي « فان منهم » وهو تعليه للا مر بالتخفيف ، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم من يتصف باحدى الصفات المذكورات لم يضر التطويل ، ويود عليه انه يمكن ان يجيء من يتصف بأحدها بعد الدخول في الصلاة ، وقال اليعمري الا حكام انما تناطبالمالهالهالب لا بالصورة النادرة ، فينبغي للائمة التخفيف مطلقا ، قال وهذا كا شرع القصر في صلاة المسافر وهي مع ذلك تشرع ولو لم تشق عمد لا بالغالب لا أنه لا يدري ما يطرأ عليه وهذا كذلك ( والمراد بالضعيف ) هنا ضعيف الحلقة وبالسقيم من به مرض ، وفي رواية أخرى للاً مام احمد عن عدى بن حاتم فان فينا الضعيف والكبير والمريض ونحوها للبخاري ، والمراد بالضعيف في هذه الرواية ضعيف الحكيير وذا الحاجة » ( وكذلك في رواية أخرى ) له من مسمود « فان فيهم الضعيف في هاتين الروايتين المريض ، ويصح أن يراد من فيه ضعف وهو عمد نالحاصل بالمرض أو بنقصان الخلقة وزاد مسلم من وجه آخر كا في رواية عند الاً ما حمد والصغير ، وزاد الطبراني من حديث ، والمراد والعامل والمرضع العرب عاصل والمامل والمرضع العالم من وجه آخر كا في رواية عند الاً ما حمد والصغير ، وزاد الطبراني من حديث ، في العاص والحامل والمرضع ( وله )

والصَّغيرَ بَدَلَ السَّقِمِ) وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطُولُ مَا مَاءَ (() وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ (اللَّهِ بَعْ الْكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ طَرِيقِ ثَانِ (اللَّهِ بَعْ الْكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ طَرِيقِ ثَانِ (اللَّهِ بَعْ الْكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ طَرِيقِ ثَانِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَمَنْ أَمَّ الْقَوْمَ فَلْيُحَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَبِيرِ وَالْمَابِينِ الْمَا اللهِ عَهْدَهُ النَّهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ) (اللهُ عَلَيْهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

من حديث عدى بن حاتم والعابر السبيل وسيأتي للأمام أحمد (١) في رواية عند مسلم فليصل كيف شاء أي مخففا أومطو لا واستدل به القائلون بجواز إطالة القراءة ولوخرج الوقت وهو الصحيح عندالشافعية (قال الحافظ) وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة اعا التفريط أن تؤخرالصلاة حتى يدخل وقت الأخرى أخرجه مسلم، واذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالقطويل ومفسدة ايقاع الصلاة في غير وقتها كان مراطة ترك المفسدة أولى ، واستدل بعمومه على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين اه (٧) منده الله حدثنا عبد الله حدثي أبي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة أوأجدها عن ابي هربرة بنحوه وفيه الخ على تخريجه كلم (ق.والثلاثة وغيره) ( ١٣٧٧ ) عن عمَّان بن أبي العاص حمر سنده ﴿ مَرْثُ عبد الله حد ثني أبي ثنا وكيع ثنا عمرو بن عُمَان عن موسى بن طلحة عرب عُمَان بن أبي العباص « الحــديث » (٣) وعنه من طريق أن على سنده كالله حدثنا عبيد لله حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد ابن سلمة أنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال دخلت على عثمان بن ابي العاص فأمر لى بلين لقحة فقلت إنى صائم فقال سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول « الصوم جُمنة من عذاب الله كجُه أحدكم من القتال وصيام حسن ثلاثة أيام من كل شهر » قال وكان آخر شيء - بده الني عَبَيْنَا « الحديث » على غريبه يه الله الله على الناس كا في الطريق الثالثة ( ٥ ) أي انظر وفكر في أصعفهم وخفف الصلاة. بقدر ضعفه (٦) منده الله حدثناعبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية بن عمرو عن زائدة عن عبدالله

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَمَ إِذِ اسْتُعْمَلَى عَلَى الطَّائِفِ فَقَالَ خَفَّف الْصَدَلاَة عَلَى النَّاسِ حَتَّى وَقَّتَ لِي افْرَأُ بِهُ سُمْ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَاشْبَاهِما مِنَ الْقُرْ آنِ (') النَّاسِ حَتَّى وَقَّتَ لِي افْرَأُ بِهُ سُمُودِ الْأَنْصَارِي خَلَقَ وَاشْبَاهِما مِنَ الْقُرْ آنِ (') عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الْأَنْصَارِي رَضِي الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولِ الله عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلَ إِلَى رَسُولِ الله عِنَالَة عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِلَّ لَا تَأْخَرُ فِي صَلَاةِ الْفَدَاةِ نَعَافَةَ فَلَانِ يَعْنَى إِمَامَهُم (''قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عِنَيْكِيْ أَشَدَ عَضَبًا في الْفَدَاةِ عَافَةَ فَلَانِ يَعْنَى إِمَامَهُم (''قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عِنَيْكِيْ أَشَدَ عَضَبًا في مَوْعَظَة مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ أَيْمَا الْفَاسَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنفِرِ بِنَ فَأَيْكُمْ مَاصَلًى ('') بالنَّاسِ مَوْعَظَة مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ أَيْمَا الْفَاسَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنفِرِ بِنَ فَأَيْكُمْ مَاصَلًى ('') بالنَّاسِ

ابن خثيم قال حدثنى داود بن ابى عاصم النقنى عن عَمَانَ بن ابى العاص ان آخر كلام الخ (١) يعنى ان النبى عَلَيْتِ من شدة عنايته بأمر الضعيف وقدّت له اى امره أن يقرأ فى صلاته بسورة اقرأ باسم ربك الذى خلق وما يماثلها على تخريجه يه (د. نس) وحسنه الحافظ وأصله فى مسلم

الماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأ نصاري «الحديث» منا اسهاعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأ نصاري «الحديث» حرز غريبه في ( ٢ ) اففظ البخاري « إلى لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ممايلل بنا » ولم يصرح باسم الأمام في رواية البخاري أ يضاو فسره بعضهم بأنه معاذ بن جبل وهو خطأ، لا ن قصة معاذ كانت في العماء وكان الأمام فيها معاذا وكانت في مسجد بني سامة ، وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء (قال الحافظ) ووهم من فسر الأمام المبهم هنا بمداذ بل المراد به أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى باسناد حسن من رواية عيسي بن جارية وهو بالجم عن جار قال كان أبي بن كعب يصلى بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة فدخل معه غلام من الأ نصار في الصلاة فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته فغضب أبي فأتي النبي عن المناز أن المراد بقوله في رواية البخاري « مما يطيل بنا فلان أي المرادة به قال المرادة وقع في رواية فابن هيان عدا الحديث أن المراد بقوله في رواية البخاري « مما يطيل بنا فلان أي في القراءة » واستفيد منه أيضا تسميسة الأمام وبأي موضع كان اه ( ٣ ) ما زائدة ووقع في رواية واستفيان عند البخاري « فمن أم الناس فليخفف » قال ابن دقيق العيسد التطويل والتخفيف من الأمور الأضافية فقسد يكون الشيء خفيها بالنسبة الى عادة قوم طويلا بالنسبة المادة من الأمور الأطافية فقسد يكون الشيء خفيها بالنسبة الى عادة قوم طويلا بالنسبة المادة من الأمور الأطافية فقسد يكون الشيء خفيها بالنسبة الى عادة قوم طويلا بالنسبة المادة من الأمور الأطافية فقسد يكون الشيء خفيها بالنسبة الى عادة قوم طويلا بالنسبة المادة من الأمور الأسافية فقسد يكون الشيء خفيها بالنسبة الى عادة قوم طويلا بالنسبة المادة علي من الأمور الأسافية فقسد يكون الشيء خفيها بالنسبة الى عادة قوم طويلا بالنسبة المادة عليه المادة عليه المادة عليه المادة عليه المادة عليه المادة علي المادة عليه المادة علية عليه المادة علية عليه المادة عليه المادة عليه المادة عليه المادة عليه المادة عليه المادة علي المادة عليه المادة المادة علي المادة المادة المادة عليه

### فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا ٱخْلَجَةِ

(١٣٧٩) عَنْ عَـدِيِّ بْنِ حَاتِمِ (الطَّائِيِّ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ أَمَّنَا فَلْدُتُمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ أَمَّنَا فَلْدُتُمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ أَمَّنَا فَلْدُتُمِ اللهُ عَلَيْدِ وَاللهِ يَضَ وَالْعَابِرَ فَلْدُتُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَابِرَ سَبِيلٍ وَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلًمَ سَبِيلٍ وَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلًمَ سَبِيلٍ وَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلًمَ

آخرين ، قال وقول الفقهاء لا يزيد الأمام فى الركوع والسحود على ثلاث تدبيحات لا يخالف ماورد عن النبى عَلَيْكِيْنُ أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة فى الخبر تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلا (قال الحافظ) وأولى ماأخذ حد التخفيف من الحديث الذى أخرجه أبوداود والنسائى فو قلت والأمام أحمد وتقدم قبل هذا عن عمان بن أبى العاص أن النبى عَلَيْكِيْنَ قال له أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعهم إسناده حسر وأصله فى مسلم اه

الله بن محمد قال أبو عبد الرحم وسمعته أما من عبد الله بن محمد بن أبى شيبة قال ثنا زيد بن الحباب عن يحمى بن الوليد بن المسير الطائى قال أخبرنى محل الطائى عن عبدى بن حاتم «الحديث» من غريبه و (١) أى فليقتصر على إيمام الركوع والسجود ولا يزيد على «الحديث» من غريبه و (١) أى فليقتصر على إيمام الركوع والسجود ولا يزيد على الن ماتم أنه خرج الى مجاسهم فأقيمت الصلاة فتقدم إمامهم فأطال الصلاة في الجلوس؛ فلما الصرف قال «من أمنا فليتم الركوع والسجود فان خلفه الصغير والمكبير والمريض وابن السبيل وذا الحاجة » فها حضرت الصلاة تقدم عدى بن حاتم وأثم الركوع والسجود وتجوز في الصلاة ، فلما انصرف قال هكذا كنا نصل خلف رسول الله عليه والمدين أورده الهيشي وقال رواه الطبراني في الكبير بطوله، وهو عند الأمام احد باحتصار وقد تقدم و رجال الحديث والكبير و ذا الحاجة » رواه الطبراني في الكبير و رجاله ثقات من الأحكام و أعاديث الباب تدل على مشروعية التخفيف للأغمة و ترك التطويل للملل المذكورة من الضعف والسقم والكبر و الحاجة و نحو ذلك ( قال أبو عمر بن عبد البر ) رحمه الله التخفيف لككل إمام أمر جمع عليه مندوب عند العلماه اليه ، الا ان ذلك اعا هو أقل الدكال ، وأما الكبل وأما أله المنازي المال المذكورة من الضعف للككل إمام أمر جمع عليه مندوب عند العلماه اليه ، الا ان ذلك اعا هو أقل الدكال ، وأما الكبل به وأمل المال المذكورة من الضعف لككل إمام أمر جمع عليه مندوب عند العلماه اليه ، الا ان ذلك اعا هو أقل الدكال ، وأما المال المنازيل ، وأما الكل ، وأما المنازيل المنازيل ، وأما المنازيل وأما المنازيل ، وأما المنازيل ، وأما المنازيل وأما المنازيل ، وأما المنازيل وأما المنازيل وأما المنازيل وأما المنازيل وأما المنازيل وأما المنازيل المنازيل وأما المن

## (٥) باب قصة معانى بن جبل رضى الله عنه

﴿ فَى تَطُولِل الصِيرَة بِالمُأْمُومِينِ وَفَيهَا جِوازَ انفرادَ المُأْمُومِ لَعَزْرَ ﴾

( ١٣٨٠ ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَـبَلِ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوُّمُ قَوْمَهُ فَدَخَلَ حَرَامُ (ا) وَهُو بُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ فَدَخَلَ اللهُ عَنْهُ يَوُّمُ فَوَمَهُ فَدَخَلَ اللهُ عَنْهُ يَوُمُ فَاذَا طَوَّلَ تَجُوَّزَ (اللهِ عَلَيْهِ وَلَحَقَ بِنَخْلِهِ إِنْمَا فَامَا وَعَى مُعَاذَ الصَّلاَةِ وَيِلَ لَهُ إِنَّ حَرَاماً دَخَلَ المَسْجِدَ وَلَمَا رَآكَ يَسْقِيهِ، فَلَمَّا فَضَى مُعَاذَ الصَّلاَةِ وَلِحَقَ بِنَخْلِهِ بَسْقِيهِ، قَالَ إِنَّهُ مُلَنَافِقَ (اللهُ عَنْهُ عَنْهُ فَلَمَّا وَآلَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبُولُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

الحذف والنقصان فلا ، لأن رسول الله عَيْسِكُ قد نهى عن نقر الغراب ، ورأى رجلا يصلى فلم يتم ركوعه فقال له ارجع فصل فانك لم تصل ، وقال « لاينظر الله الى من لايقيم صلبه فى ركوعه وسجوده » ثم قال لاأعلم خلافا بين أهل العلم فى استحباب التخفيف لكل من أم قوماً على ماشرطنا من الائتمام ، وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عله عنه أنه قال «لا تبغضوا الله الى عباده يطول أحدكم فى صلاته حتى يشق على من خلفه » اه والله أعلم الا تبغضوا الله الى عباده يطول أحدكم فى صلاته حتى يشق على من خلفه » اه والله أعلم ابن ابراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب وقال مرة أخبرنا عبد الدزيز بن صهيب عن أنس بن مالك « الحديث » على غريبه كله (١) بالحاء والراء ضد حدلال ابن ملحان بكسر الميم من القدوة ثم المصرف الى تخييب كله والماء والراء ضد حدلال ابن ملحان بكسر الميم من القدوة ثم المصرف الى تخييب كله واله ، ولا تبن رسول الله عَيْسِينَ وكأ ن معاذا منه الله والية ابن عينا الله أنافقت يافلان ؟ فقال لاوالله ، ولا تبن رسول الله عَيْسِينَ وكأ ن معاذا وغيره ، وعند النسائى قال معاذ لمن أصبحت لأذكرن ذلك الذي عَيْسِينَ فذكرذلك له فأرسل الميه فقال ماحلك على الذى صنعت فذكر القصة ، ويجمع بين الروابتين بأن معاذا سبقه اليه فقال ماحلك على الذى صنعت فذكر القصة ، ويجمع بين الروابتين بأن معاذا سبقه الميه فقال ماحلك على الذى صنعت فذكر القصة ، ويجمع بين الروابتين بأن معاذا سبقه المي فقال ماحلك على الذى صنعت فذكر القصة ، ويجمع بين الروابتين بأن معاذا سبقه المي في المنه ماحلك على الذى صنعت فذكر القصة ، ويجمع بين الروابتين بأن معاذا سبقه المي في الذى صنعت فذكر القصة ، ويجمع بين الروابتين بأن معاذا سبقه المي المن معاذا سبقه المي المنا معاذا المنا المعالك على الذى صنعت فذكر القصة ، ويجمع بين الروابتين بأن معاذا سبقه المعادا المعاذ المعا

طُولًا تَجَوَّزْتُ فِي صَلَا بِي وَلِحَقْتُ بِنَخْلِي أَسْقِيهِ فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ فَأَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَيْكِيْ عَلَى مُعَاذِ فَقَالَ أَفَتَانَ أَنْتَ أَفَتَانَ أَنْتَ (١) لاَ تُطَوِّلُ بِهِمْ (١) افْرَأ بِسَبِّح اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَصُحَاهاً وَنَحُوهِا (٣)

(١٣٨١) حَرَّثُ عَبْدُ اللهِ حَدَّ ثَنَى أَبِي ثَنَا سُفْيَ اَنُ عَنْ عَمْ و (السَّمِعَةُ مِنْ جَابِرِ كَانَ مُمَاذَ الْصَلِّ مُعَ رَسُولِ اللهِ عِيَّالِيَّةِ أَمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُنَا وَقَالَ مَرَّةً أَمُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُنَا وَقَالَ مَرَّةً الْمِشَاءِ (٥) يَرْجِعُ فَيُصَلِّى بِقَوْمِهِ فَأَخَّرَ النَّبِيُ عَلَيْكِيَّةً لَيْدَلَةً الْصَّلَاةَ وَقَالَ مَرَّةً الْمِشَاءِ (٥) فَصَلِّى مُعَاذَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهُ مَا قَوْمَهُ (١) فَقَرَأً الْبَقَرَةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلُّ وَصَلَّى مُعَاذَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكِيْهُ مُمَّ جَاءٍ قَوْمَهُ (١) فَقَرَأً الْبَقَرَةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلْ

بالشكوى فيما أرسل له جاء فاشتكى من مداذ (١) كررها مرتين وفي رواية ثلاثا وفي رواية أفاتن وفي رواية إماماذ لاتكن فاتنا ، ومعنى الفتنة هنا ان النطويل يكون سببالخروجه من الصلاة ولترك الصلاة في الجماعة (٢) فيه ان التطويل منهى عنه فيكون حراما، ولكنه أمرنسي كما تقدم، فنهيه على السورتين متفق عليه من يقرأ بهم سورة البقرة وأقتربت الساعة (٣) الأمر بقراءة هاتين السورتين من أوسط المفصل ، حديث جابر الآتي ، وفي رواية للبخاري من حديثه وامره بسورتين من أوسط المفصل ، وفي رواية لمسلم والأمام احمد من حديث جابروستاني بزيادة والليل اذا يفشي ، وفي رواية لمسلم بزيادة الراق بريادة والسماء ذات البروج ، وفي دواية لمحميدي بزيادة والسماء ذات البروج ، وفي دواية لمحميدي بزيادة والسماء ذات البروج ، وفي دواية لمد ذلك من لارغبة له في الطاعة تعاويلا حمي تفريكه كان اورده الهيشمي وقال رواه احمد والبزار ورجال احمد رجال الصحيح

(۱۳۸۱) عبد الله حص غريبه ﴿ (٤) يعنى ابن دينار (سمعه من جابر) يعنى ابن دينار (سمعه من جابر) يعدى ابن عبد الله الصحابي الأنصاري رضى الله عنهما (٥) أي قال جابر بن عبد الله في دواية أخرى لهذا الحديث أخر النبي عَلَيْتُ العشاء وهي المرادة من الصلاة في قوله أخر النبي عَلَيْتُ ليلة الصلاة ، وكذا في معظم دوايات النبي عَلَيْتُ ليلة الصلاة ، وكذا في معظم دوايات البخاري والأمام أحمد ، وجاء في دواية عند أبي داود والنسائي والأمام احمد «المغرب» كما في الطريق النانية ، فيحمع بين لروايات بتعدد الواقعة ، أو بأن المراد بالمغرب العشاء مجازاً ، في الصحيحين ومن وافقهما أصح وأرجح (١) أي بصلي بهم تلك الصلاة كما صرح

بذلك في رواية عند أبي داود بلفظ « ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة » وفيه رد على من زعم أن الصلاة التي كان يصلم ا مع قومه غير الصلاة التي كان يصلبها مع النبي وليسانية (١) اختلف في اسم ذلك الرجل فقيل حزم بن أبي كعب وقيل حرام بن ملحان وقيـــل سليم ، واعتزاله محتملًا أنْ يكون قطع الصلاة واستأنتها وحده ، ولأن يكون قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمرفيها منفردا ، والى هذا ذهبت الشافعية مستدلين بهذا الحديث ، لكن قال النووى هذا الاستدلال ضعيف لا أنه ليس في الحديث أنه فارقه وبني أصلها ثم استأنهها اه (٢) أي أصحاب عمل وليس لنا من يقوم بأعمالنا سوانا (والمواضح) جمع ناضح ، وهوفي الأصل البعيرالذي يستقى عليه الماء ، ثم استعمل في كل بعير و إن لم يحمل المهاء (٣) كناية عن سورتين قصيرتين يعني من أوسط المفصل كا صرح بذلك في رواية عندالبخاري ، قال عمر و لاأ حفظهما، وبيَّنهما أبو الزمير بقوله بسبح اسم ربك الأعلى، والليل اذا يغشى (وقوله قال أبو الزبير) قائله سفيان بن عيينة لما في صحيح مسلم قال سفيان فقلت لممرو إن أبا الزبيرحدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها ، والضحي ، والليـــل اذا يغشى ، وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي رواية البخاري عن الحميدي عن ابن عيينة زيادة والسماء ذات البروج ، والسماء والطارق (وأبوالزبير) هوعمد بن مسلم بن تدرس ، ولم ينقدم له ذكر في سند حديث الباب، وأخرج مسلم رِوأيته عن جابر أنه قال «صلى معاذ بن حِبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطولً عليهم فانصرف رجل منافصلي فأخرر معاذ عنه فقال إنه منافق ، فعالمغ ذلك الرجلَ دخل على رسول الله عِنْكَالِللَّهُ فأخبره ماقال معاذ، فقال النبي عِلْكُنْ أَتْرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَامًا بِالْمُعَادُ؟ اذا أَمْمَتُ النَّاسُ فَاقْرَأْبَالْشُمْسُ وضحاها، وسبيح اسم ربك الاً على، واقرأ باسم ربك ، والليل اذا يغشى» (٤) يعنى أن سفيان بن عيينة قال ذكر نا لعمره ( وَمِنْ طَرِيقِ ثَانِ ) صَرَّنَ عَبْدُ اللهِ حَدَّ نَيَ أَبِي ثَمَا أَخَمَّدُ بْنُ جَعْفَر وَحَجَّاجُ وَالاَ ثَمْنَا فَعُبْدُ عَنْ مُحَارِبِ بِنِ دِهَارِ سِمِعْتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ ا

َ ( ١٣٨٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ ٱلْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجُولِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يَقَالُ لَهُ سُلَمَ عَنْ رَجُولِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يَقَالُ لَهُ سُلَمَ عَنْ رَجُولُ مِنْ بَنِي سَلِمَةً يَقَالُ لَهُ سُلَمَ اللّهِ إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ يَأْ نِينَا بَعْدَ مَانَنَامُ وَنَكُونُ فِي أَعْمَالِنَا بِأَلْنَا بِأَلْنَا بِأَلْنَا بِأَلْنَا فِي اللّهِ عَلَيْنَا مَ فَقَالَ اللّهِ فَيَطُولُ لَا يَكُونُ فَتَّالًا ، إِمَّا أَنْ تُصَلّى مَعِي عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللّهِ عَلَيْنِينَ يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلِ لاَنَكُنْ فَتَّالًا ، إِمَّا أَنْ تُصَلّى مَعِي عَلَى فَوْمِكَ ، ثُمْ قَالَ يَاسَلَيْم مَاذَا مَعَاكَ مِنَ الْقُرْ آنَ ؟ (٣) قَالَ وَإِنَّا أَنْ تُحَمِّقُ مَنَ الْقُرْ آنَ ؟ (٣) قَالَ وَإِنَّا أَنْ تُحَمِّقُ مَنَ الْقُرْ آنَ ؟ (٣) قَالَ وَإِنَّا أَنْ تُحَمِّقُ مَنَ الْقُرْ آنَ ؟ (٣) قَالَ وَإِنَّا أَنْ تُحَمِّقُ مَنَ الْقُرْ آنَ ؟ (٣) قَالَ وَاللّهُ اللّهُ وَالْ يَاسَلَيْم مَاذَا مَعَاكَ مِنَ الْقُرْ آنَ ؟ (٣) قَالَ اللّهُ عَلَيْنَا مَا فَالْ اللّهُ عَلَى قَوْمِكَ ، ثُمْ قَالَ يَاسَلَيْم مَاذَا مَعَاكَ مِنَ الْقُرْ آنَ ؟ (٣) قَالَ اللّهِ عَلَيْنَا مُقَالَ مَنْ الْقُرْ آنَ ؟ (٣) قَالَ اللّهُ عَلَى قَوْمِكَ ، ثُمْ قَالَ يَاسَلَيْم مُاذَا مَعَاكَ مِنَ الْقُرْ آنَ ؟ (٣) قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ابن دينارماحدث به أبو الزبير عن جابر فقال عمروا راه (أى أظن) أن جابرا قد حدث به (١) أىغربت (وقوله ومعاذ يصلى المغرب) هكذا فى هذه الرواية ، وتقدم الكلام على ذلك فى شرح الطريق الأولى عند ذكر العشاء وذكرنا كيفية الجمع بينهما منظم تخريجه الله و قد رق و الأربعة . حب . طب . هق )

رى . و مراب را ما در الله الله حدثى أبى ثنا عفان ( ۱۳۸۲ ) عن معاذ بن رفاعة حلى سنده ﴿ مَرْشُنَا عبد الله حدثى أبى ثنا عفان ثناوهيب ثناعمرو بن يحيى عن معاذ بن رفاعة الانصارى الح حلى غريبه ﴿ ٢ ) بالتصغير هو ابن الحارث الانصارى من رهط سعد بن معاذ ومعاذ بن حبل (٣) رواية أبى داود

إِنِّى أَسَالُ اللهَ الْجُنَّةُ وَأَعُودُ بِهِ مِنَ النَّارِ ، وَاللهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَ نَتَكُ (" وَلا دَندَنةً مُمَاذِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْمِهِ وَسَلَّمَ (٢) وَهَلْ تَصِيرُ دَندَ نَتَى وَدَنْدَنَةُ مُمَاذِ إِلاَّ أَنْ نَسْأَلَ اللهَ الْجُنْةَ وَنَمُوذَ بِهِ مِنَ النَّارِ ، ثُمَّ قَالَ سَلَدِيمٌ سَتَرَوْنَ غَدًا إِذَا الْتَقَى الْقَوْمُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ وَالنَّاسُ يَتَجَهَّزُونَ إِلى الشَّهَدَاءِ (" رَحْمَة الله وَرضُو انْهُ عَلَيْهِ أَلَهُ وَرَضُو انْهُ عَلَيْهِ

(١٣٨٣) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ (ٱلْأَسْلَمَى ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) يَقُولُ إِنَّ مُمَاذَ بْنَ جَبَلِ يَقُولُ صَلَّى بِأَصَا بِهِ صَلَاةَ الْمِشَاءِ فَقَرَ أَفِيهَا اللهُ عَنْهُ ) يَقُولُ إِنَّ مُمَاذَ بْنَ جَبَلِ يَقُولُ صَلَّى بِأَصَا بِهِ صَلَاةً الْمِشَاءِ فَقَرَ أَفِيهَا اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَفُرُغَ فَصَلَّى وَذَهَبَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذَ قَوْلاً شَدِيداً، فَأَنَى الرَّجُلُ ٱلنَّيَ عَلَيْكِيْةٍ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِلَى كُنْتُ أَعْمَلُ مُعَاذً قَوْلاً شَدِيداً، فَأَنَى الرَّجُلُ ٱلنَّي عَلَيْكِيْةٍ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِلَى كُنْتُ أَعْمَلُ مُعَلَى الْمَ

قال الذي عليه النار أما إلى الأحسن دندنتك و الا دندنة معاذ الحديث (١) الدندنة ان وأعوذ بك من النار أما إلى الأحسن دندنتك و الا دندنة معاذ الحديث (١) الدندنة ان السمع من الرجل نغمة و لا تفهم عايقول ، والمعنى الأعرف عاتقوله أنت يارسول الله و الا ما يقوله معاذ في الصلاة ، و حص معاذا بالذكر الأنه كان من قومه وكان يصلى خلفه (٢) في دواية أبي داود ورواية أخرى للا مام احمد فقال الذي عليه و النار (وفي رواية) حولما المخدن أي حولما المخدن الله و النار (وفي رواية) حولما المخدن الله و المخدن الي حول المختول على الجنة والبعد عن النار (وفي رواية) حولما المخدن الله حول المختوبة و المختوبة و المختوبة الله من الهجرة من بني سلمة الا أورده الممينمي وقال رواه احمد ، ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذي من بني سلمة الا أنه المستشهد بأكد ومعاذ تابعي والله أعلم و رجال احمد القات ، ورواه الطبراني في الكبير عن معاذ بن رفاعة أن رجلامن بني سلمة الا قلت وله شو المدصيحة تعضده و الكبير عن معاذ بن رفاعة أن رجلامن بني سلمة الا قلت الله حدثي أبي ثنازيد بن الحباب حدثي حسين المناجب الله بن بريدة حسيده قال سمحت أبي بريدة « الحديث الله حدثي أبي المنازيد بن الحباب حدثي حسين المناجب الله بن بريدة المنازيد بن وي قال المنافظ لم يقم شيء من الطرق المتقدمة (يعني في البخاري) تسمية هذا الرجل ، لكن روى أبو داود الطيالسي في مسنده والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جار عن أبيه قال « مر حزم بن أبي كعب بماذ بن جبل وهو يقملي بقومه صدارة أبن جار عن أبيه قال « مر حزم بن أبي كعب بماذ بن جبل وهو يقملي بقومه صدارة المن جار عن أبيه قال بن جار عن أبيه بماذ بن جبل وهو يقمل بقومه صدارة أ

#### عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولَ ٱللَّهِ عِنْظِينَةِ صَلِّ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهَا مِنَ ٱلسُّورَ

العتمة فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له الحديث» قال البزار لانعلم أحداً سماه عن جابر الا ابن جابر اه وقد رواه أبو داود في السنن من وجه آخر عن طالب فجعله عن ابن حابر عن حزم صاحب القصة ، وابن جابر لم يدرك حزما ، ووقع عنده صلاة المغرب وهو تحو ماتقدم من الاختلاف في رواية محارب ، ورواه ابن لهيمة عن أبي الزبير عن جابر فسماه حازما وكأنه صحيَّه أخرجه ابن شاهين من طريقه اه حجيٌّ تخريجه ١٠٠٠ لم أقف على رواية بريدة لفير الائمام احمد (قال الحافظ) ووقع عنداً حمد من حديث بريدة باسناد قوى (فقرأ اقتربت الساعة ) وهي شاذة إلا إن حمل على التعـدد اه حش الأحكام ١٣٠٥ هذه القصة قد رويت على أوجه مختلفة ، فني بعضها لمُ يذكر تعيين السورة التي قرأها معاذ ولا تعيين الصلاة التي وقع ذلك فيها كما في رواية أنس المذكورة ، وفي بعضها أن السورة التي قرأها اقتربت الساعة والصلاة العشاءكما في حــديث بربدة الأسلمي ، وفي بعضها أن السورة التي قرأها البقرة والصلاة العشاء كما في حديث جابر ، وفي بعضها أن الصلاة المغرب كما في رواية محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله عند الأمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان (ووقع الاختلاف) أيضا في اسم الرجل فقيل حرام بن ملحان وقيل حزم بن أبي كمب ، وقيل حازم وقيل سليم وقيل سلمان وقبل غير ذلك ، وقد جمم بين الرَّوايات بتمدد القصة ، وممن حمم بينها بذلكُ ابن حبان ( قال الحافظ ) وجمع بعضهم بين هــذا الاختلاف بأنهما واقعتان ، وأيد ذلك بالاحْتَلاف في الصلاة هل هي العشاء أو المغرب؛ وبالاحْتَلاف في السورة هل هي البقرة أو افتربت ، وبالاختلاف في عِــذر الرجل هل هو لا جل النطويل فقط لـكونه جاء من العمل وهو تعمان، أو لكونه أراد أن يستى نخله إذ ذاك، أولكونه خاف على الماء في النخل كما في خديث بريدةً ، واستشكل هذا الجمع لا نه لايظن بمعاذ أنه عَيْنَالِيُّهِ بِأَمْرُهُ بِالسَّحْفِيفُ ثُم يعود الىالنطويل، وبجاب عن ذلك باحمال أن يكون قرأ أولا بالبقرة، فلما نهاه قرأ اقتربت وهي طويلة بالنسبة إلى السورة التي أمره إن يقرأ بها ، ويختمل أن يكون النهي أولا وقع لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الأسلام، ثم لما اطهأ نت نفوسهم بالأسلام ظن أنَّ المانع زال فقرأ باقتربت، لأنه سمع الذي عَلَيْكَ يَقِرأُ في المغرب بالطور فصادف صاحب الشغل، (وجمع النووي) باحـــمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل ثم قرأ افتربت في الثانية فانصرُف آخِر ، ووقع في رواية أبي الزبير عند مسلم فانطلق رجل منا ، وهذا يدل على أنه كان من بني سلمة ويقوى رواية من سماه سليما والله أعلم اه ﴿ وَفَي أَحَادِيثُ البَّابِ ﴾ دليل على جوازصــلاة المفترض خلف المتنفل، لائن معاذاكان يصلَّى الفريضة مع رسول الله

# الب تخفيف صهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس مع اتمامها الله عليه وسلم بالناس مع اتمامها الله عليه وسلم بالناس مع اتمامها الله الله عليه وسلم على الله عن مُعَيد عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ رَصِيَ اللهُ عنْهُ قَالَ كَانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّمَ عَنْ أَنْمُ النَّاسِ صَلاَةً وَأَوْجَزهِ (١) اللهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَمَ مِنْ أَنْمُ النَّاسِ صَلاَةً وَأَوْجَزهِ (١)

عَلَيْكُ فَيْدَ فَطُ فَرَضُهُ ثُمْ يُصَلِّي مَرَّةً ثَانِيةً بقومه هي له تطوع ولهم فريضية ( قال النووي ١ وآخرين ، ولم يجزه ربيعة ومالك وأبوحنيفة رضي الله عنهم والكوفيون ، وتأولوا حديث معاذ رضى الله عنه على أنه كان يصلى مع النبي عَلَيْكَ تَنْفَلا ، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به الذي عَلِينَةٌ ، ومنهم من قال حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ ، وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها فلا يترك ظاهر الحديث بها ، قال واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث يخرج منها ، و في هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا (أصمها) أنه يجوزلعنز ولغير عند(والثاني) لايجوزمطلقا (والثالث) يجوزلعذر ولايجوزلغيره (وعلى هذا) العذر مايسقط به عنه الجماعة ابتداء ويعذر في التخلف عنها بسببه ، وتطويل القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ رضى الله عنه عنه عنه مذا الاستدلال ضعيف لأنه ليس في الحديث أنه فارقه ربني على صلاته عبل في الرواية الأولى أنه سلم وقطع العد للة من أصلها ثم استأنفها ، وهذا الادليل فيه المسألة قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة ونحوها ، ومنعه بعض السلف وذلك انه لايقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة ونحو هذا ، وهذا خطأً صريح والصواب جوازه، فقد ثبت ذلك في الصحيح في أحاديث كثيرة من كلام رسول الله عَلَيْتُنْ و كلام الصحابة والتابعين وغيرهم ، ويقال سورة بلا همز وباله و لغتان ذكرها ابن قتيبة وغيره ، وترك الهمزة هنا هو المشهور والذي جاء به القرآن العزيز، ويقال قرأت الدورة وقرأت بالسورة وافتتحتها وافتتحت بها اه ﴿ وَفِي أَحَادِيثِ البَّابِ أَيْضًا ﴾ الأ نكارعلي من ارتكب ماينهي عنه و إن كان مكروها غيرمحرم ﴿ وفيها ﴾ جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام ﴿ وفيها ﴾ الأعمر يتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها اذا لم يرض المأمومون بالتطويل (وفيها غير ذلك) والله أعلم ( ١٣٨٤ ) عن حميد من أنس بن مالك على سنده الله حد ثني أبي ثنا معتمر عن حميد عن أنس « الحديث » حرية يبه يحمد (١) المعنى أنه والله كان يختف الصلاة بالناس مع مراعاة تعديل الأركان، فكان يقتصر في القِراءة على قصار المفصل اذاوجد في الناس (وَمِنْ طَرِيقٍ ثَانِ) (١) رِعَنْ قتادَةً عَنْ أَنسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّمَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مِنْ أَخَفًّ النَّاسِ صَلاَةً فِي تَمَامِ

( ١٣٨٥ ) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ مَاصَلَيْتُ بَمْدَ رَسُولِ

ٱللهِ عَيْنَاتِهُ صَلاَةً أَخَفًا مِنْ صَلاَةٍ رَسُولِ ٱللهِ عِيْنِاتِهِ فِي مَا مِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ (٢)

(١٣٨٦) عَنْ قَدَادَةَ عَنْ أَنَّ سِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُـلُ الصَّلاةَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا (٣) فَأَسْمَعُ بُكَاء الصَّبِيِّ

ضعفا ، وعلى الأدكار القصيرة في الانتقالات وهكذا ؛ وهذا لاينافي أنه عَيَالِيَهُ كَانَ يَطُولُ أَكْثَرُ مِن ذَلك في بعضالاً حيان إن وجد في الناس نشاطاً لأنه عَيَالِيَهُ كَانَ حَكَمافي صنعه يضع الشيء في محله (١) حمر سنده هم «ز» حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله السلمي ثما أبو داود عن شعبة عن قتادة عن أنس الح محر تجريجه هم (ق. نس. مذ) وصححه

( ١٣٨٥) عن ثابت عن أنس حير سنده من مترشنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت عن أنس «الحديث» حير غريبه من ( ٢ ) انما نص على عام الركوع والسجود لأنهما أهم الأركان الفعلية ، ولئلا يتوهم متوهم من كونها أخف صلاة أنها غير ثامة ، قال صاحب العرف الشذي في شرح الترمذي ظهور التخفيف انما يكون في القراءة لافي الركوع والسجود وتعديل الأركان كما هو معلوم من فعل صاحب الشريعة مين المركبة عن عربجه من وغيرهم)

الم ١٣٨٦) عن قتادة عن أنس حير سنده هي حرش عبد الله حدثني أبي ثنا ابن أبي عدى عن سعيد وابن جعفر وعبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة عن أنس «الحديث» حير غريبه هي (٣) فيه أن من قصد في الصلاة الأتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به خلافا لأشهب (وقوله عير المساحد عن الصبي ) فيه جواز الخال الصبيان المساحد وان كان الأولى تنزيه المساحد عمن لا يؤمن حدثه فيها لحديث « جنبوا مساحد كم» قاله الشوكاني في قات يويد الحديث المشهور على الألسن بلفظ «جنبوا مساحد مم مساحد كم» قاله الشوكاني في قال البزار لا أصل له ، وتعقبه صاحب المقاصد بأن ابن ماجه رواه مطولا عن واثلة رفعه بلفظ « جنبوا مساحد كم صبيان كم ومجانين كم وشراء كم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإنامه حدود كم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها

وَأَنْجَاوَزُ (١) فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمَّهِ مِنْ بُكَالِهِ

(١٣٨٧) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَ بِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْثِكِيَّةٍ نَحْوُهُ

(١٣٨٨) حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ حَدَّ تَنِي أَبِي ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَنَا

عَلِيْ بْنُ زَيْدٍ وَمُحَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ ٱللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللّٰهِ عَلَيْكِيْ جَوَّزَ وَكَا اللهِ عَلَيْكِيْ جَوَّزَتَ ؟ قَالَ سَمِعْتُ بُكَاءَ وَاللّٰهِ لِمَ جَوَّزِتَ ؟ قَالَ سَمِعْتُ بُكَاءَ صَيّى فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مُ مَنَا تُصَلِّى، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْرِ غَ لَهُ أَمْهُ ، وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا فَظَنَنْتُ أَنَّ أُمّٰهُ مُمَنَا تُصَلِّى مَمَنَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْرِ غَ لَهُ أَمَّهُ مُ مَنَا مَمَنَا مَمَنَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْرِ غَ لَهُ أَمَّهُ مُ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْفًا فَظَنَنْتُ أَنَّ أَنْ أَفْر غَ لَهُ أَمَّهُ مُ مَنَا مَمْ مَنَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْر غَ لَهُ أَمَّهُ مُ

( ١٣٨٩ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

المطاهر وجروها في الجمع » وسنده ضعيف ، لكن له شاهد عند الطبراني في الكبير والعقيلي وابن عدى بسند فيه العله، بن كثير ضعيف أيضا عن أبي أمامة وأبي الدرداء وواثلة قالوا سممنا رسول الله عَلِيْظَائِدُ وذكره بلفظ « مساحدكم صبيانكم ومجانينكم » وفي سنده عبد الله بن محرر بمهملات بوزن محمد ضعيف ، أفاده العجلوني في كشف الخفاء (١) في روايةً عند الأمام أحمد وأبي داود والبخاري فأنجو َّز، ومعناها واحدأي اختصر في القراءة كراهة أن أشق على أمه بالنطويل فيها (وروى) ابن أبي شيبة عن وكيم عن سفيان عن أبي السوداء عن ابن سابط « ان رسول الله عَيْنَاتُهُ قرأ في الركمة الأولى بسورة نحو خمسين آية فسمع بكاء صيى فقرأ في النانية بثلاث آيات» ( وروى ) مسلم عن ثابت البناني عن أنس قال «كان رسول الله عَلَيْنَا يَلْهُ يَسْمَعُ بِكَاءُ الصَّى مَعَ أُمَّهُ وهُو فَي الصَّلاةُ فَيقُر أَبِالسَّورَةُ الخَفْيَفَةُ أُوالسُّورَةُ القَّصيرَةُ» ويستفاد أيضا من قوله عِينَالَيْهُ في حديث الباب « فأتجاوز في صلاتي » أنه كان يخفف في أذكارالركوع والسحود للعلة المذكورة والله أعلم ﴿ تخريجه ﴾ (ق. د. نس. هق) ( ١٣٨٧ ) عن عبد الله بن أبي قتادة على سنده الله حدثي أبي ثنا أحمد بن حجاج أنا عبد الله بن المبارك حدثني الأوزاعي حدثني يحيي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي عَلَيْكِيْدٌ قال « إني لا تُوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بـكاء الصبي فأنجو َّز في صلاتي كراهـية أن أشق على أمه » 🎉 تخریجه 💸 ( ق . د . نس )

( ۱۳۸۸ ) حَرَثُنَا عبد الله ﴿ يَحْرِيجُهِ ﴾ ( طب ) وسند الأمام أحمد جيد ( طب ) عن أبي هريرة ﴿ سنده ﴾ حَرَثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيي

وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ صَبِيِّ فِي الصَّلَّةِ نَفْفُ الصَّلاَةَ

( ١٣٩٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّ بَرْ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَارأَيْتُ إِمَاماً أَشْبَهَ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِيَّةِ مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا لِمُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْمَزِيزِ وَهُوَ إِمَا لَمُدِينَةِ بَوْمَئِذٍ (١) وَكَانَ مُمَرُ لاَيُطِيلُ الْقِرَاءَةَ (٢)

( ١٣٩١ ) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَـَـلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَـَـلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَـَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا الْصَلَّاةَ أَلَمْ تُنُو بَةً وَلاَ يُطِيلُ فِيهَا وَلاَ يُحْفَقُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ أَلَمُ تَلُو بَةً وَلاَ يُطِيلُ فِيهَا وَلاَ يُحْفَقُ مُ الْعَتَمَةَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَطاً مِنْ ذَلِكِ ، وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ

١٣٩٢) وَعَنْهُ أَيْضًا وَالْ كَانَ كُرَسُولُ اللهِ صَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْفَجْرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

عن ابن عجلان قال سمعت أبى عن أبى هريرة سمع النبى عَلَيْنَ « الحديث » على تحريجه كلم أقف عليه ، وفي إسناده محمد بن عجـلان ، قال في التقريب صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة

( • ١٣٩٠) عن عبد الله بن الزبير عن أنس حمل سنده ﴿ مَرْشُنَا عبد الله حدثنى أبي ثنا يونس ثنا فليح عن محمد بن مساحق عن عامر بن عبد الله يعنى ابن الزبير عن أنس «الحديث » حمل غريبه ﴾ (١) أى مدة ان كان واليا عليها في خلافة الوليد بن عبد الملك (٢) أى كانت قراءته وسطابين الطول والقسر وكان يلاحظ حالة المامومين ولذلك مُررَّ بصلاته أنس بن مالك رضى الله عنه لشبهها بصلاة رسول الله عَيْسَالِيْهِ حمل تحريجه كسرًا بصلاته أنس بن مالك رضى الله عنه لشبهها بصلاة رسول الله عَيْسَالِيْهِ حمل تحريجه كسراً بصلاته أنس بن مالك رضى الله عنه لشبهها بصلاة رسول الله عَيْسَالِيْهِ حمل تحريجه كسراً بصلاته أنس بن مالك رضى الله عنه لشبهها بصلاة رسول الله عَيْسَالِيْهِ مَلْمُ يَسْلُكُ وَلَيْهِ اللهُ عَيْسَالُهُ وَلِيْهِ اللهُ عَيْسَالُهُ وَلَيْهِ اللهُ عَيْسَالُهُ وَلَيْهِ اللهُ عَيْسَالُهُ وَلَيْهِ اللهُ عَيْسَالُهُ اللهُ عَيْسَالُهُ وَلَيْهِ اللهُ عَيْسَالُهُ وَلَيْهِ عَيْسَالُهُ وَلِيْهِ اللهُ عَيْسَالُهُ وَلَيْهِ اللهُ عَيْسَالُهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلِيْهُ وَلَيْهُ وَلِيْهُ وَلِي

ا ۱۳۹۱) عن جابر بن سمرة حمل سنده همه مترشنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسين ابن مجد ثنا أيوب يعنى ابن جابر عن سماك عن جابر بن سمرة « الحديث » حمل تخريجه همه أقف عليه بهذا اللفظ ومعناه في الصحيحين

على عن زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة «الحديث» على تخريجه به (م.د.مذ.نس.طب.خز)

(١٣٩٣) صَرْتُ عَبْدُ الرَّزَاقِ وأَبُنُ بَكْدٍ أَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ بِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَثْمَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ عُدْنَا أَبَا وَاقِدِ الْبَكْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ الْبَنْ عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ عُدْنَا أَبَا وَاقِدِ الْبَكْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ الْبَنْ عَنْ الْكَنْدِيِّ » عَنْهُ وَقَالَ الْبَنْ بَكُنِ الْبَدْرِيِّ « وَفِي رِوَايَةٍ اللَّيْدِيُّ وَفِي أُخْرَى الْكِنْدِيِّ » عَنْهُ وَقَالَ الْبَنْ بَكُنِ الْبَدْرِيِّ « وَفِي رِوَايَةٍ اللَّيْدِيُّ وَفِي أُخْرَى الْكِنْدِيِّ » فَي وَعَلَى الْمَنْ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ فَي وَجَمِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ فَسَمِمَهُ يَقُولُ كَانَ النَّيِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ أَنْ النَّيْ سَكِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ أَنَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ إِلَيْ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ

( ١٣٩٤) عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَصَلَ خُلْفَ إِمَامِ كَانَ أَوْجَزَ مِنْهُ صَلَاةً فِي تَمَامِ الرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ عَلَيْ أَصَلَ خُلْفَ إِمَامِ كَانَ أَوْجَزَ مِنْهُ صَلَاةً فِي تَمَامِ الرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ عَلَيْ أَصَلَ خُلْفَ إِمَامِ عَنْ أَبِيهِ ( بَمْنِي عَبْدَ اللهِ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) ( ١٣٩٥ ) قُرِ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ ( بَمْنِي عَبْدَ اللهِ أَنْ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) قَلْهُ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَيْنِينَ يَأْمُرُ مَا بِالتَّخْفَيْفِ وَإِنْ كَانَ لَيَوُهُ ثَنَا بِالصَّافَاتِ ( ) قَلْمَ رَسُولُ اللهُ عَيْنِينَ يَأْمُرُ مَا بِالتَّخْفَيْفِ وَإِنْ كَانَ لَيَوْمُ ثَنَا بِالصَّافَاتِ ( )

(۱۳۹۳) مَرَشُنَا عبد الرزاق ﴿ سنده ﴾ مَرَشُنَا عبد الله حدد ثني أبي ثنا عبد الرزاق وابن بكر الح ﴿ يَحْرِيجِهِ ﴾ (طب. عل) ورجاله موثقون

( ١٣٩٤) عن مالك بن عبد الله حرّ سنده هم حرّث عبد الله حدثى أبي ثنا ماساعيل بن محمد وهو ابراهيم المعقب ثنا مروان يهنى ابن معاوية الفزارى ثنا منصور بن حيان الأسدى عن سلمان بن اشهر الخزاتي عن خاله مالك بن عبد الله ( يعنى الخثعمى ) قال غزوت الح حرّ تخريجه في أورده الهيئمي و قال رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات ( ١٣٩٥) «قر » عن سالم عن أبيه حرّ سنده مرّث عبد الله قال قرأت على أبي ثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه «الحديث» حرّ غريبه هم ( ١) هذا لايناني ماتقدم من أنه عينية كان يختف الصلاة بالمأمومين ، فذاك يحمل على الصلاة بقوم فيهم شيء من العلل المتقدمة ، وهدا يحمل على المسلاة بقوم أوياء أمر هم بالتخفيف لأنهم ليسوا كمثله في مراعاة حال المأمومين ، فانه عينية كان بالمؤمنين رحيا حرّ تخريجه في المؤلف عليه وسنده جيد ، وهذا الحديث من الأحاديث التي قرآها عبد الله بن الأمام أحمد على أبيه ولم يسمعها منه ، ولذلك الحديث من الأحاديث التي قرآها عبد الله بن الأمام أحمد على أبيه ولم يسمعها منه ، ولذلك ومزت له بحرفي قاف وراء في أوله كما أشرت الى ذلك في المقدمة فتذه

وَا وَجَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَالِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَأَيْتُ أَبَاهُورَ يُرَّةَ وَصَي اللهُ عَنْهُ وَالْ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَالَى اللهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَاللهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ وَأُوجَرُ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَالَى إِلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَلْتُ لِأَبِي هُو بُرَةَ أَهَاكَذَا وَأَوْجَرُ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَالَى إِلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَلْتُ لِأَبِي هُو بُرَةً أَهَاكَذَا وَالْوَجَرُ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَالَى إِلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ لِلْمَعْ فَالَ وَمَا وَمَا لَكُمْ مُ قَالَ وَمَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّم يَصَدِّلَى لَكُمْ مُ قَالَ وَمَا أَذْكُونَ مَنْ أَلِهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالِه وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم وَاللهِ وَسَلَم وَالله وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَم وَالله وَسَلَم وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَم وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

محمد بن جعفر ثنا شعبة عن حيان « الحديث » على غريبه الله الله عن حيان هذا بفتح أوله

ثم ياء مشددة مفتوحة هو ابن إياس البارقي روى عن ابن عمر وعنه شعبة و ثقه ابن حمان

إِنَّ إِمَا مَنَا يُطِيلُ الْصَلَّاةَ ، فَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ رَكُعْنَانِ مِنْ صَلَّاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَخْفُ أَوْ مِنْكُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ هَذَا (١) عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَخْفُ أَوْ مِنْكُ رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ هَذَا (١) عَلَيْهِ مَكُم الاُمام اذا ذكر أنه محدث

(١٣٩٨) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَصُولِ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَصُولِ ٱللهِ عِلَيْكِيْ نُصَلِّى إِذِ ٱلْصَرَفَ (٢) وَنَحْنُ قِيَامٌ ثُمَّ أَقْبَلَ وَرَأْسُهُ بَقْطُرُ فَصَلَّى رَسُولِ ٱللهِ عِلَيْكِيْ نُصَلِّى إِذِ ٱلْصَرَفَ (٢) وَنَحْنُ قِيَامٌ ثُمَّ أَقْبَلَ وَرَأْسُهُ بَقْطُرُ فَصَلَّى لِنَا اللهِ عَلَيْكِيْ فَصَلَّى إِذِ النَّهِ عَلَيْكِ وَمَا اللهِ عَلَيْكِيْ وَلَمْ اللهِ عَلَيْكِ الْعَلَى اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ اللّهِ الْعَلَى ال

قاله الحافظ في تعجيل المنفعة (١) يشير الى إمامهم الذي يطيل الصلاة ، يعني أن ابن عمر لم يعجبه صلاة هـذا الأمام لكونه لم يتبع سنة رسول الله عليات في تخفيف الصلاة بالمأمومين مشروعية تخفيف الصلاة بالمأمومين ، وهذا لايستلزم أن يبلغ التخفيف الى حد يكون بسببه مشروعية تخفيف الصلاة وقراءتها ، لأن صلاته على الناس كانت من أتم الصلاة وأوجزها كا يستفاد ذلك من أحاديث الباب ، وان من سلك طريق الذي عليات في الأبحاز والأعام لايشتكي منه تطويل ، وروى ابن أبي شيبة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة ﴿ وفيها أيضا ﴾ حواز إدخال الصبيان المساجد ، وتقدم الكلام على ذلك المنافظ ) وفيه نظر الاحمال أن يكون الصبي كان يخلفاً في بيت يقرب من المسجد بحيث يُسمع بكاؤه ﴿ وفيها أيضا ﴾ جوازصلاة النساء في الجماعة مع الرجال ، ورمراعاة أحوال الكلام على ذلك مستوفي في ما به ﴿ وفيها أيضا ﴾ شفقة الذي عيشين على أصحابه ومراعاة أحوال الكيير منهم والصغير وفيها غير ذلك والله أعلم

أُغْتَسِلْ ، فَمَنْ وَجَدَمِنْكُمْ في بَطْنِهِ رِزًّا ('' أَوْ كَانَ مِثْلَ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَلْيَنْصَرِفَ حَقَّ يَفُرُغُ مِنْ حَاجَتَهِ أَوْ فُسْلِهِ ثُمَّ يَنُودُ إِلَى صَلاَتِهِ

( ١٣٩٩) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْكِيْ اَسْتَفْتَحَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْكِيْ اَسْتَفْتَحَ اللهَ عَلَيْهُ أَنَّ مَكَا نَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ (٣) نَفَرَجَ وَرَأْسُهُ الصَّلاَةَ فَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ (٣) نَفَرَجَ وَرَأْسُهُ الصَّلاَةَ فَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَ (اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ) (١٠) أَنَّ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ) (١٠) أَنَّ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ

( ١٣٩٩) عن أبى بكرة منظ سنده ﴿ مَرْشُنَا عبد الله حدثنى أبى ثنا زيد أنا ما من سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبى بكرة « الحديث » منظ غريبه ﴿ ٢) الله أشار و فى لفظ للبخارى «فقال لنا» فتحمل رواية البخارى على اطلاق القول على الفعل وعكن أن يحون جمع بين السكلام والأشارة (وقوله مكانكم) منصوب بقعل محذوف هو وفاعله ، والتقدير الزموا مكانكم (٣) أى بيته فاغتسل غرج ورأسه يقطر الح (٤) يهى أنسى كما تنسون ، وفي قوله عليه وإنى كنت جنباً » جواز اتصافه عليه الجنابة ، وفيه أيضاً جواز صدور النسيان منه عليه وتقدم تفصيل السكلام على ذلك في أبو اب سحود السهو ( • ) سنده ﴾ حدثنا عبد لله حدثنى أبى ثنا أبو كامل ثنا حماد عن زياد الأعلم السهو ( • ) منظ سنده ﴾ حدثنا عبد لله حدثنى أبى ثنا أبو كامل ثنا حماد عن زياد الأعلم السهو ( • ) منظ سنده أب

دَخَلَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَذَكَرَ الْحُدِيثَ

( ٠٠٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَئِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ هَيَّالِيْهِ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَلَمَّا كَبَرَ ( ) أَنْصَرَفَ وَأُومَأَ إِلَيْهِمْ أَيْ كَمَا أَنْمُ ثُمَّ خَرَجَ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ فَلَمَّا كَبَرَ ( ) أَنْصَرَفَ وَأَومَأَ إِلَيْهِمْ أَيْ كَمَا أَنْمُ ثُمَّ خَرَجَ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ مِنْ وَضَلَّ النَّاسُ صَفُو فَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ طَرِينَ ثَانِ ) ( أَ قَالَ أَفِيمَتُ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صَفُو فَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَقَامَ مَقَامَهُ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنْ مَكَا نَكُمْ خَفَرَجَ وَلَا اللهِ وَسَلَمَ فَقَامَ مَقَامَهُ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنْ مَكَا نَكُمْ خَفَرَجَ وَلَهُ وَسَلَمَ وَقَامَ مَقَامَهُ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنْ مَكَا نَكُمْ خَفَرَجَ وَلَهُ وَسَلَمَ وَقَامَ مَقَامَهُ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنْ مَكَا نَكُمْ خَفَرَجَ وَلَهُ وَلَلْهُ وَسَلَمَ وَقَامَ مَقَامَهُ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنْ مَكَا نَكُمْ خَفَرَجَ وَلَلْهِ وَسَلَمَ وَقَامَ مَقَامَهُ مُ ثُمَّ أَوْمَا إِلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنْ مَكَا نَكُمْ خَفَرَجَ وَلَلْهِ وَسَلَمَ وَرَأْسُهُ مُ أَنْ كُمْ أَوْمَا إِلَيْهُمْ بِيدِهِ أَنْ مَكَا نَكُمْ وَوَلَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَمَ وَمَا مَقَامَهُ مُ أَوْمَا لَا إِلَيْهُمْ فَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَمَ وَرَأْسُهُ مُ وَعَلَمْ مَقَامَهُ وَاللّهُ وَسَلَمَ وَرَأْسُهُ وَلَاهُ وَسَلَمَ وَرَأْسُهُ وَلَاهُ وَسَلَمَ وَرَأْسُهُ وَلَاهُ وَسَلَى وَرَأُسُهُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَمَ وَرَأْسُهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالْمَا لَاللّهُ وَالْمَا لَا اللّهُ وَالْمَا اللللّه

عن الحسن عن أبى بكرة « أن النبى وَ اللهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ دخل فى صلاة الفجر الحديث » ويستفاد من هــذا الطربق أن الصلاة التى وقع فيها ذلك كانت صلاة الصبح ﴿ تَحْرَبُمُهُ ﴾ ( الك . د . هق . حب ) وصححاه وصححه النووى أيضا

قال ثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن زيد مولى الآسود بن سفيان عن ابن ثوبان عن أبى ثنا وكبع الله أسامة بن زيد عن عبد الله بن زيد مولى الآسود بن سفيان عن ابن ثوبان عن أبى هريرة «الحديث» حق غرببه كله (١) في هده الرواية التصريح بأنه تواليه الصرف بعد التكبير قال أبو عمر من قال إنه كبر زاد زيادة حافظ يجب قبولها (٢) حق سنده كله حدثنا عبد الله حدثنى أبي شعة عن أبى سعة عن أبى هريرة قال أقيمت الصلاة «الحديث» (٣) بضم الطاء وكسرها أي يقطر منه الماء قليلا قليلا وبه سمى المني نطفة لقلته حق تخريجه أخرج الطريق الأولى منه الطبراني قليلا قليلا وبه سمى المني نطفة لقلته حق تخريجه أخرج الطريق الأولى منه الطبراني في صلاته وكبرنا معه فأشار الى القوم أن كما أنهم فلم نول قياماً حتى أتانا نبي الله عند في صلاته ورأسه يقطرماء » قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح اها عقد أقيمت الصدلاة وعدلت الصفوف حتى اذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر غالصرف وقال لنا مكانكم فلم نول قياما حتى خرج الينا وقد اغتسل يقطر رأسه ماء فكس وميلي نا » وقال لنا مكانكم فلم نول قياما حتى خرج الينا وقد اغتسل يقطر رأسه ماء فكس وميلي نا » هر الأحكام كم يستفاد من حديث على وأبي بكرة والطريق الأولى من حديث أبي هر برة عند الأمام احمد وآخرين غير الشيخين «أن النبي عيسلية المصرف من الصلاة به الصفوف من الصلاة به المحدود المهد عند الأمام احمد وآخرين غير الشيخين «أن النبي عيسلية المصرف من الصلاة به المهد عند الأمام احمد وآخرين غير الشيخين «أن النبي عيسلية المعاف من الصلاة به الصلاة عند الأمام احمد وآخرين غير الشيخين «أن النبي عيسلية المعروب من الصلاة به المعالم المعد وآخرين غير الشيخين «أن النبي عيسلية المعالم من الصلاة به المعالم من الصلاة بسماء المعالم من الصلاة بعد المعالم المعد وآخرين غير الشيخين «أن النبي عيسلية المعالم من الصلاة بسما المعالم من المعالم من المعالم المعالم المعد وآخرين غير الشيعة من أن النبي عيسل المعالم من المعالم من المعالم المع

الدخول فيها حيمًا تذكر أنه جنب، ويستفاد من الطريق الثانية من حديث أبي هريرة عند الأمام احمد والشيخين أنه عَلَيْكُمْ الصرف قبل الدخول في الصلاة أي قبل تكبيرة الأحرام كما صرح بذلك في رواية عند الشيخين ، وظاهر هـ ذا التعارض ، وتقدم الجمم بين ذلك في شرح حديث على رضي الله عنه ، ورجح النووي في المجموع أنهما قضيتان، قال لأنهما حديثان صحيحــان فيجب العمل بهما اذا أمكن ، وقد أمكن بحملهما على قضيتين اه وجم بين ذلك ابن حيان في صحيحه فقال ، حديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة فعلان في موضعين متباينين، خرج عصالية مرة فكبر ثم ذكر أنه جنب فالصرف فاغتسل ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة ، وجاء مرة أخرى فلما وقف ليكبر ذكرأنه جنب قبل أن يكبر فذهب فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ، وقول أبي بكرة فصلي بهم أراد بذلك بدأ بتكبير محدَث ، لا أنه رجع قُبني على صلاته ، إذ محال أن يذهب عَلَيْكُ لِيغْتُسُل ويبقى الناس كلهم قياماً على حالتهم من غير إمام الى أن يرجع اله ﴿ قلت ﴾ يستفاد من كلام ابن حبان أن الواقمة متعددة ، وأن النبي عَلَيْكُيُّهُ استأنف بهم الصلاة ولم يبن على صلاته، وبذلك قال حماعة من العلماء ﴿ وَذَهُ لَ خَرُونَ ﴾ الى جو ازالبناء ووافقهم الخطابي حيث قال في شرح حديث أبي بكرة ، فيه دلالة على أنه اذا صلى بالقوم وهو حنب وهم لايعلمون بجنابته أن صلاتهم ماضية ولا إعادة عليهم ، وعلى الأمام الأعادة ، وذلك أن الظاهر من حكم لفظ الخبر الهم قد دخلوا في الصلاة ممه ثم استوقفهم الى أن اغتسل وجاء فأتم الصلاة بهم ، واذا جاز جزء من الصلاة حتى يصح البناء عليه جاز سائر اجزائها ، قال وفيه حجة لمن ذهب الى البناء على الصلاة في الحدث الم ﴿ قلت ﴾ وظاهر هذه الأحاديث أنه مَيَّتَاتِينُ لما اغتسل وخرج لم يجدد إقامة الصلاة (قال الحافظ) وفيها جو ازالفصل بين الأقامة والصلاة لأن قوله فكبروقوله فصلى بهم «يعني في رواية البخاري » ظاهر في أن الأقامة لم تُعَـد ، والظاهر أنه مقيد بالضرورة و بأمن خروج الوقت ﴿وعن مالك؟ اذا بعدت الأقامة من الأحرام تعاد ، وينبغي حمله على مااذا لم يكن عذر ، كدا في الفتح (وقال النووي) هذا مجمول على قرب الزمان فان طال فلابد من إعادة الأقامة ، قال ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله عَلَيْنَاتُهُ مَكَانَكُمُ وقوله وخرج اليناورأسه ينطف اه وقال أبو العباس القرطي ﴿مُدْهِبِ مَالِكُ ﴾ أن التفريق إن كان لغيرعذر ابتدأ الأقامة طال التفريق أولا كإفال في المدونة في المصلى بثوب نجس يقطم الصلاة ويستأنف الأقامة ، وكذلك قال في القهقهة ، وأن كان لمذرفان طال استأنف الأقامة و إلا بني عليها، وفيه أنه لاحياء في الدين وسبل من غلب أن يأتي بأمرموهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف اه

#### الله الله

قال النووي رحمه الله في المجموع أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه ، فإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره والمأموم عالم بحدث الا مام أثم بذلك وصلاته باطلة بالأجاع، وإن كان جاهلا بحدث الأمام ثم علم به في أثناء الصلاة لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانياً على ماصلي معه ، فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع عامه بحدثه ، وممن صرح ببطلان صلاته اذا لم ينوالمفارقة الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الضياء في تعليقهما والمحاملي وخلائق من كبار الأصحاب، وإن لم يعلم حتى سلم منها أجزأته ولا اعادة عليه، وسواء كان الأمام عالماً بمحدث نفسه أم لا ، لا أنه لا تفريط من المأموم في الحالين ﴿هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، قال وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعمان وعلى وابن عمر والحسن المصري وسعيد بن جبير والنخمي والأوزاعي وأحمد وسلمان بن حرب وأبو ثور والمزني (وحكى) عن على أيضا وابن سيرين والشعبي وأبي حنيفه وأصحابه أنه يلزمه الاعادة ، وهو قول حماد بن أبي سليمان شيخ ابي حنيفة ﴿وقال مالك ﴾ ان تعمد الائمام الصلاة عالما بحدثه فهو فاسق فيلزم المأموم الأعادة على مذهبه ، وإن كانساهيا فلا ، وحكى الشيخ أبوحامد عن عطاء أنه إن كان الأمام جنبًا لزم المـأمرم الأعادة ، وان كان محدثاً أعاد إن علم بذلك فى الوقت ، فان لم يعلم إلا بعــد الوقت فلا إعادة ، واحتج لمن قال بالأعادة بحديث أبى جابر البياضي عن سعيد بن المسيب عن النبي عَسَالِيَّةُ أَنه صلى بالناس وهو جنب وأعاد وأعادوا ﴿ وبحديث عمر و بن خالد ﴾ عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه صلى بالقوم وهوجنب واعاد ثم امرهم فأعادوا ، قال النووي (والجواب عن حديث أبى جابرالبياضي) أنه مرسل وضعيف باتفاق اهل الحديث وقد اتفقوا على تضعيف البياضي وقالوا هو متروك وهذه اللفظة أبلغ ألفاظ الجرح، وقال يحيي بن معين هو كذاب (وعن حديث عمرو بن خالد) انه أيضا ضعيف باتفاقهم فقــد اجمعوا على جرح عمرو بن خاله ، قال البيهتي هومتروك رماه الحفاظ بالكذب ، وروى البيهتي باسناده عن وكيعقال كان عمرو بن خالد كذابا فلما عرفناه بالكذب تحول الى مكان آخر حدث عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن على أنه صلى بهم وهو على غير طهارة فأعادوا وأمرهم بالأعادة ، وفيه ضعف من جهة انقطاعه أيضا فقد روى البيهتي عن سفيان الثورى قال لم يرو حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن حمزة شيئا قط اه قال واحتج أصحابنا والبيهقي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال « قال رسول الله عَلَيْنَاتُهُ يُصلون لـكم فان أصابوا فلكم ولهم وإن اخطئوا فلكم

# (١) باب جواز الاستخلاف في الصلاة

#### وحواز انتقال الخليفة مأموما اذا حضر مستخلف

اَنْ عَوْفِ (اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِه

وعليهم » رواه البخارى وبحديث أبى بكرة «فدكر حديث الباب بلفظه ثم قال » رواه أبو داود بهدا اللفظ باسناد صحيح ، ثم ذكر الطريق الثانى من حديث أبى هريرة الذى فى الباب وعزاه للشيخين وجمع بينهما بأ نهما قضيتان كا تقدم ، ثم قال روى البيهقى باسناده عن ابن المبارك قال ليس فى الحديث قوة لمن يقول أذا صلى الأمام محدثاً يعيد أصحابه ، والحديث بأن لا يعددوا أثدت لمن أراد الانصاف بالحديث اه باختصار وتصرف

ثنا حماد بن زید ثنا أبو حازم عن مهل بن سعد حق سنده مسلم الحدیث عبد الله حدثی أبی ثنا عفان ثنا حماد بن زید ثنا أبو حازم عن مهل بن سعد «الحدیث » حق غریبه هسم (۱) أی ابن مالك بن الأوس أحد قبیلتی الا نصار ، وها الا وس والخزرج ، وبنو عمرو بن عوف بطن كبیر من الا وس ، وسبب ذهابه علیت الیم كافی روایة عند البخاری فی الصلح من طریق محمد بن جعفر عن أبی حازم أن أهل قباء اقتتلوا حتی تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله علیت بذلك فقال اذهبوا نصلح بینهم ، وله فیه من روایة غسان عن أبی حازم خرج ناس من أصحابه ، وله أیضا فی الا حكام من صحیحه من طریق حماد بن زیدان توجهه كان بعد أن صلی الظهر ، وله طبرانی أن الخبر جاء بذلك وقد أذ ن بلال لصلاة الظهر (۲) یعنی صدا المصر أخذا من قوله فعا حضرت العصر ، وصرح بذلك البخاری أیضا فی الا حكام من صحیحه (۳) وفی لفظ للبخاری فتقدم أبو بكر فكبر (وفی روایة) فاستفتح أبو بكر من موته وامتناعه عن الاستمرار وبهذا المقام ، لا أنه هناك قد مضی معظم الصلاة فی مرض موته وامتناعه عن الاستمرار فی هذا المقام ، لا أنه هناك قد مضی معظم الصلاة فی مرض موته وامتناعه عن الاستمرار فی هذا المقام ، لا أنه هناك قد مضی معظم الصلاة فی مرض موته وامتناعه عن الاستمرا فی فی روایة للبخاری جاء عشی حتی قام عند الصف ، ولمسلم نخرق الصفوف فی ولمسلم نخرق الصفوف ، ولمسلم نخرق الصفوف فیلم کسن (۶) فی روایة للبخاری جاء عشی حتی قام عند الصف ، ولمسلم نخرق الصفوف فیلم کسن (۶) فی روایة للبخاری جاء عشی حتی قام عند الصف ، ولمسلم نخرق الصفوف

(١) في رواية للبخارى فأحد الناس في التصفيح، قال سهل أقدرون ما التصفيح ؟ هو التصفيق، وفيه انهما مترادفان ، وتقدم الكلام عليه في باب جو از التسبيح والتصفيق والأشارة في الصلاة لحاجة في شرح حديث رقم ١٥٨ من كتاب العدلاة (٢) أن لكثرة خشوعه في الصلاة أو لكونه كان يعلم النهى عن الالتفات (٣) أى فاما رآء، استمر ارالتصفيح بدون انقطاع التفت الح (٤) أي أشار اليه النبي عَنْنَاتُهُ بالمفيى في صلاته (وفي رواية) « فأشار اليه رسول الله عَنْنَاتُهُ أن امكث مكانك » وقوله (هنيّة) يمنى مدة يسيرة (٥) فاعره أنه المنه رواية « ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي عَنْنَاتُهُ الوراه، وفي رواية « ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي عَنْنَاتُهُ فصلى » الح (٧) تقرير النبي عَنْنَاتُهُ له على دائل يدل على ماقاله البعض من أن سلوك طريقة في الا دب خير من الأمتنال ، ويؤيد ذلك عدم انكاره عَنْنَاتُهُ على على شر عليه في شرح حديث المتنع من محو اسمه عَنْنَاتُهُ في قصة الحديبية ، وتقدم الكلام عليه في شرح حديث رقم ٧٤٧ من كتاب الصلاة (٨) أي اذا نول بأحدكم شيء من الحوادث والمهمات في الصلاة وأراد إعلام غيره كأذنه لداخل وإنذاره وتنبيهه لداره أوغافل ونحو ذلك «وقوله فليسبح وأراد إعلام غيره كأذنه لداخل وإنذاره وتنبيهه لداره أوغافل ونحو ذلك «وقوله فليسبح وأراد إعلام غيره كأذنه لداخل وإنذاره وتنبيهه لداره أوغافل ونحو ذلك «وقوله فليسبح وأراد إعلام غيره كأذنه لداخل وإنذاره وتنبيهه لداره أوغافل ونحو ذلك «وقوله فليسبح

صَفَحْتُمْ ؛ قَالُوا لِنُهُ لِمَ أَبَا بَكْسٍ ، قَالَ إِنَّ التَّصْفِيحَ لِلنِّسَاء () وَالتَّسْبِيحَ لِلرَّجَالِ

( ١٤٠٢) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله وَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله وَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله وَلَى فَي مَرَضِهِ (٢) مُرُوا أَبًا بَكْرِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَوْرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّر ، وَوَجَدَ النَّبِيُ وَيَظِينِهِ رَاحَةً فَحْرَجَ بُهَادَى (٢) بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّر ، وَوَجَدَ النَّبِيُ وَيَظِينِهِ رَاحَةً فَحْرَجَ بُهَادَى (٢) بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّر ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ وَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِ وَقَالَمَ إِلَيْهِ النَّبِي وَلِيلِيْهِ مَكَا لَكَ ، ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِ وَقَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ مِنَ السُورَةِ أَبِي بَكْرٍ فَنَ وَاللهُ عَنْهُ مَنَ السُورَةِ وَلَا لَكُ مَرَ أَبَا بَكُرٍ أَنْ يُصَلِّي إِلللهُ عَنْهُ مَ وَجَدَخِفَةً عَنْهُ مَ وَلَى اللهُ عَنْهُ مُنَ اللهُ وَاللَّهُ عَنْهُ مَ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

الرجال» أى يقولوا سبحان الله (١) في رواية إنما التصفيح الح بأداة الحصر، وهي تدل على منع الرجال من التصفيح مطلقا على تخريجه على ﴿ قَ.د. نس. وغيرهم )

ثنا يحيى بن آدم ثنا قيس حدث المطاب حق سنده و مرتث عبد الله حدثى أبي التأكيى بن آدم ثنا قيس حدثنا عبد الله بن أبي السّقر من أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس بن عبد الطلب « الحديث » حق غريبه في (٢) يمنى الذي توفى فيه عاصر حبذلك في الحديث التاليين (٣) بضم آوله وفتح الدال أي يعتمد على الرجلين ممايلا في مشيه من شدة الضعف ، والتهادي الخايل في المشي البطيء ( وقوله بين رجلين ) ها العباس بن عبد المطلب وعلى بن أبي طالب رضى الله عنهما كما في رواية عند البخارى والا مام احمد أيضا في غير هذا الموضع أوفي رواية ) للبخاري أنه خرج بين بربرة وثويبة الى مقام المصلي بين الروايتين بأنه و المنظل على التعدد ؛ ويدل على ذلك مافي رواية الدارقطني أنه مقام المصلي بين السامة بن زيد والنضل بن العباس ( قال الحافظ ) وأما مافي صحيح مسلم أنه خرج بين الفضل بن العباس وعلى فذلك في حال مجيئه و إلى بيت عائشة مسلم أنه خرج بين الفضل بن العباس وعلى فذلك في حال مجيئه و المناق المحدود بين الفضل بن العباس وعلى فذلك في حال مجيئه و المناق المحدود بين الفضل بن العباس وعلى فذلك في حال مجيئه و المناق المحدود بين الفضل بن العباس وعلى فذلك في حال مجيئه و المناق الم احمد وسنده حيد ، ورواه الشيخان والا مام احمد في غيرهذا الموضع من حديث عائشة

( ١٤٠٣ ) عن ابن عــباس على سنده الله حدثني أبي ثنا يمي

أَرَادَ أَنْ يَنْكُصَ (١) فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُ وَلِيلِيْهِ فَلَسِ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرِعَنْ يَسَارِهِ (٢) وَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْآيَةِ الَّتِي اَنْتَهَى إِلَيْهَا أَبُو بَكْرِ ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ بِنَحْوِهِ (٣) وَفَيهِ ) خَفَاء النَّبِيُ وَلِيلِيْهِ حَتَّى جَلَسَ ، قَالَ وَقَامَ أَبُو بَكْرِعَنْ عَيْنِهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ وَفَيهِ ) خَفَاء النَّبِيُّ وَالنَّاسُ يَأْ مَوْنَ بِأَ بِي بَكْرٍ (١) قَالَ ابْنُ عَبِيلِهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ عَنْ يَعِينِهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ وَفَيهِ ) مَنَا إِلَيْقَ وَالنَّاسُ يَأْ مَوْنَ بِأَ بِي بَكْرٍ (١) قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَأَخَذَ النَّرِيُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ يَأْ مَوْنَ بِأَ بِي بَكْرٍ (١) قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَأَخَذَ النَّرِيُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ وَالْعَلَقَ وَالنَّاسُ يَأْ مَوْنَ بِأَ بِي بَكْرٍ (١) قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَأَخَذَ النَّرِيُ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ وَالْعَلَامُ مَنَ الْقِرَاءَة مِنْ حَيْثُ بَلَعْ أَبُو بَكُرٍ وَمَاتَ فِي مَنْ الْقِرَاءَة مِنْ حَيْثُ بَلَعْ أَبُو بَكُرٍ وَمَاتَ فَى مَرَضِهِ ذَاكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمْ وَالسَّلَامُ

رُ ٤٠٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْفِيْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِيْ أَمَرَ بَيْنَ يَدَى أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِيْ بَيْنَ يَدَى أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَعَلَيْهِ بَيْنَ بَدَى أَبِي بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ (٥) وَالنَّاسُ خَلْفَهُ وَلَيْ بَالنَّاسِ حَافَقُهُ وَالنَّاسُ بَلْ مَا يَا نَعُونَ بِأَ بِي بَكْرٍ وَفِي لَفْظُ ) كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَا نَعْ فِي النَّاسُ يَا أَعُونَ بِأَ بِي بَكْرٍ وَفِي لَفْظُ ) كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَا أَنْهُ بَكُرْ يَا النَّيْ وَالنَّالُ يَا أَعُونَ بِأَ بِي بَكْرٍ وَفِي لَفْظُ )

ابن ركريا بن أبي زائدة حدثني أبي عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس «الحديث» عن غريبه في ( 1 ) بضم الكاف وكسرها من باب نصر وجلس والنكوس الرجوع الى وراء وهو القهقرى ( ٢ ) فيه أن جلوسه وتشار كان عن يسار أبي بكر وكذلك فى رواية عند مسلم (٣) هذا طرف من حديث طويل سيأتى فى باب انتقال النبي وتشار ألى بيت عائشة لميرض فيه من كتاب السيرة النبوية (٤) فيه أن النبي وتشار كان أماماً وأبو بكركان مؤتما به وفى ذلك خلاف كنير سيأتى فى الأحكام حق تحريجه و ( جه . وغيره ) وسنده جيد ( لا ٤٠٤ ) عن عائشة حق سنده في حرش عبد الله حدثني أبي ثنا سلمان بن داود بعني أبا داود الطيالسي ثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال سممت عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد ( ه) أي قائما كما في رواية أخرى عند الأمام احمد ومسلم حق تحريجه في رواه الشيخان ( ه ) أي قائما كما في رواية أخرى عند الأمام احمد ومسلم حق تحريجه في رواه الشيخان والأمام أحمد مطولا وسيأتي في باب انتقال النبي وتشيئي الى بيت عائشة في مرضه الذي مات فيه من كتاب السيرة النبوية حق الاحكام في أعاديث الباب تدل على أنه يجوز للأمام في متخلف في الصلاة لضرورة اقتضت ذلك سواء أكان ذلك قبل الدخول فيها أم بعد

الدخول فيها في أي جزء منها ، لأن النبي عَيْنَا الله عَلَيْنَ استخلف أبا بكر في الصلاة بالناس فلما ﴿ حضر النبي ﷺ في أثنائها استخلفه أبو بكر رضى الله عنه (قال البغوى) وهوقول أكثر العاماء وحكاه ابن المنذر عرب عمر بن الخطاب وعلى وعلقمة وعطاء والحسن البصرى والنحعي والتوري ومالك وأصحاب الرأى واحمد ، ولم يصرح ابن المنفد بحكاية منع الاستخلاف عن أحد ؛ وقال النووي إن الصحيح في مذهبناجو ازه اه وفي الحديث الاول من أحاديث الباب فضل الأصلاح بين الناس ومشى الأمام وغيره في ذلك ﴿ وفيه ﴾ أن المقدُّم نيابة عن الأمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به ﴿وفيه ﴾ ان المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل وان الفاضل يوافقه ﴿ وفيه ﴾ ان الفعل القليل لايبطل الصلاة لقوله « فلما رأوه صفحوا » ﴿ وَفَيْهِ ﴾ أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كأعلام من يستأذن عليه وتنبيه الأمام وغير ذلك أن يسبح إنكان رجلا فيقول سبحان الله ؛ وأن تصفق وهو التصفيح ان كان امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ﴿ وَفِيه ﴾ جَوَازَالالتَّفَاتُ فِي الصَّلاةُ للحَاجَّةِ وَاسْتَحْبَابِ حَمَّدَ اللهُ تَعَالَى لَمْنَ تُجَدِّدت له نعمة ، ورفع اليدين بالدعاء وفعل ذلك الحمد والدعاء عقب النعمة و إن كان في الصلاة ، لقوله في رواية عند مسلم «فرفع أبو بكريديه فحمد الله عزوجل» ﴿ وفيه ﴾ جوازمشي الخطوة والخطوتين في الصلاة ﴿ وَفِيهِ ﴾ أن هذا القدر لايكره أذا كان لحاجة ﴿ وَفِيهِ ﴾ أن التابع أذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لاتحتم الفعل فله أن يتركه ، ولا يكون هـذا مخالفة للأمر بل يكون أدبا وتواضعاً وتحذفاً في فهم المقاسد ﴿ وفيه ﴾ ملازمة الأدب مع الكبار ﴿ وَفِيه ﴾ أن من رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه الى وراء لايستدبر القبلة ولا يتحرفها ﴿ وَفِيه ﴾ جواز خَرَق الأمام الصفوف ليصل الى موضَّمـــه اذا احتاج الى خرقها لخروجه لطهارة أو رعاف أو تحوها ورجوعه ، وكذا من احتاج الى الخروج من المأمومين لمذر ، وكذا له خرقها في الدخول اذا رآىقدامهم فرجة فانهم مقصرون بتركها، ﴿ وَفِيهِ ﴾ جواز اقتداء المصلى بمن يحرم بالصلاة بعده فإن الصديق رضي الله عنه أحرم بالصلاة أولا ثم اقتدى بالنبي عَلَيْنَا حين أحرم بعده ( قال النووى ) رحمه الله هذا هو الصحيح في مذهبنا اه ﴿ وَفَي أَحَادِيثِ البَّابِ ﴾ فضل كبير لأ بي بكر رضي الله عنه لكون الني وَ اللَّهُ اختاره دون غيره من الصحابة رضي الله عنهم ﴿ وَفَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ كان مستخلفا «بفتح اللام» فضر مستخلفه من غير أن يقطع الصلاة؛ ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين، وعلى الأمام الاخيرأن يبدأ من جيث انتهى اليه الأمام الأول سواء في ذلك الأقوال والأفعال (قال الحافظ) وادّعي ابن عبد البر أن ذلك من خصائص

### (٩) باب جواز انتقال المنفرد اماما

( ١٤٠٥ ) عَنْ أَنَس ( بْنِ مَاللِّكِ ) رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُـولُ ٱللَّهِ

النبي عَيْنَايِّةٌ وادعى الأجماع على عدم جو ازذلك لغيره عَيْنَايَّةٌ « يعنى رجوع الا مام مأموماً » ونوقض بأن الخلاف ثابت؛ فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز؛ وعن ابن القاسم قال في الا مام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف (بفتح اللام) ويتم الا ول أن الصلاة صحيحة اه ﴿ وفيها ﴾ أن النسى عُبُنَالَةٍ كان إماماً وأبو بكر مؤتما به ، لكن روى الأمام أحمد وغيره وتقدم رقم ١٣٧١ في الباب الأول مرح أبواب صلاة المريض عن عائشة رى الله عنها قالت « فصلى أبو بكر وصلى النبي عَيْنِيْنَةٍ خَلْمُه قاعداً »وق احتلفد ضت الروأيات في ذلك ، فني رواية أبي داود أن رسول الله عَلَيْنَةً كان المقدم بين يدى أبي بكر ( وفي رواية لابن خزيمة ) في صحيحه عن عائشة أنها قالت من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدى رسول الله عَيْمَانِيَّةٍ ؛ ومنهم من يقول كان النبي عَيْمَانِيُّةِ المقدم (وأخرج ابن المنذر ) من رواية مسلم بن ابراهيم عن شعبة بلفظ « أن النبي ﷺ صلى خلف أبى بكر» (وأخرج ابن حبان ) عنها بلفظ « كان أبو بكر يصلي بسلاة النبي ﷺ والناس يصلون بصعلاة أبي بكر» (وأخرج الترمذي وصيحه والنسائي وابن خزيمة) عنها بلفظ « أن النبي ﷺ صلى خلفاً بي بكر» (قال الحافظ) تضافرت الرو ايات عن عائمة بالجزم بمايدل على أن النبي عبد كان النبي هو الأمام في تلك الصلاة ، ثم قال إمد أن ذكر الآخة الاف فمن العاماء من سلك الترجيج فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكركان مأمر ما للجزم بها في رواية أبي معاوية وهو احفظ في حديث الأعمش من غيره ، ومنهم من عكس ذلك فقدم الروأية التي فيها أنه كان إماماً ، ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدد ﴿ قلت ﴾ سلوك طريق الجمع بالتعدد حسن ، ففيه اعمال جميع الأحاديث ، ومعلوم أن أبا بكررضي الله عنه كان الحليفة في الصلاة بالناس مدة مرض الذي عَلَيْنَةُ الذي توفى فيه وكانت نحو الأسبوع كما ثبت ذلك في حديث موجب مولى رسول الله عَيْنَانَةُ عند الأمام أحمد ؛ وسيأتي في باب ابتداء مرضه عَيْنَانَةُ ومدته من كتاب السيرة النوية ، فجائزأن النبي عَلَيْنَا كَان كُلّا وجد في نفسه خفة دخل معهم في الصلاة فكان أبو بكر رضى الله عنه يتأخر ويتقدم النبي عَلِيْكِيْ فيصلى بهم إماماً ، وفي بعض المرات صلى ا مأموماخلف أبي بكر رضي الله عنه ليبين للناس جواز إمامة المفضول بالفاضل ، وعلى هذا تحمل الروايات المعارضة لأحاديث الباب والله أعلم بالصواب

( ٥ • ٤ / ) عن أنس بن مالك و هذا طرف من حديث طويل تقدم بسنده وشرحه

وَ اللّهِ اللّهِ الْحَدَّ مَ مَانَ فِهَنْتُ فَقَمْتُ خَلْفَهُ، قَالَ وَجَاءَ رَجُلُ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي، مُ اللّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُ اللّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ أَنّا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي الصَّلاَةِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلّى صَلاّةً لَمْ يُصَلّم أَنّا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي الصَّلاَةِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلّى صَلاّةً لَمْ يُصَلّم أَنّا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِي الصَّلاَةِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَصَلّى صَلاّةً لَمْ يُصَلّم أَنّا خَلْفَهُ عَلَى اللّه أَنْ اللّه أَفَطِنْتَ بِنَا اللّه لَيْدَا قَالَ عَلَى اللّه عَلَا اللّه عَلَى اللّه عَلَا اللّه عَلَى اللّه عَ

# ( \* ﴿ ) باسب مايفعل اذا لم يحضر امام الحي

(١٤٠٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِي عُمْآنَ (١) عَنِ أَلْهِ إِلْنَ الْوَالِيدِ

وتخريجه فيالباب الثاني من أبواب صلاة التراويح، وذكرته هنا لمناسبة الترجمة وللاستدلال يه على جواز انتقال المنفرد إماماً ، لأن الذي عَلَيْكَ كَانَ يَصِيلُ مَنْفُرِداً فَلَمَا جَاءَ أَنْسُ وَمِن بعده صار إماماً ﴿ وَفَي البابِ ﴾ عن عائشة « أن رسول الله عِلْمَالِينَ كان يصلي في حجرته وجــدار الحجرة قصير فرآى الناس شخص رسول الله ﷺ فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا ، فقام رسول الله عَيْنَاتِيْ يصلى الليلة الثانية فقام ناس يصلون بصلاته » رواه البخاري ، ورواه الأمام أحمد مطولا، وتقدم في الباب الثاني من أبواب صلاة التراويح حَمْلُ الْأَحْكَامُ ﴾ حديث الباب يدل على حواز انتقال المنفرد إماما في النوافل ويقاس عليها غيرها لعدم الفارق، وقد بوب البخاري لذلك ( قال الحافظ ) وهذه المسألة مختلف فيها ، والأصرعند الشافعية لايشترط لصحة الاقتداء أن ينوى الأمام الأمامة ، واستدل ابن المنذرأيضا بحديث أنس أن رسول الله عِلَيْنَاتُهُ صلى في شهر رمضان (فذكر حديث الباب) ( قال الحافظ ) وهو ظاهر في أنه لم ينو الأمامة ابتـداءً ، وائتموا هم به وأقرهم ، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه البخاري في كتاب الصيام ، وذهب أحمد الى التفرقة بين النافلة والفريضة فشرط أن ينوى فيالفريضة دون النافلة ؛ وفيه نظر لحديث أبي سعيد «أن النبي عَلَيْنَةُ رَآى رجلا يصلى وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه » أخرجه أبو داود وحمنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم اه ﴿ قلت ﴾ حديث أبي سعيد الذي أشاراليه الحافظ أخرجه أيضا الأمامأ حمد وسيأتى في باب الجمع في المسجد ورتين (١٤٠٦) عن عبد الله بن عمان على سنده الله مرتف عبدالله حدثني أبي ثنا ابراهيم ابن خالد ثنارباح عن معمر عن عبد الله بن عُمان «الحديث» على غريبه الله عن معمر عن عبد الله

ابْنَ عَقْبُهَ (۱) أَخَرَ الصَّلَاةَ مَرَّةً فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَثُوّبَ بِالصَّلَاةِ (۲) فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَرْسَلَ إليهِ الْوَلِيدُ ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ أَجَاءَكَ بِالصَّلَاةِ (۲) فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَرْسَلَ إليهِ الْوَلِيدُ ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ أَجَاءَكَ مِنْ أَمِيرِ اللَّوْمِنِينَ (۱) أَمْرَ فِيهَا فَعَلْتَ أَمِ ابْتَدَعْتَ ، قَالَ لَمْ يَاتِنِي أَمْرَ مِنْ أَمِيرِ اللهُ عَنَّ وَجَلَ وَرَسُولُهُ أَنْ اَنْتَظِرَكَ أَمِيرِ اللهُ عَنَّ وَجَلَ وَرَسُولُهُ أَنْ اَنْتَظِرَكَ أَمِيرِ اللهُ عَنَّ وَجَلَ وَرَسُولُهُ أَنْ اَنْتَظِرَكَ إِلَيْ اللهُ عَنَّ وَجَلَ وَرَسُولُهُ أَنْ اَنْتَظِرَكَ بِعَلَى مَا مَتِيلَ وَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَ وَرَسُولُهُ أَنْ اَنْتَظِرَكَ بِعَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَ وَرَسُولُهُ أَنْ اللهُ عَنَّ وَجَلَ وَرَسُولُهُ أَنْ اللهُ عَنَّ وَجَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَ وَرَسُولُهُ أَنْ اللهُ عَنَّ وَجَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

ابن عُمَان بن خثيم بضم المعجمة القارى المسكى وثقه ابن معين والعجلي قال عمرو بن على مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( والقاسم ) هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن قاضي الـكوفة عن أبيه وجابر بن سمرة ، وثقه ابن معبن توفي سنة عشرومائة كذا في الخلاصة ، وفي التهذيب سنة عشرين ومائة والله أعلم (١) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموى من مسلمة الفتح ؛ له حديث ، وعنه الشمي، قال ابن عبد البر لم يروسنــة يحتاج اليها ، وقال الأص.عي وأبو عبيدة وابن الـكليكان فاسقا شريبا شاءراً ، كذا ف الخلاصة ، وكان أخا عُمَان بن عَمَان من أمه ، ولى الكوفة في خلافة عُمَان رضي الله عنه ، وفي التهذيب لما بويع على رضي الله عنه اعتزله وانتقل الى الرقة ومات في أيام معاوية وقبره وغقبه بالرقة اه (٧) أي أقام الصلاة بنفسه أو أمر المؤذن بالأقامة ثم صلى بهم (٣) يعني عثمان ابن عفان رضي الله عنه (٤) يريد أن السنة تعجيل الصلاة في أول وقتها وقد تأخر عن الوقت المستحب فلا يصبح لهم تأخير الصلاة لأجله وهو مشغول عنها بحاجته ، لاسيما وأن من صلى بهم أفضل منه وهو عبد الله بن مسمود الصحابي الجليل الذي قال فيه رسول الله مَهِمَانِينَةُ « من سرَّه أن يقرأ القرآن غصًّا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عسبد » رواه الشيخان والا مام أحمد وغيرهم ﴿فان قيل﴾ إن الوليد كان صحابيا أيضا وهو الأحق بالأمامة لَانه كان واليا ﴿ قلت ﴾ أما كونه صحابيا ففرق شاسع بين من صحب النبي مُتَطَالِقَةٍ حِبا في اللهِ ورسوله ورغبة في إعلاء كلة الله وجاهد في سبيل الله وروى أحاديث رسول الله عُسُمَا في و بين من صحبه خوفاً من القتل (وأما كونه أحق بالأمامة) فهذا اذا لم يترتب على تأخيره فوات مصلحة كخروج وقت الفضيلة أو تأخير المصلين عن مصالحهم ، لاسيما وقد كان ذلك في عصر الخلفاء الراشدين الذين لايخشى من ولاتهم فتنة اذا صلى غيرهم ﴿ يَحْرَبُهِ ﴾ ﴿ هَقَ ﴾ وسنده جيد حيرٌ الأحكام ١٠٠ حديث الباب يدل على أن الأمام اذا تأخر مجيئه للصلاة عن وقت الفضيلة فيجوز لغيره ممن تتوفر فيهم شروط الأمامة أن يصلى بالناس، هذا اذا

# (١١) بب اطالة الاعمام الركعة الأولى

#### وانتظار مه أحسى م داخلا ليدرك الركعة

(١٤٠٧) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ عَيَّكَ لَيْهِ كَانَ

يَقُومُ فِي الْرَّكُ مَةِ الْأُولَى مِنْ صَلاَةِ النَّافُرِ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ وَقَعَ قَدَمٍ (١)

(١٤٠٨) عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ ٱلطَّهْرِ

لم يترتب على ذلك فتنة ، و إلا فليصلوا فى بيوتهم فى أول الوقت ثم يصلون مع الأمام عند حضوره بالمسجد عملا بما روى أبوذر رضى الله عنه عن النبي عَلَيْكِيْهِ قال قال «كيف أنت اذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أوقال يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال فلت فا تأمرنى ، قال صل الصلاة لوقتها ؛ فان أدركتها معهم فانها لك نافلة » رواه مسلم والأمام آهد وغيرهما وتقدم والله أعلم

عندان ثنا همام ثنا محمد بن جحادة « بتقديم الجيم وضعها » عن رجل عن عبد الله بن أبى ثنا وفى «الحديث » حقر غريبه يه (1) أى حتى لايحس بداخل يريد الصلاة ، وهذا يشمر بأن الحكمة فى التطويل أن يدرك الناس الركعة الأولى من الصلاة ، لما رواه عبد الرزاق عن معمر عند أبى داود وفيه « فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى » ولا بن خريم خويمة نحوه من رواية أبى خالد عن سفيان عن معمر ، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال «إنى لاحب ان يطور الاأمام الركمة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس » اهو وقيل الحكمة في تطويل الركمة الأولى أن النشاط فيها أكثر فيكون الخشوع والخضوع فيها كذلك ، وخفف في غيرها حذراً من الملل ، والتطويل في الأولى يكون بزيادة دعاء الافتتاح ورواه أبو داود عن عمان بن أبى شيبة عن عمان بسند حديث الباب ، وفيه رجل لم يسم وهوطرفة الحضرى ، روى عن عبد الله بن أبى أونى ، وعنه ابنه جحادة ( قال فى التقريب) طرفة الحضرى صاحب ابن أبى أوفى مقبول من الخامسة ، لم يقع مسمى فى رواية أبى طرفة الحضرى صاحب ابن أبى أوفى مقبول من الخامسة ، لم يقع مسمى فى رواية أبى داود اه ﴿ قلت ﴾ وبقية رجال حديث الباب ، قلت مسمى فى رواية أبى داود اه ﴿ قلت ﴾ وبقية رجال حديث الباب ، قلت مسمى فى رواية أبى داود اه ﴿ قلت ﴾ وبقية رجال حديث الباب ، قات

(١٤٠٨) عن أبي سعيد الخدري الخ هذا طرف من حديث طويل تقدم بسنده

ثَقَامُ فَيَنْطَلَقُ أَحدُنَا إِلَى الْبَقَيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمُّ يَأْنِي فَيَــُوَضَأَ ثُمَّ يَرْجِعُ إلىَ المُسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ عَيَالِيَةِ فِي الرَّكُمَةِ الْأُولَى

(١٤٠٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَوْمُنَا يَقْرُ أَ بِنَـا فِي الرَّكْمَتَيْنِ الْأُولِيَةِ اللَّولِيَةِ وَسَلَّمَ يَوْمُنَا يَقْرُ أَ بِنَـا فِي الرَّكْمَتَيْنِ الْأُولِيَةِ اللَّهُ وَيَعْمَلُ فِي النَّانِيَةِ ، وَنَ صَلاَةِ الطَّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَخْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِي الْأُولِي وَيُقَصِّرُ الدَّانِيَةَ ، وَكَانَ يَقْرُ أَ وَكَانَ يَقْرُ أَ وَكَانَ يَقُرُ أَلُهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا وَيُقَصِّرُ اللهُ اللهُو

وشرحه وتخريجه في باب القراءة في الظهر والعصر رقم ٥٧٠ من كتاب الصلاة ( ١٤٠٩ ) عن عبد الله بن أبي فتاده على سنده كال عبد الله حدثني أبي ثنا اسهاعيل بن ابراهـ يم ثنا هشام الدستوائي ثنا يحيي بن أبي كثير عن عبد ألله بن أبي قتادة عرم أبيه « الحديث » تقدم الكلام عليه في باب جامع القراءة في الصلوات رقم ٥٦٠ من كتاب الصلاة حيَّ تخريجه ﷺ ( ق . د ) وزاد أبو داود « قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركمة الأولى» هذ الأحكام كالحم الما الباب تدل على مثهر وعبة التطويل في الركمة الأثولي من صلاة الظهر، وغيرها، وقداستدل بها أيضا القائلون بمشروعية تطويل الركمة لاننظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة ، وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر عنالشمي والنخمي وأبي مجلز وابن أبي ليلي من التابعين ، وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن ﴿ الشافعي ﴾ في الجــديد ، وفي النجريد للمحاملي فسبة ذلك الى القديم وان الجديد كراهته ، وذهب ﴿أبوحنيفة ومالك﴾ والأوزاعي وأبوبوسف وداود والهادوية الى كراهة الانتظار، واستحسنه ابن المنــذر، وشدد في ذلك بعضهم وقال أخاف أن يكون شركا، وهو قول مجد بن الحسن، وبالغ بعض الشافعيــة فقال إنه مبطل للصلاة ﴿ وقال أحمد واسحاق ﴾ فيما حكاه عنهما ابن بطال إن كان الانتظار لايضر بالمأمومين جاز ، وانكان مما يضرففيه الخلاف ، وقيل إنكان الداخل ممن يلازم الجماعة انتظرهالأمام و إلا فلا ، روى ذلك النووى فى شرح المهذب عن جماعة من السلف ﴿ وَاسْتَدَلُّ الْحُطَّانِي ﴾ في معالم السنن على الانتظار المذكور بحديث أنس المتقدم في التخفيف عند سماع بكاء

# المار) باب جى از جهر الأعمام بتكبير الصلاة السمه المأمومون - ومكم النسميع من غير الامام

( ١٤١٠) عَنْ سَمِيدِ بِنِ الْحَارِثِ قَالَ اَسْتَكَى أَبُو هُوَ بِرَ أَنْ وَضِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَجْدَ بِأَ التَّكْبِيرِ حِينَ أَوْ عَابَ فَصَلَّى بِنَا أَبُو سَمِيدِ الْخُدْرِيُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَجْدَ بِأَ التَّكْبِيرِ حِينَ أَوْ عَالَ اللهُ لِمَنْ تَجِدَهُ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ أَوْ عَالَ اللهُ لِمَنْ تَجِدَهُ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ أَوْ تَعَالَ اللهُ عَلَى اللهُ لِمَنْ تَجِدَهُ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ فَامَ بَيْنَ الرَّ كُمتَدِيْنِ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عِلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

الصبى فقال ، فيه دليل على أن الأمام وهو راكع اذا أحس بداخل يريد الصلاة معه كان له أن يغذف من طول الصلاة أن يفتظره راكما ليدرك فضيلة الركمة في الجماعة ، لأ نه اذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزبد فيها لعبادة الله تعالى بل هو أحق بذلك وأولى ، وكذلك قال ابن بطال ، وتعقبهما ابن المنير والقرطي بأن التخفيف ينافى التطويل فكيف يقاس عليه ، قال ابن المنير وفيه مفايرة لسطلوب ، لأن فيه ادخال مشقة على جماعة لأجل واحد ، وهذا لا يرد على أحمد واسحاق لتقييدهما الجواز بعدم الضرر المؤتمين كما تقدم ، وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة ، وعثله قال أبو ثور، أفاده الشوكاني

(۱٤۱۰) عن سعید بن الحارث على سنده هم مترث عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا فلیح عن سعید بن الحارث «الحدیث» حقی غریبه هم (۱) أي مرس (۲) بعني تكبیرة الاحرام وقوله وحسین وكع الح یعني تكبیرات الانتقال (۳) أي منهم من رضى الجهر بالتكبیر ومنهم من انكره ، لا نهم كانوا یرون عدم الجهر ، وحكي الطحاوي أن بني أمیة كانوایتركون التكبیر في الحفض دون الرفع ، وماهذه بأول سنة تركوها ، فلما رآى أبو سعید هذا الاختلاف قام عند المنبر وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم حقی تخریجه هم أخرجه البخاري مختصراً

رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الشَّمَى رَسُولُ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الشَّمَى رَسُولُ اللهِ حَلَى اللهُ عَنْهُمَ قَالَ الشَّمَى رَسُولُ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ بُدِكَ بُرُ بُسِمْ النَّالَ مَ تَكْبِرَهُ « الْحَديث »

رمام ومائمي باب انعقال الجماعة بامام ومائمي مورد المام ومائمي مورد الماموم رميد أم صبيا ام امرأة

(١٤١٢) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ عِنْكِيْنَةُ رَأَى رَجُلاً يُصَلَّى

( ١٤١١ ) عن جابر بن عبد الله الخ هــذا طرف من حديث طويل سيأتي بــنده وشرحه وتخريجه في باب افتداء القادر على القيام بالجالس الح ، وذكرته هنا لمناسبة الترجمة حيث قال فيه « وأبو بكر رضى الله عنه يكبر يسمع الناس تكبيره » وفي حديث عائنـــة رضي الله عنها في قصة مرض رسول الله عَيْنَائِيُّ قالت « فأتى برسول الله عَيْنَائِيُّو حتى أجاس الى جنبه ( يعني أبا بكر رضي الله عنه ) وكان النبي عَنْسُكُمْ يُصلِّي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير » رواه مسلم بلفظه والبخارى والأمام أحمد بممناه على الأحكام 🗫 الحديث الأول من حـديثي الباب يدل على مشروعية الجهر بتكبيرة الاحرام وسائر تكبيرات الانتقال للائمام، وقد كانمروان وسائر بنيأمية يسرون به، ولهذا اختلف الناس لماصلي أرو سعيد هذه الصلاة فقام عند المنبر فقال ماقال (والحديث الثاني) من حديثي الباب يدل على أنه اذا كان الا مام ضعيف الصوت لمرض أو نحوه بحيث لايسمع المأمومون تكبيره فيجوز للمؤذن أو غيره من المأمومين رفع صوته بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه ﴿ وفيه ــ أيضًا ﴾ جو از اقتداء المـأمومين بصوت المستم (قال الشوكاني) وهومذهب الجمهور وقد نقل انه إجماع ( قال النووى ) وما أراه يصح الا ُجماع فيه ، فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أن منهم من أبطل صلاة المقتدى ومنهم من لم يبطلها ، ومنهم من قال إن أذِن له الأمام في الأسماع صح الاقتداء به والا فلا ، ومنهم من أبطل صلاة المسمّع ، ومنهم من صححها ؛ ومنهم منشرط إذن الائمام ، ومنهم من قال ان تكلف صو تابطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته، وكل هذا ضميف ، والصحيح جو ازكل ذلك وصحة صلاة المسمّع والسامع ولا بعتبر إذن الاعمام اه

(١٤١٢) عن أبي أمامة رضى الله عنه عنه عنه سنده يه مرشن عبد الله حدثني أبي

فَنَالَ أَلا رَجُل يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّى مَهُ ، فَنَامَ رَجُل فَصَلَّى مَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ هَذَانِ جَاعَة "

(١٤١٤) عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ رَحِمَ ٱللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ ٱللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْهَ ظَ اَمْرَ أَتَهُ فَصَلَّتْ ، وَلَا أَنْهُ أَمْرَ أَةً وَآمَتْ مِنَ ٱللَّهُ إِمْرَ أَةً وَآمَتْ مِنَ ٱللَّهُ الْمَرَأَةَ وَآمَتْ مِنَ ٱللَّهُ إِنْ أَنْهُ وَصَلَّتْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَجُهِمَ اللهُ عَمَدَ فَى وَجْهِمَ اللهُ عَلَيْهِ فَصَلَّتُ وَأَيْهُ ظَتْ زَوْجَهَا وَ لَهُ مَا أَنْ فَصَلَتْ فِي وَجْهِمِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ثنا على بن اسحاق ثنا ابن المبارك ثما يحبى بن أيوب عن عبيد الله بن زَحْدِرِ عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة « الحديث » على تخريجه الله ولله الله المانى ، قال البخارى منكر الحديث وأخرجه (د.مذ) من وجه آخر صحيح دون قوله هـذان جماعة

أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «الحديث» حق غريبه كلم (١) هي الشعر أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «الحديث» حق غريبه كلم (١) هي الشعر المضفورمن شعر الرأس ، جمعها ذوائب (٢) يحتمل المساواة ويحتمل التقدم والتأخر قليلا ، لكن جاء في الموطأ عن عبد الله بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح (يهني يصلي نفلا) فقه توراه ه فقر بني حتى جعاني حذاءه عن يمينه ، وفي رواية عن ابن عباس أيضا «فقمت الى جنبه» وهذا ظاهر في المساواة ، وعن بعض أصحاب الشافعي يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا ، وسيأتي الكلام على ذلك في أحكام الباب الأول من أبو اب موقف الأمام والمأموم حق تحريجه كلم (ق. والأربعة . وغيره)

(١٤١٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه الح، هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه

في الباب الأول من أبواب صلاة الليل، وذكرته هنا للأستدلال به على المقاد الجماعة برجل وامرأة وإن كان ليس صريحا في ذلك فقد رواه أبو داود عن أبي سعيد وأبي هربرة بأصرح من هذا ، وسيأتي قريبا في الأحكام عشر الأحكام ١٠٠٠ حديث أبي أمامة يدل على العقاد الجماعــة برجلين أحدها إمام والآخر مأموم ﴿ فَانْ قَيْلٌ ﴾ إنْ حديث أبي أمامة نَّ مِنْ لايحتج به ﴿قَلْتُ ﴾ نعم ولكن له شواءد كشيرة من عدة طرق بلفظ «اثنان فما فوقهما جهاعة » وإن كانت كلها ضعيفية فيعضد بعضها بعضاً ، وقد ترجم به البخاري فقال « باب اتنان فها فوقهما جهاعة » وهوفي ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشمري ﴿ وَفِي مُعْجُمُ البغوى ﴾ من حديث الحكم بن عير ﴿ وفي افراد الدارقطني ﴾ من حديث عبد الله بن عمرو ﴿ وَفِي البيهِ قِي مَن حديث أنس ﴿ وَفِي الأو .. طِ الطَّبر اني كُ من حديث أبي أمامة : أشار الى هذه الطرق جميعها الحافظ في الفتح، على أنه يستغنى عن ذلك كله بحديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه المتفق عليه ، ورواء الأمام أحمد أيضا وتقــدم في الباب الثاني من أبواب الأمامة وصفة الأئمة رقم ١٣٦٩ ولفظمه عن مالك بن الحويرث « أن النبي عَيْمَايِّيْرُةُ قال له ولصاحب له اذاحضرت الصلاة فأذنا وأقيا، وقال مرة فأقيا ثم ليؤمكما أكبركا» والى انعقاد الجماعة برجلين ذهب عامة الفقهاء ولم أعلم فيه خلافا ﴿ وحديث أبن عباس ﴾ بدل على انعةاد الجماعة باثنين أحدهماصي والدذاك ﴿ دُهِمِتَ الشَّافِعِيهُ وَالاَّ مَامَ يَحِنَّ ﴾ من غير فرق بير الفرض والنفل؛ وهورواية عن الأمام أحمد، وذهب الأنَّمة ﴿ مَالِكُ وَأَحِمْدُ وَأَبْوَحَنَيْنَةٌ ﴾ في دواية عنه الى الصحة في النَّافلة ﴿وَوَهُمِ الْمُعَدِّمُ الْعُقَادِمَا بِصَنِّي ﴾ الهادي والناصروالمُؤِّيد باللَّهُ وأَبُو حنيفة وأصحابه ، قال الشوكاني وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبى فقط دليل ، ولم يستدل لهم في البحر إلا بحديث «رفع القلم» ورفع القلم يدل على عدم صحة صلاته وانعقادالجماعة به ، ولوسَـلمّ لكان مخصّصابحديث ابن عباس ونحوه اه ﴿وحديثُ أَبِّي هُرَيرَةٌ ﴾ يستفاد منه انعقاد الجماعة برجل وامرأة من أعله ( أي من محارمه أو زوجته ) وإن لم يكن صريحا فيذلك ، فقدأ خرجه أبو داود عن أبي سعيد وأبي هريرة بأصرح من هذا، ولفظه عنهما قالا قال رسول الله علينية « من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميماً كتنبا من الذاكر منالله كشيراوالذاكرات» وأخرجهأ يضا النسائي وابن ماجه (قال الشوكاني) وفيه مشروعة إيقاظ الرجل أهله بالليل للصلاة ، واستدل به على صحة الأمامةوانعقادها برجلوامرأة ، والى ذلك ذهب الفقهاء ولكنه لايخنيأن قوله «فصلياركمتين جميعا» محتمل لأنه يصدق عليهما اذا صلى كل وأحد منهما منفرداً أنهما صليا جميعاً ركعتين ، أي كل واحد منهما فعل الركعتين ولم يفعلهما أحدهافقط ، ولكن الأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كانتعقد بالرجل مع

# ﴿ أَبِي اللَّهِ مَا يَتَعَلَّقَ بِالْمَاءُمُومِينُ وَأَحْكَامُ الْاقْتَلَاءُ ﴾ ﴿ أَبِي اللَّهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُنْ اللَّا مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ اللَّهُ م

( ١٤١٥) صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ حَدَّ أَنِي أَبِي ثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعَبِدِ ثَنَا هِ سَامُ قَالَ ثَنَا عَبْدِ اللهِ الرَّقَ شِي بْنُ سَعَبِدِ ثَنَا هِ سَامُ قَالَ ثَنَا عَبْدِ اللهِ الرَّقَ شِي أَنَّ الْأَشْعَرِي أَنَّ وَلَا يَعْ عَبْدِ اللهِ الرَّقَ شِي أَنَّ الْأَشْعَرِي أَنْ الْقَوْمِ حِينَ جَلَسَ أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِ وَالنَّ كَاهِ إِنَّ عَلَى الْقَوْمِ وَقَالَ أَيْكُمُ الْقَائِلُ وَالنَّ كَاهِ أَنْ كَاهِ أَنْ فَقَالَ أَيْكُمُ الْقَائِلُ وَالنَّ كَاهِ أَنْ فَقَالَ أَيْكُمُ الْقَائِلُ كُوتُ ، وَلَا أَبُو عَبْدِ الرَّحَنِ آَلَ أَبِي أَرَمَّ الْسَكُوتُ ، وَلَا أَبُو عَبْدِ الرَّحَنِ آَلَ أَبِي أَرَمَّ الْسَكُوتُ ،

الرجل، ومن منع ذلك فعليه الدليل، ويؤيد ذلك ما أخرجه الاساعيلي في مستخرجه عن عائشة أما قالت «كان النبي عَيَنِينِ اذا رجع من المسجد صلى بنا » وقال إنه حديث غريب، وقد روى الشافعي وابن أبي شيبة والبخاري تعليقا عن عائشة أما كانت تأتم بغلامها، وحكى المهدي في البحرعن العترة أنه لايؤم الرجل أمرأة ، واستدل لذلك بقوله عَيَنِينَة «أخروهن حيث أخرهن الله » وقوله «شر صفوف النساء أولها » وليس في ذلك مايدل على المطلوب، واستدل أيضا أن علياً عليه السلام منع من ذلك، قال وهو توقيف، وجعله من التوقيف دعوى مجردة ، لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، وليس المنع مذهبا لجميع المترة، التوقيف دعوى مجردة ، لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، وليس المنع مذهبا لجميع المترة، مطلقا اه (وقال النووي) قال أصحابنا أقل الجهاعة اثنان إمام ومأموم ، فاذا سلى رجل برجل أو ملمأته أو أمته أو ابغته أو غيرهم أو بغلامه أو بسيدته او بغيرهم حصلت له فضيلة الجهاعة التي هي خمس أوسبع وعشرون درجة ، وهذا لااختلاف فيه ، ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الأجهاع اه

( ١٤١٥) حَرَّتُ عبدالله حَلَيْ غريبه ﴿ ١) هو أبوموسى الأشعرى رضى الله عنه (٣) الممنى أن الصلاة قرنت بالبر والزكاة واقرت معهما وصار الجميع مأمورا به ؛ والبر الخير والزكاة النطهير؛ ويحتمل أن اقرت بمعنى أثبتت من الأقرار؛ اى أثبتت الصلاة مصاحبة للخير والطهارة من الذبوب (٣) هو بفتح الراء وتشديد الميم أى سكتوا كما فسرها بذلك الأمام احمد وقوله (قال أبو عبد الرحمن) هو حبد الله بن الأمام احمد رحمهما الله (قال

أبي ) يعنى الأمام احمد (أرم السكوت) اي أرم معناه السكوت (١) متعلق بقال أي قال لحطان بن عبد الله لملك ياحطان قلتها (وقوله إن قلتها ) يعنى ماقلتها ، فلفظ إن نافٍ بمعنى ما كقوله تعالى « إنْ كلُّ ننوس لما عليها حافظ » أي ما كل نفس إلا عليها حافظ ، وقد صرح بذلك في رواية مسلم وأبي داود ، ولفظهما فقال « لعلك ياحطان قلمها قال ماقلمها » (٢) تبعكني بفتح المثناة في أوله وإسكان الموحدة بعدها أي تبكتني بها وتوجحي ( قال في النهاية) بمكت الرجل بعكا اذا استقبلته بمايكره اه (٣) أى الطربق التي نسير عليها في أمرد يننا (٤) أمر باقامة الصفوف ، وهو مأمور به بأجاع الأمة ، وحمله الجمهورعلى الندب ، والمراد تسويتها والاعتدال فيها وتتميم الأول فالأول منها والتراس، وسيأتي الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله تمالي ( ٥ ) فيه أن المــأموم لايشرع في التكبير الا بعد فراغ الأمام منه ، وكذلك الركوع والرفعمنه والسجود ، وقداختلف في ذلك هلهوعلى سبيل الوجوب أوالندب؟ والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الأحرام وغيرها (٦) هو بالجيم أي يستجب دعاءكم ، وهذا حث عظيم على النَّامين فيتأكد الاهتمام به (٧) هذه الجملة من قوله ثم اذا كبرالأمام انى قرله فتلك بتلك معناها اجعلوا تكبيركم للركوع وركوعكم بعد تكبيره وركوعه ، وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه ( ومعنى تلك بتلك) أن اللحظة التي سبقكم الأمام بها في تقدمه الى الركوع تنجبر لـكم بتأخيركم في الركوع لحظة بعد رفعه ، فتلك اللحظة بتلك اللحظة ، وصار قدر ركوعكم كقدر ركوعه ، ويقال مثل ذلك في السحود

الله لكُمْ (١) فَإِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ وَلِيَّالِيَّةِ سَمِعَ اللهُ لِمَا مُ وَسَجَدَ فَكُبَّرُوا وَاسْجُدُوا ، فَإِنَّ الْإِمَامَ بَسْجُدُ فَبْلَكُمْ وَ بَرْفَعُ وَإِذَا كُبَّرُ الْإِمَامَ بَسْجُدُ فَبْلَكُمْ وَ بَرْفَعُ وَإِذَا كُبَّرُ الْإِمَامَ بَسْجُدُ فَبْلَكُمْ وَ بَرْفَعُ وَإِذَا كُنْ عَنْدَ الْقَمْدَةِ (١) فَلْيَكُنْ وَبَلْكُمْ ، فَإِذَا كَانَ عَنْدَ الْقَمْدَةِ (١) فَلْيَكُنْ وَبَلْكُمْ ، فَإِلَّ اللهِ وَلِيَالِيَّةِ فَتِلْكَ بَيْنِكَ ، فَإِذَا كَانَ عَنْدَ الْقَمْدَةِ (١) فَلْيَكُنْ مِنْ أُولِ فَوْلِ أَحَدِكُمْ (١) أَنْ يَهُولَ ، التَّحْيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّيْبَاتُ الطَّيْبَاتُ اللهِ اللهِ اللهِ السَلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَالِحِينَ ، عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَالِحِينَ ، عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَالِحِينَ ، وَمَن وَلَهُ وَمَن وَلَهُ وَرَحُمَةُ اللهِ وَرَكَانُهُ مَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَالِحِينَ ، وَمَن وَلَوْ أَنْ اللهُ وَأَشْبَدُ أَنْ اللهُ وَأَشْبَدُ أَنْ اللهُ وَاللهِ وَرَكَانُهُ مَا السَلَامُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَأَشْبَدُ أَنْ اللهُ وَأَشْبَدُ أَنَّ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

(١) في هذه الجلة دلالة للقائلين إنه يستحب للائمام الجهربة وله سمم الله لمن حمده والقائلين لايزيد المأموم على قوله اللهم ربنا لك الحمد ولا يقول معه حمم الله لمن حمده (قال النووى). ومذهبنا أنه بجمع بينهما الأمام والمأموم والمنفرد، لأنه ثبت أنه عليه حمع بينهما وثبت أنه عَلَيْنَةٍ قال « صلواكما رأيتموني أصلي » قال ومعني سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاء من حمده ، ومعنى يسمع الله لمكم ، يستجيب دعاءكم قال وقوله « ربنا لك الحمد » هكذا هو هنا «يعنى في صحيت مسلم» بلا واو، وفي غير هذا الموضع ربنا ولك الحمد، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باثبات الواو وبمذفها وكلاها جاءت به روايات كشيرة والمختار أنه على وجه الجواز وأن الأمرين جائزان، ولا ترجيح لأحدها على الآخر، ونقل القاضي عياض رضي الله عنه اختلافاً عن مالك رحمه الله تعالى وغـيره في الأرجح منهما ، وعلى اثبات الواو يكون قوله ربنا متملقا بما قبله تقديره سمع الله لمن حمده ياربنا فاستجب حمدنا ودعاءنا ولك الحمد على هدايتنا لذلك اه ﴿ قلت ﴾ تقدم الكلام على اثبات الواو وحذفها في قول ربنا ولك الحمد في شرح الحديث رقم ٢٥٤ في الباب السابع من أبواب انتشهد (٢) يعني الجلوس للتشهد (٣) استدل به الهادوية القائلون إن المصلى يقول في أول جلوسه للتشهد باسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسيكاما لله التحيات الح لا نه قال في الحديث «فليكن من أول قول أحدكم» ولم يقل فليكن أول قول أحدكم فجملوا « من» أصلية وان البداءة بلفظ التحيات غير متعينة ، وقال الجمهور ان «من» زائدة ، والمعنى « فليكن أول قول أحدكم التحيات الح » واستدلوا وفيه « فاذا قعد أحدكم فليكن أول قوله التحيات الحديث» وتقدم شرح ألفاظ التشهد في الباب الأول من أبواب التشهـ د فارجع اليه ﴿ يَخْرَيْجُهُ ﴾ (م. د) مطولاً كما هذا ،

(١٤١٦) عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْكِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْإِمَامُ لَا مُنَ أَبِي هُرَ بْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِنَّمَا ٱلْإِمَامُ لِمِامُ لِيُوْتُمَ آبِهِ (١) ( فَلَا تَحْتَلَفُو ا عَلَيْهِ ) (٢) فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَرُوا ، وَلاَ تُمكَرَبِّرُوا حَتَّى لِيُوْتُمَ آبِهِ (١) ( فَلاَ تَحْتَلَفُو ا عَلَيْهِ ) (٢) فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَرُ وَا حَتَّى بَرْ كُمَ ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ يُكَرِّبُوا وَلاَ تَرْ كُمُوا حَتَّى بَرْ كُمَ ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ يُكَبِّرُهُ ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ

وأخرجه (جه. نس. قط. والطحاوي) مختصراً

( ١٦ ١٦ ) عن أبي هر رة على سنده الله حدثني أبي ثنا عنمان ثنا وهيب ثنا مصعب بن مجد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة « الحديث » حكم غريبه كليم (١) هكذا في هذه الرواية عند الأمام أحمد « إنما الأمام » ولأبي داود والأمام أحمد في رواية أخرى عن أنس« إنما جمل الأمام» وكذا للشيخين والأمام أحمد وأبي داود وابن ماجه من حديث عائشة ۽ وکذا لمسلم والا مام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بلفظ « إنما جعل الأمام» وكل هذه الروايات تقدّمت للأمام أحمد في اليابالأول من أبواب صلاة المريض «ولفظ إغا» من صيغ الحصر عند جماعة من أئمة الأصول والبيان ، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه ، واختار الآمدي أنها لاتفيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الأثبات فقط ، ونقله أبو حيان عن البصريين ، وفي كلام الشيخ تتي الدين بن دقيق العبد ماية تنظي نقل الاتفاق على إفادتها للحصر ، والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة فى الاقتداء بالأمام والاتباع له ، ومن شأن النابع أن لايتقدم على المتبوع، ومقتضى ذلكأن لايخالفه في شيء من الأحوال التي فصَّلها الخديث ولافي غيرها فياساً عليها، ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لاالباطنة،وهي مالايطلع عليه المأموم كالنية ، فلايضر الاختلاف فيها ، فلا يصح الاستدلال به على من جوز اللهام من يصلى الظهر بمن يصلى المصر ، ومن يصلى الآداء بمن يصلى القضاء ، و من يصلى الفرض بمن يصلى النفل وعكس ذلك ؛ وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المسأموم بصلاة الأمام وترك مخالفته له في نية أو غيرها ، لأن ذلك من. الاختلاف، وقد نهي عنه عَنْيَكَ بقوله «فلا تختلفوا» وأحب بأنه عَنْيَكَ قد ربَّن وحوه الاختلاف فقال «فاذا كبرفكبروا الح» ويتعقب بالحاق غيرها بها قياساً كمانقدم، وقداستدل بالحديث أيضاً القائلون بأنصحة صلاه المأموم لاتتوقف على صحة صلاة الأمام اذا بان جنبا أو محدثاأ وعليه نجاسة خفية ، وبذلك صرح أصحاب الشافعي بناء على اختصاص النهي عن الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث أو بالأمور التي عكن المؤتم الاطلاع عليها أفاده الشوكاني (٢) هذه الجملة أعنى قوله « فلانختلفوا عايه » ليست في هذه الرواية وثبتت في رواية أخرى لأبي

حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبُّنَا وَلَكَ الْحُمْدُ ( وَفِي رَوَايَةٍ ٱللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ ٱلْحُمُدُ ، وَفِي أُخْرَى رَبُّنَا لَكَ أَخُمْدُ ) وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَلاَ تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ ، وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أُجْمَعُونَ (١)

(١٤١٧) عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَارْبِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَلِيَالِلَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ مَحْن (٢) رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى بَسَجِدَهُمْ نَسْجُدُ (١٤١٨) عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَنُحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَجُلُ خَلْفَ الَّذِيِّ وَيَتَالِنَهُ عَجْمَلَ مَوْ كَمْ قَبْلَ أَنْ مَوْكُم ، وَمَوْفَعُ قَبْلَ أَنْ مَوْفَعَ ، فَلَمَّا قَضَى النَّمْ وَيَتَالِنَهُ الصَّلاَةَ قَالَ مَنْ فَمَلَ هَذَا؟ قَالَ أَنَا يَارَسُولَ اللهِ أَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ تَمْ لَمُ ذَلِكَ أَمْ لا (٣)

هربرة أيضاعند الشيخين والأمامأ حمد ولهَذاجعلتها بين قوسين (١)كذا في أكثر الروايات بالرفع على التأكيد بضمير الفاعل في قوله صلوا ، وفي بعضها بالنصب على الحال ؛ وقد استدل بقوله مَشْتِلِيَّةِ « واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا » من قال إن المأموم يتابع الأمام في الصلاة جالسا و إن لم يكن المأموم معذوراً ، وسيأتي ذكر الحلاف في ذلك في أحكام باب اقتداء القادر على القيام بالجالس معلى تخريجه على ﴿ ق. وغيرها ) ورواه البيهق بلفظ «إعا الأمام ليؤتم مه » كما رواه الأمام أحمــد

( ١٤١٧ ) عن البراء بن عارب حرَّ سنده ﷺ حَرَثُنَّ عبد لله حدثني أبي ثنا وكيم عن سيفيان عن أبى إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب « الحديث » حَثَمْ غَرَيْبِهُ ﴾ (٢) بفتح أوله وسكون ثانيه أي لم يثن يقال حنا يحنو ويحني من باب نصر وضرب؛ والمعنى لايذ قل المـأموم من ركن حتى يتابس الأمام بالركن الذي يليه على من من النارية)

( ١٤١٨ ) عن أبي سعيد حلى سنده يه حرثن عبد الله حدثني أبي ثنا حسين بن محمد ثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصمة الحنني عن أبي سعيد الخدري « الحديث » مَشْ غريبه على الله معجزة للذي عَلَيْكُ حيث كان برى من خلفه كما برى من أمامه لأنَّه رأى الرجل بركم قبله وهو خلفه ، وهذه المعجزة ثابتة بالأحاديث الصحيَّحة الصريحة " عندالشيخين والأمامأحمدكما في الحديث التالي ، وفي روانة لمسلم، في هربرة رضيالله عنه وَنَالَ انَّهُ وَا خِدَاجَ الصَّلَاةِ " إِذَا رَكُعَ الْإِمَامُ وَارْكَمُوا وَإِذَا رَفَعَ وَارْوَمُوا وَأَنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْهُ قَالَ وَالْ اللهِ صَدْلَةِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَدْلَةِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَدلًم ذَاتَ بَوْمِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْفَلَةِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَدلًم ذَاتَ بَوْمِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْفَلَا اللهُ وَاللهِ اللهُ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالل

قال «صلى رسول الله علي النفسه ، إلى والله لا بصر من وراثى كما أبسر من بين يدى الخاطى كيف يصلى فاعا يصلى النفسه ، إلى والله لا بصر من وراثى كما أبصر من بين يدى اوقى الصحيحين من حديث أنس بلفظ « أقيموا الركوع والسجود فوالله إلى لاراكم من بعدى ، وربما قال من بعد ظهرى اذا ركعتم وسجدتم » وفى رواية لمسلم من حديث أنس بلفظ حديث أنس الآتى بعد هذا ، والظاهر أن هذا الصحابى كان حديث عهد بالأسلام وبلغه أن الذي على الآتى بعد هذا ، والظاهر أن هذا الصحابى كان حديث عهد بالأسلام مافعل عمداً كما يؤخذ من جوابه حيث قال « أحببت أن أعلم تعلم ذلك أم لا؟ » وتقدم الكلام على معنى إبصاره على الله والله وباب أفتتاح الصلاة والخشوع فيها في شرح حديث رقم ١٨٥ فارجم اليه (١) أى احذروا نقصان الصلاة ، لأن الخداج معناه النقصان؛ وتقدم الكلام عليه في باب تفسير سورة الفاتحة في شرح حديث أبي هريرة رقم ٢٠٠ من كتاب الصلاة حيث نخريجه كاف أورده الهيشمي وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه أبوب بن جابر ، قال أحمد حديثه يشبه حديث أهل الصدق ، وقال ابن عدى حديثه يصل بعضه بعضاً ، وضعفه ابن عدى وجاعة اه

( ١٤١٩) عن أنس بن مالك عن سنده هم حريث عبد الله حدثني أبي ثنا محمد ابن فضيل ثنا المختار بن فُدلفل عن أنس « الحديث » عن غريبه هذه الأمور وما في معناها ، والمراد بالأنصراف السارم (٣) فيه أنهما مخلوقتان وموجودتان عني تخريجه هذه ( م . وغيره )

(١٤٢٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيْهِ قَالَ أَوْ (١) قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَدَمَّمَ أَمَا (٢) يَخَافُ اللَّذِي قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَدَمًّ أَمَا (٢) يَخَافُ اللَّذِي قَالَ قَالَ أَنْهُ وَأَسَدُهُ (١) يَخَافُ اللَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ (٣) وَالْإِمَامُ سَاجِد " أَنْ يُحَوِّلُ اللهُ رَأْسَدُهُ (١) رَأْسَ حِمَارٍ ( وَعَنْهُ يَرُفَعُ رَأْسَهُ (٣) وَأَسَدُهُ (١ وَعَنْهُ يَاللهُ وَأَسَدُهُ (١) وَاللهِ وَصَعْبُهِ وَاللهِ مَا مُ سَاجِد اللهِ اللهُ وَاللهِ مَا مُ اللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

( ١٤٢٠ ) عن أبي هروة على سنده على سنده الله حدثني أبي ثنا عمد الأعلى عن سمرة عن محمد بن زياد عن أبي هربرة « الحـديث » على غريبه ﴿ (١) أُو للشك من الراوى في قول أبي هريرة رضي الله عنه ، هل قال رسول الله عَلَيْكُ ، أو قال قال أبوالقاسم ﷺ (٢) أما مخففة حرف استفتاح مثل ألا، وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهي هنا استفهام توبيخ (٣) زاد ابن خزعة « في صلاته » وقوله والأمام ساجد نمن في السجود فقط ولم يذكرهذا اللفظ أعنى قوله « والأمام ساجد » في رواية البخاري ولا في الطريق الثانية من حديث الباب، وقد حملها بعضهم على أنها نص في المنع من تقدم المأموم في الرفع من الركوع والمجود معاً وليس كذلك ، وقد بيَّن حديث الباب المراد من ذلك وهو السجود فقط كما في رواية حفص بن عمر عند أبي داود بلفظ « أما يخشي أو ألا يخشى أحدكم اذا رفع رأسه والا مام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار» قال الحافظ هو لص في السجود ويلتحق به الركوع لـكونه في معناه ؛ وعكن الفرق بينهما بأنالسجودله مزيد مزية ، لأنالعبد أقرب مايكون فيه من ربه ، واما النقدم على ألا مام في الخفض للركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى ، لا أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل ، و الركوع والسجود من المقاصد ، و اذا دل الدليل على وجوب الموافقية فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد ( قال الحافظ ) وعكن أن يقال ليس هــذا بواضح ؛ لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه عن غانة كاله ، قال وقد ورد الزجر عن الرفع والخفض قبل الأمام من حديث أخرجه البزار عرب أبي هريرة مرفوعاً « الذي يخفض ويرفع قبـل الأمام إنما ناصيته بيــد شيطان » وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفاً وهو الحَمُوط (٤) في الرواية الثانيــة أن يحول الله صورته ، وعند البخاري «أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار» (قال الحافظ) الشك من شعبة فقد رواه الطيالسي عن حماد بن سلمة وابن حزيمة من رواية حماد بن زید ، ومصلم من روایة یونس بن عبید ، والر بیم بن مسلم کلهم عن محمد بن زیاد بغير تردد، فأما الحمّــادان فقالا رأس، وأما يونس فقال صورة، وأما الربيع فقال وجه، مِنْ طَرِيقِ ثَانِ) (ا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَايَأْمَنُ (ا) وَلَا طَرِيقِ ثَانِي مَنْ فَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ اللهِ عَلَمْ وَهُو مَعَ اللهِ مَامِ أَنْ بُحُولِّلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَتَهُ صُورَةً حَارِ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَأْسَهُ قَبْلُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّهِ عَنْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

والظاهر أنه من تصرف الرواة ، قال عياض هــذه الروايات متفقة ، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه ( قال الحافظ ) ﴿ قلت ﴾ لفظ الصورة يطلق على الوجــه أيضاً ، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة ؛ وخص وقوع الوعيد عليها لأن بهارقعت الجناية وهي أشمل ﴿ واختلف ﴾ في معنى الوعيد المذكور فقيل يحتمل أن يرجع ذلك الى أمر معنوى فان الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الأمام، ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث مايدل على أن ذلك يقع ولا بد ، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك ، ولايلزم من التعرض للشيء وقوعه ، وقيل هوعلى ظاهره إذ لامانع من جو ازوقوع ذلك ، وقد وردت أحاديث كشيرة تدل على جواز وقوع المُسِخ في هذه الأمة ، وأما ماورد من الأدلة القاضية برفع المسيخ عنها فهو المسيخ العام، وتما يبعد المجاز المذكور ماعند ابن حبان بلفظ «أن يحول الله رأسه رأس كلب» لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار ، ومما يبعده أيضاً إيراد الوعيد بالاً مر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة ، ولوكان المراد التشبيه بالحمار لأحل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار ، ولم يحسن أن يقال له إذا فعلت ذلك صرت بليــداً ، مع أن فعله المــذكور إنما نشأ عَرَبَ البلادة اه باخــتصار (١) على سنده الله حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الأعلى عن يونس يعني ابن عبيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مايأمن الخ (٢) جاء بالأصل «مايؤمن» بواومهموزة بعد الياء، والظاهر أنه تحريف من الناسخ وصوابه « مايأمن » بفتح الياء والميم بينهما همزة ساكنة « من الأمن لاالأيمان » لمارواه مسلم بسند الا مام احمد عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله عليالية « مايأمن الذي يرفع رأسه » الخ بنحو حديث الباب والله أعلم ﴿ يَخْرَيْجُهُ ﷺ ﴿ قَ . وَالْأُرْبِعَةَ . وَغَيْرُهُ ﴾ ( ١٤٢١ ) عن معاوية بن أبي سفيان على سنده ﷺ عبد الله حدثني أبي ثنا يحيي بن سعيد عن ابن عجـــلان قال أخبرني محمد بن يحيي بن حبان عن ابن محيريز عن.

عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُبَادِرُ و فِي ('' بِرُكُوعِ وَلَا بِسُجُودِ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ ، تُدْرِكُو فِي إِذَا رَفَعْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ ، تُدُر كُو فِي إِذَا رَفَعْتُ ، إِنِّي قَدْ بَدُنْتُ (۲)

(١٤٢٢) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ يَغْطُبُ فَقَالَ أَخْبَرَ نَا الْبَرَاءَ ( بْنُ عَازِبِ ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ (٣) أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَظِيْنَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُه كُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ يَسْجُدُونَ (١٤)

معاوية «الحديث بدنت يعنى بالتخفيف وإنما هو بدنت بالتشديد أى كبرت وأسننت والتخفيف في الحديث بدنت يعنى بالتخفيف وإنما هو بدنت بالتشديد أى كبرت وأسننت والتخفيف من البدانة وهى كثرة اللحم ولم يكن عينيات عال صاحب النهاية جاء فى صفته عينيات فى حديث بن أبى هالة بادن متماسك والبادن الضخم فاما قال بادن أردفه بمتماسك وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضا فهو معتدل الخلق اه وقال الطبي روى بالتخفيف وبالتشديد مفتوحة ومضمومة والعلماء اختاروا الأول إذ السمن لم يكن من وصفه صلى الله عليه وسلم اهم عن يحريجه من وسفه على الله عليه وسلم الهراق ورجاله رجال الصحيح

جمفر قال ثنا شعبية قال سمعت أبا إسحاق بحدث أنه سمم عبيد الله بن يزيد الأنصارى «الحديث» حرفي غريبه في إسحاق بحدث أنه سمم عبيد الله بن يزيد الأنصارى «الحديث» حرفي غريبه في (س) يعنى وكان البراء رضى الله عنه غير كذوب أى حتى بتوهم منه أنه كذب في تبليغ الأحكام الشرعية ، وفيه أن الكذب في الأحكام لايتاً في عادة إلا من كذوب يبالغ في الكذب والمقصود التوثق بما حدث (٤) المعنى أن المطلوب من المأموم عدم الانتقال من الركن حتى يشرع الأمام في ركن آخر، لاأن يقارنه فان المقارنة قد تؤدى الى تقدم المقتدى على الأمام وذلك منهي عنه بالاتفاق حرفي تخريجه في (خ. نس) وغيرها الى تقدم الأحكام في أعاديث الباب تدل على وجوب متابعة الأمام وعدم سبقه في أى ركن من الأركان من غير فرق بين تكبيرة الأحرام وغيرها وأن سبق الأمام حرام يأنم فاعله كما يستفاد من الحديث التالى لأبي هربرة لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات وبذلك جزم النووى في شرح المهذب، وانفق العلماء على بطلان الصلاة بسبق المأموم إمامه في تكبيرة الأحرام والسلام، واختلفوافيا عداها، فحكى الحافظ عن الجمهور أن فاعله في تم

# (٢) باسب افتداء المفترصه بالمتنفل والمقيم بالمسافر

(١٤٢٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّمَ الْعِشَاء (١) ثُمَّ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّم الْعِشَاء (١) ثُمَّ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّم الْعِشَاء (١) ثُمَّ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم الْعِشَاء (١) ثُمَّ اللهُ عَنْهُ فَيُصَلِّم بَيْمٌ قِلْكَ الْصَلَّاة (٢)

النَّبِيَّ مَبَيْلِينَ ) الْفَتْحَ وَأَقَامَ بِمَكَّمَةَ أَمَانَ عَشْرَةَ لاَبُصَلِّي اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مَعَهُ ( يَعْنِي النَّبِيَّ مِيَّلِينَةِ ) الْفَتْحَ وَأَقَامَ بِمَكَّمَةَ أَمَانَ عَشْرَةَ لاَبُصَلِّي إلا رَكْفَتَ يْنِ وَيَقُولُ لُ

وتجزئ صلاته ، وعن ابن عمر تبطل ، وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهى يقتضى الفساد ، وفي المغنى عن أحمد أنه قال في رسالته ليس لمن يسبق الأمام صلاة لهذا الحديث ، قال ولو كانت له صلاة لرجى له النواب ولم يخش عليه العقاب اه واستدل به على جواز المقارنة ولادلالة فيه ، لأنه دل عنطوقه على الممابقة وعفهومه على طلب المتابعة ، وأما المقارنة فسكوت عنها ولطيفة ، قال صاحب القبس ليس للتقدم قبل الأمام سبب إلا طلب الاستعجال ، ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الأمام فلا يستمجل في هذه الأفعال والله أعلم أفاده الحافظ

عن ابن مجللان حدثنى عبد الله من سنده من جار بن عبد الله حدثنى أبي ثنا يحيى عن ابن مجللان حدثنى عبد الله بن مقسم عن جار بن عبيد الله « الحديث » حرف عبد ابن جسلان حدثنى عبد الله بن مقسم عن جار بن عبيد الله « الحديث وهو عند الكوفيين بنير تقدير ، ويصح عند البصريين بتقدير محدوف ومنه قوله تعالى ( ولدار الآخرة — و بجانب الفربي ) أى دار الحياة الآخرة وجانب الجبل الفربي ( ٢ ) زاد الشافعي والدار قطنى « هي له تطوع ولهم مكتوبة الهشاء » حرف تخريجه س (ق) والزيادة الني رواها الشافعي والدار قطنى رواها أيضا عبد الرزاق والطحاوى والبيهتي كانيرهم ، قال الشافعي هذا حديث ثابت لاأعلم حديثا يروى عن النبي عينية من طريق واحد أثبت منه ( وقال الحافظ) بعد أن ذكر هذه الزيادة ، وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح ، كوقد رد على ابن الجوزى لما قال إنها لاتصح وعلى الطحاوى لما أعلم المدرجة

عن همران بن حصين ، هذا طرف من حديث طويل تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى الباب الثانى عشر من أبواب صلاة المسافر رقم ١٢٢٩ أثبته هنا لمناسبة الترجمة

وللاستدلال به على جو ازاقتداء المقهم بالمسافر (وقوله عمان عشرة ) يعني ليلة كاصرح بذلك في رواية أخرى تقدمت هناك (وقوله لأهل البلد) يعني أمل مكة ، وقد صرح بذلك من طریق أخرى هناك أیضاً (وقوله سفر) بفنح السین وسكون الفاء جمع مسافر كر كُـب وراكب ﴿ وَفَى البابِ ﴾ عن سالم بن عبد الله عن أبيسه عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان اذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول ياأهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سَهْـر رواه الأمام مالك في الموطأ ورجال إسناده أنمة ثقات على الأحكام كالله حديث جابر بدل على جواز صلاة المفترض بالمتنفل لأن معاداً رضى الله عنه كان يصلى العشاء مع النِّي عَلَيْظَيْهُ ثم يصليها \* إماماً بقومه فكانت له تطوعاً ولهم فريضة كما صرح بذلك في رواية البيهق والشافعي وغيرهم، وهيرواية صحييتة كما تقدم (قال النووي) رجمه الله مذهبنا جو ازصلاة والأوزاعي وأحمد وأبي ثوروسلمان بن حرب قال وبه أقول ؛ وهومذهب داود ﴿وقالتُ طائفة ﴾ لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نقل ولا خلف فرض آخر ، قاله الحسن البصري والزهري ويحيى من سفيد الأنصاري وربيعة وأبو قلاية ، وهورواية عن مالك ؛ وقال الثوريُّ وأبو حنيفة لايجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخر ، ويجوز النفل خلف فرض وروى عن مالك مثله ﴿ قلت وعنه الحنابلة يصح النفل خلف الفرض و لا عكس وتصح المقطية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم ﴾ قال واحتج لمن منع بقوله وَ اللَّهُ ﴿ الْمَا جَعُلُوالاً مَامَ لَيُونَمُ بِهُ ﴾ روأه البخاري ومسلم من طرق، واحتج أصحابنا محديث جابر ، فذكر حديث الباب مع الزيادة التي رواها الشافعي والبيهتي وهي قولة « هي له تطوع -ولهم مكتوبة العشاء» ثم قال قال البيهةي في كتابه معرفة السنن والآثمار وكذلك رواه بهذه الزيادة أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق عن ابن جريج كرواية شيخ الشافعي عن ابن جريج بهذه الزيادة ، وزيادة الثقة مقبولة ؛ قال والا صل أن ماكان موصولا بالحديث فهومنه لاسيما أذا روى من وجهين إلا أن تقوم دلالة على النمييز اهج ﴿ وحديث عمران بن حصين ﴾ يدل على جوازائمًام المقيم بالمسافر ولاخلاف في ذلك ، إنما الخلاف في اقتداء المسافر بالمقيم فذهب جماعة الىعدم الصحة ، منهم داود والشعبي والهادي والفاسم والا مامية لقوله عَلَيْكُمْ وَالْمُعْمِ «لاتختلفوا على إمامكم» وقد خالف في العدد والنية ، وذهب جماعة إلى الصحة منهم زيد بن على والمؤيد بالله والباقر وأحمد بن عيسى والشافعيــة والحنفية إذكم تفصل أدلة الجماعــة ،

## (الله المنوضي، بالمنبم

(١٤٢٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَا بَعْمُهُ رَسُولُ

الله عَيْنِ عَامَ ذَاتِ السَّلاَسِلِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْنَةَ بَارِدَةِ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ وَأَشْفَةَتُ إِنِ اغْتَسلْتُ أَنْ الْعَلِي فَتَيَمَّتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلاَةَ الْصُبْنِحِ ، فَأَلَ فَامَا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِاتِهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ يَاعَمْرُ و صَلَّيْتَ فَالَ فَامَا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِاتِهُ ذَكَرْتُ ذَلكَ لَهُ ، فَقَالَ يَاعَمْرُ و صَلَّيْتَ فَالَ قَلْتُ نَمَمْ يَارَشُولَ اللهِ ، إِنِّي احْدَنَامُتُ فِي لَيْلَةِ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبُ ؟ فَالَ قَلْتُ نَمَمْ يَارَشُولَ اللهِ ، إِنِّي احْدَنَامُتُ فِي لَيْلَةِ عَنَ اللهِ عَلَيْتُ أَنْ أَهْلِكَ وَذَكُونَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وخصصت الهادوية عدم صحة سلاة المسافر خلف المقهم بالركعتين الأوليين من الرباعيسة وقالوا بصحتها في الآخرتين ( قال النووي رحمه الله ) مذهبنا أن المسافر اذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته لزمه الأتمام سواء أدرك منه ركعة أم دونها وبهذا ﴿ قَالَ أَبُو حَنْيُهُ ــةُ والأكثرون ﴾ حكاه الشبيخ أبوحامد عن عامة العلماء ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين والثوري والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وقال الحسن البصرى والنخمي والزهري وفتادة ومالك إن أدرك ركعــة فأكثر لزمه الأنمام و إلا فله القصر ، وقال طاوس و عيم بن حزلم إن أدرك ركمتين معه أجز أتاه ، وقال إسحاق ابن راهويه له القصر خلف المقيم بكل حال ، فإن فرغت صلاة المأموم تشهد وحده وسلم وقام الأمام الى باقى صلاته ، وحسكاه الشيخ أبو حامد عن طاوس والشعبي وداود أهج ﴿ قَلْتَ ﴾ ويحتج للشافعية ومن وأفقهم بما رواه الأمام أحمد عن موسى بن سلمة قال كـنا مع ابن عباس بمكة فقلت أذا كنا معكم صلمنا أربعاً وأذا رحمنا إلى رحالنا صلمنا ركمتين ، قال سنة أبي القاسم ، وهذا الحديث تقدم في الباب الحادي عشر من أبواب صلاة السفر رقم ١٢١٧ وأورده الحافظ في الناخيص ولم يتكلم عليه وقال إن أصله في مسلم والنسائي بلفظ « قلت لابن عباس كيف أصلى اذا كنت عكمة اذا لم أصل مع الائمام؟ قال وكعتين سنــة أبى القاسم » قلت وهـــذه الرواية رواها أيضًا الا مام أحمــد وتُقدّمت في الباب المشار اليــه والله أــلم

( ١٤٢٥ ) عن عمرو بن العاص الح ، هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب تيمم الجنب للجرح أو لخوف البرد رقم ١٦ من كنتاب التسمم وذكرته هنا للاستدلال

وَجَلَّ « وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا » فَتَيَمَّمْتُ ثُمُّ صَلَيْتُ؛ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا

( على المأموم حال العقداء بامام بينة وبين المأموم حالل

وَالْنَّاسُ يَأْ تَمُونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْمُحْرَةِ بُصَلُونَ بِصَلاَنِهِ عَلَيْنِيْ فَيُطَلِّقُونَ فِي حُجْرَتِي

به على جو ازاقتداء المتوضى بالمتيمم ، لا ن قوله « فضحك رسول الله عَيْنَا فَيْ وَلَمْ يَقُلْ شَيْمًا» فيه دايسلان على جواز التيمم عند شدة البرد ومخافة الهـــلاك واقتداء المتوضئ بالمتيمم ( الأول) التبسم وهو المعبر عنه بالضحك لأن ضحكه علينين كان تبسما فهو رضاً منه علينين عا فمل وتقرير له ( والثاني ) عمدم الأنكاد ، لأن الني عَيْنِيَّةٍ لايقر على باطل ، والتبسم والاستبشار أقوى دلالة من السكوت على الجواز ﴿ وَفَى البَّابِ ﴾ عن سعيد بن جبير قال «كان ابن عباس في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله عَلَيْكِيْ منهم عماد بن يامير فــكانو ا يقدمونه لقرابته من رسول الله عَلَيْكِيْرٌ فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم » أورده صاحب المنتقي وقال رواه الأثرم ، واحتج به احمد في روايته اه حيل الأحكام كلي حديث الباب مع الأثر المروى عن ابن عباس رضى الله عنهما يدلان على جواز ائتمام المتوضى ً بالمتيمم واليه ذهب الجمهور ، قال النووي رحمه الله مذهبنا جوازصلاة المتوضى خلف المتيمم الذي لايقضي ، وبه قال جهور القاماء ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعمار بن ياسر ونقر من الصحابة رضي الله عنهم وسعيه بن المديب وعطاء والحسن والزهري وحماد بن أبي سليمان ومالك والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، قال وكرهه على بن أبي طالب وربيمة ويحبى الأنصاري والنخمي ومحمد بن الحسن ، وقال الأوزاعي لايؤمهم إلا أن يكون أميراً أو يكونوا متيممين مثله ، قال وأجموا على أن المتوضى يؤم المتيممين اهمج قال الشوكاني وذهبت العـترة الى أنه لايصح ائتمام المتوضى بالمتيمم واحتج لهم في البحر بقوله عليها « لا يؤمن " المتيمم المتوضئين » وهذا الحديث لو صح لكان حجة قوية اه والله أعلم (١٤٢٦) عن مائشة على سنده الله حدثني أبي ثنا هشيم قال أنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة «الحديث» 🕳 تخريجه 🦫 (خ. وغيره) (١٤٢٧) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيَّ عَلَيْنِهِ كَانَ بُصَلِّي وَلَيْنِهِ كَانَ بُصَلِّي وَلَيْنِهِ كَانَ بُصَلِّي وَلَيْنِهِ كَانَ بُصَلِّي وَاللهِ عَنْهُ أَنَّ الْبَبْتَ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْنَ اللهِ صَلَيْتَ مُمَّ خَرَجَ وَهَا وَاللهِ صَلَيْتَ وَاللهِ صَلَيْتَ وَاللهِ عَمَادَ أَنْ اللهِ صَلَيْتَ وَاللهِ عَمَادَ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ بُصَلِّي ، وَاللهِ عَلَيْتَ وَاللهِ عَمَادَ اللهِ صَلَيْتَ وَعَنْ ثَمِي أَنْ تَمُدَ أَنْ تَمُدُ أَنْ تَمُدُ وَعَمْداً فَعَلْتُ ذَلِكَ وَلَا قَدْ عَلَيْتُ مِنَا فَكُمْ وَعَمْداً فَعَلْتُ ذَلِكِ اللهِ صَلَيْتِ وَعَنْ ثُمِي اللهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْتُ وَعَلَيْدَ وَمُعَدّاً فَعَلْتُ ذَلِكِ اللّهِ عَلَيْتُ وَعَمْداً فَعَلْتُ ذَلِكَ اللّهِ عَلَيْتُ وَعَمْداً فَعَلْ اللّهِ عَلَيْتُ وَعَمْداً فَعَلْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْتُ وَعَمْداً فَعَلْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ وَعَمْداً فَعَلْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْتُ وَعَمْداً فَعَلْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ وَعَمْداً فَعَلْ اللّهِ عَلَيْ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ١٤٢٧ ) عن أنس بن مالك على سنده على صرت عبد الله حدثني أبي ثنا محمد ابن أبي عدى عن حميد عن أنس « الحديث » على غريبه كا مى حجرة عائشة كا في الحديث السابق (٢) أي غفف بهم الصلاة « وقوله فدخل البيت » يعني فصلى فأطال ثم خرج فخفف بهم ، ثم دخل فأطال ، وهذامعني قوله «كل ذلك يصلي» يعني في كل مرة من الدخول يصلي في بيته فيطيل ، وفي كل مرة من الخروج يصلي بهم فيخفف ، وقد صرح بمعنى ذلك في رواية تقــدمت في الباب الثاني من أبواب التراويح رقم ١١٠٧ (٣) أي تمليل (١) أي فعلت ذلك عمداً من أجل إشفاق عليكم ورحمتي بكم وخوفاً من افتراضها عليكم ﴿ تخريجه ﴾ (ق. وغيرهما) ﴿ الْأَحْكَامِ ﴾ حديثًا الباب يدلان على جواز الاقتداء بامام بينه وبين المــ أموم حائل ، وقد استدل البخاري في صحيحه بحديث عائشة المــذكور على جواز ذلك وترجم له بقوله « باب اذا كان بين الأمام وبين القوم حائط أو سترة ، وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينك وبينه نهر ، وقال أبو مجـلز يأنم بالأمام وإن كان بينهما طريق أو جدار اذا سمع تكبير الأحرام » هذا ماترجم به البخارى ، قال الحافظ في شرح هذه الجمــلة « قوله باب اذا كان بين الإُمام وبين القوم حائط أو سترة » أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا ، والظاهر من تصرفه أنه لايضر كما ذهب اليه المالكية والمسألة ذات خــلاف شهير ، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره « قوله وقال الحــن » لم أره موصولاً بلفظه ، وروى سعيــد بن منصور باسناد صحيــح عنه في الرجل يصلي خلف الأمام أو فوق سطح يأتم به لابأس بذلك «قوله أبو مجلز » وصله بن أبي شيبة عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عنه بمعناه وليث ضعيف ، لكن أخرجه عن الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنــه فان كان مضبوطاً فهو إ-ناد صحيــ اهكلام الحافظ ﴿ قَلْتَ ﴾ وللعلماء في هذه المسألة مذاهب ، فحكي النووي رحمه الله في شرح المهذب الاتفاق على أنه إذا تباعدت الصفوف عن الأمام وكانت الصلاة في المسجد صحت الصلاة والافتداء اذا علم المأموم صلاة الأمام سواء حال بينهما حائل أم لا ، وسواء قربت المسافة بينهما أم بعدت

(٥) باسب افتداء الفادر على الفيام بالجالس والجالس لعزر بالفائم (١٤٢٨) عَنِ ا بُنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ يَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ يَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاهُو لَا عَ اللهُ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ إلَيْ كُمْ ؟ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ فَقَالَ يَاهُو لَا عَ اللهُ عَلَيْهِمْ تَعْدَلُمُونَ أَنَّى رَسُولُ اللهِ إلَيْ كُمْ ؟ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ وَسُولُ اللهِ إلَيْ كُمْ ؟ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ وَسُولُ اللهِ إلَيْ كُمْ ؟ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّهُ مَن أَطَاعَ فَقَدْ أَطَاعَ الله عَنْ كَتَا بِهِ مَن أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَلْلهُ أَنْهُ لَا عَلَيْهُمْ ثَعْدُهُ أَنَّكَ أَنْهُ عَلَيْهُمْ فَقَدُ أَطَاعَ الله ؟ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّهُ مَن أَطَاعَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَ إِنَّ مِن طَاعَةِ اللهِ طَاعَتَكَ ، الله ؟ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّهُ مَن أَطَاعَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ؟ قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّهُ مَن أَطَاعَ فَقَدْ أَطَاعَ الله وَإِنَّ مِن طَاعَةِ اللهِ طَاعَتَكَ ،

لكبرالمسجد، وسواء أتحد البناء أم اختلف، فصحن المسجد وصُفَّته وسرداب فيه وبئر مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد، في كل هــذه الصور وما أشبهها تصح الصلاة اذا علم صلاة المأموم ولم يتقدم عليه سواء كان أعلا منه أوأسفل، قال ولاخلاف في هذا ، و نقل أصحابنا فيه إحماع المسلمين ، أما اذا كان المأموم في غير المسجد فني ذلك مسائل ( إحداها ) يشترط أن لاتطول المسافة بينه وبين الأمام وبه قال جاهـير العلماء وقدر الشافعي القرب بثلاثمائة ذراع ، وقال عطاء يصبح مطلقا و إن طالت المسافة ميلا وأكثر اذا علم صلاته (الثانية) لوحال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا ﴿وعند مالك﴾ والأكثرين ﴿ وَقَالَ أَبُو حَنْيُفُسَةً ﴾ لا يصبح لحديث رووه مرفوعاً « من كان بينه و بين الأمام طريق فليس مع الأمام » وهذا حديث باطل لاأصل له ، وإنما يروى عن عمر من رواية ليث بن أبي سليم عن تميم ، وليث ضعيف وتميم مجهول ( الثالثة ) لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الأمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا ﴿ وَبِهُ قَالَ أَحَمَّدُ ﴾ وقال مالك تصح إلا في الجمعة ﴿ وقال أبو حنيفةً ﴾ تصح مطلقا ( الرابعة ) يشترط لصحة الاقتداء علم المأ.وم بانتقالات الأُمام سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره وهذا مجمع عليه ، قال أصحابنا ويحصل له العلم بذلك إسماع الأمام أو من خلفه أومشاهدة فعله أو فعل من خلفه ، ونقلوا الأجماع في جواز اعتماد كل واحد مر · \_ هذه الأمور ، فلوكان الماموم أعمى اشترط أن يصلى بجنب بصير ليعتمد موافقته مستدلا بها انتهى كلام النووى رحمه الله بتصرف واختصار

عن ابن عمر ﷺ سنده ﷺ مرآن عبد الله حدثي أبي ثنا أبو النضر ثنا عبد الله حدثي أبي ثنا أبو النضر ثنا عقبة يعني ابن أبي الصهباء ثنا سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان ذات

قَالَ فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيعُونِي ، وَ إِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيهُوا أَيَّتَكُمْ ، أَطِيعُوا أَيَّتَكُمْ أَوْا فَمُودًا أَعِيمُوا أَيَّتَكُمْ فَإِنْ صَلَّوْ فَمُودًا فَصَلُوا قُمُودًا

(١٤٢٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَلَ الشّهَدَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ بُكَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بُكَرِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ بُكِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بُكِرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ بُكِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بُكُولُ فَعْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ

( ١٤٣٠ ) عَنْ غُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهَ عَنْهَا قَالَتْ تَالَ رَسُولُ ٱلله

يوم « الحديث » 🚜 تخريجه 🌦 لم أفف عليه ورجاله ثقات

يونس وحجين ثنا ليث عن أبى الزبيرعن جابر « الحديث » حق غريبه يه (1) أى لأن وونس وحجين ثنا ليث عن أبى الزبيرعن جابر « الحديث » حق غريبه يه (1) أى لأن صوته عينية كان ضعية السبب المرض لايسمعه الناس فكان أبو بكر رضى الله عنه يجهر بالتكبير ليعلم الناس انتقالاته عينية وذلك جائز للحاجة أما لغيرها فلا، لأن السنة في حق غير الأمام عدم الجهر بالتكبير ، وتقدم الكلام على ذلك فى باب جهر الأمام بالتكبير رقم غير الأمام عدم الجهر بالتكبير ، وتقدم الكلام على ذلك فى باب جهر الأمام بالتكبير رقم لغير حاجة إلا لأظهار الكبر والعظمة فنهينا عن التشبه بهم وإن كانوا يقعلون ذلك فى الخالسهم العادية وفعل الصحابة كان فى الصلاة ، إلا أنه فيه نوع شبه ( قال النووى رحمه بالسهم العادية وفعل الصحابة كان فى الصلاة ، إلا أنه فيه نوع شبه ( قال النووى رحمه الله ) فيه النهى عن قيام الغلمان والخير فايس من هدا بل هو جائز قد جاءت به أحاديث وأطبق عليه السلف والخلف ، وقد جمت دلائله وما يرد عليه فى جزء وبالله التوفيق والعصمة اه حق تخريجه يهم ( م. د . نس . جه )

( ١٤٣٠ ) عن عروة عن عائشة الخ هــذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجــه

وَ الله وَ مَرَضِهِ أَلْذِى مَاتَ فِيهِ مُرُوا أَبَا بَكْرِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَلَهُ أَلَا بَكْرِ رَجُلِ أَسِيفٌ، فَمَتَى يَقُومُ مُقَامَكَ تُدْرِكُهُ الرِّقَةُ ، قَالَ النَّبِي سَـلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِنَّـكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِ فَاعِدًا فَيَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَاعِدًا

في الياب الأول من أبواب صلاة المريض رقم ١٣٧١ وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرها ، وليسالشيخين فيه « فصلى أنو بكر وصل النبي عَيْشِيْدُ خَلَفَهُ قَاعِداً » وهو بهذا اللهُ ظ للنسائي وابن خزيمة والترمذي وصححه ، وقد أثبته هنا لمناسبة الترجمــة لأن قوله « فصل أبو بكر وصلى النبي عَلَيْنَا خلفه قاعدا » يدل على جواز اقتداء الجالس لعذر بالقائم ، فإن قيل ثبت في الصحيحين أن الذي وَلِيُسَالِقُ كان هو الأمام وأبو بكر مأموماً ﴿ قلت ﴾ ندم كان ذلك في مرة أخرى وأن الواقعة تعددت ، وتقدم الكلام علىذلك في أحكام باب جواز الاستخلاف في الصلاة فارجم اليه تجد مايزيل الأشكال ﴿ وَفَ البَّابِ ﴾ عن أنس رضي الله عنه قال « صلى الذي عَلِيْكُمْ في مرضه خلف أبي بكر قاعـدا في ثوب متوشحا به » أخرجه النسائي والبيهق والترمذي وصححه وهو يؤيد حديث الباب ﴿ وروى بن أبي شيبــة ﴾ باسناد صحيح عن جابر « أنه اشتكي فخضرت الصلاة فصلي بهم جالساً وصاوا معه جلوساً » (وعن أبي هريرة) أيضا أنه أفتي بذلك وإسناده كاقال الحافظ صحيح ﴿ الْأَحْكَامُ ﴾ استدل بحديثي ابن عمر وجابر اللذين في الباب مع ماذكرنا في الشرح القائلون بمتابعة المألموم إمامه في الصلاة أن صلى جالسًا لعــ ذر فيجلس المأموم تبعاً لأمامه وأن لم يكن معذورًا ؛ وهم الائمة أحمد واسحاق والأوزاعي وابن المنسذر وداود وبقية أهل الظاهر ، قال ابن حزم وبهذا نأخذ إلا فيمن صلى الى جنب الأمام يذكر الناس ويعامهم تكبير الأمام فأنه يتخير بين أن يصلي قاعدا وبين أن يصلي قائمًا ( قال ) وبمثل قولنا يقول جمهور السلف ثم رواه عن جابر وأبي هريرة وأسيد بن حضير ، قال ولا مخالف لهم يعرف في الصحابة ، ودواه عن عطاء ، وروى عن عبد الرزاق أنه قال « مارأيت الناس الا على أن الا مام اذا صلى قاعدا صلىمن خلفه قمودا، قال وهي السنة عن غيرواحد ؛ وقد حكاه ابن حبان أيضا عن الصحابة الثلاثة المذكورين وعن قيس بن فهد أيضا من الصحابة ، وعن أبي الشعثاء وجابر بن زيد من التابعين ؛ وحكاه أيضا عنمالك بن أنس وأبي أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبي خيشمة وابن أبي شيبة وعد بن إساعيل ومن تبهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد

ابن إسحاق وابن خزيمة ، ثم قال بعد ذلك وهوعندي ضرب من الأجاع الذين أجمواعلي إجازته ، لأن من أصحاب رسول الله عَيَالِيَّةِ أَربعة أَفتوابه ، والا جهاع عندنا إجهاع الصحابة ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة لابأسناد متصل ولا منقطع ، فكأن الصحابة أجمعوا على أن الأمام اذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا ، وقد أَفتى به من التابعين جابر بن زيد وأبوالشعثاء ، ولم يرو عن أحــد من التابعين أصلا خلافه لاباسناد صحيح ولا واه ، فكأن التابعين أجمعوا على إجازته ، قال وأول من أبطل في هذه الأُمة صلاة المأموم قاعدا اذا صلى إمامه جالساً المغيرة بن مقسم صاحب النخمي ، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ، ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من بعده من أصحابه اه كلام أبن حبان ، وحكى الخطابي في المعالم والقاضي عياض عن أكثر الفقها. خلاف ذلك ، وحكى النووى عن جمهور السلف خلاف ماحكي ابن حزم عنهم ( قال النووى ) مذهبنا جوازصلاة القائم خلف القاعد العاجز وانه لأتجوزصلاتهم وراءه قعودا ، وجذا قال الثوري ﴿ وَأَبُوحَنِيفَةً ﴾ وأبو ثور والحميدي ﴿ وبعض المالكية ﴾ (وقال) الأوزاعي﴿ واحمد ﴾ وإسحاق و ابن المنذرتجوز صلاتهم وراءه قعودا ولاتجوز قياماً ﴿وقال مالك ﴾ في رواية و بعض أصحابه لاتصح الصلاة وراءه قاعدا مطلقا ، قال واحتج الأوزاعي واحمد بحديث أنس أن الذي عَلَيْكِيْرُ قال « إنماجمل الأمام ليؤتم به فاذا كبرفكبروا ، واذا ركم فاركعوا ، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين » رواه البخاري ومسلم ، وفي الصحيحين عن عائشة وأبي هريرة مثله ﴿ قلت ﴾ وكذلك عندالا مام احمد (قال) واحتج الشافعي والا صحاب بحديث عائشة رضى الله عنها « أن رسول الله عَلَيْكَ أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر رضي الله عنه أن يصلى بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله عَيْنَايِّةٌ من نفسه خفة فقام يهادَى بين رجلين ورجــلاه تخطان في الارض فجاء فجلس عن يسار أبي بكر فـكان رسول الله عَيْسَاتُهُ يصلى بالناس جالسا وأبو بكر قائمًا ، يقتدى أبو بكر بصلاة النبي ﷺ ويقتــدى الناس بصلاة ابي بكر » رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ إحدى روايات مسلم وهي صريحة في ان النبي عَلَيْكَ كَانَ الا مام لا نه جلس عن يسار أبي بكر، ولقوله يصلي بالناس ولقوله ، يقتدى به أبو بكر ، ثم ذكر النووى جملة روايات لهــذا الحديث بعضها عند البخاري وبعضها عند مسلم، ثم قال قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من علماء المحدثين والفقهاء هذه الروايات صريحة في نسخ الحديث السابق « يشير الى حديث أنس الذي احتج به الأمام أحمد والأوزاعي» أن النبي مُشِيَّلِيَّةٍ قال «واذاصليجالساً فصلواجلوسا أجمعين» قال فان ذلك كان في مرض قبل هذا بزمان حين آلي من نسائه اه باختصار ﴿ قات ﴾ وقد وافق الشافعية على دعوىالنسخ الحميدي وابن المبارك وآخرون ، وجعلوا الناسخ ماتقدم من صلاته عَيْنَاتُهُ في

## (٦) باب موار افنداد الفاصل بالمفضول

( ١٤٣١) عَن أَكُلُمْ بِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً رَضَىَ ٱللهُ عَدِنْهُ أَنَّهُ قَالَ خَصْلَتَانَ لاَ أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِيْكَاتِيْهِ فَمَلَهُمَا ، صَلاَةُ ٱلإمام خَلْفَ الْرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِـهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ عَبْدِ الرَّاحْمَنِ بْنِ عَوْفِ رَكْمَةً مِنْ صَلاَةِ الْصَبْحِ (١)

مرض موته بالناس قاعدًا وهم قائم ِن خلفه ولم يأمرهم بالقعود ، قالواوهي آخر صلاة صلاها بالناس حتى لتى الله تعالى وهذا لايكون إلا ناسخًا لما تقدم من أمره إياهم بالجلوس في حديث أنس وغيره ، وأنكر الأمام احمد رحمه الله نسخ الأمر بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين (إحداها) إذا ابتدأ الأمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه خينئذ يصلون خلفه قعودا ( ثانيتهما ) إذا ابتدأ الأمام الراتب قائمًا لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ مايقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موته عَلَيْكُ فَانَ تَقْرِيرِهُ لَهُمْ عَلَى الْقَيَامُ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَلْزُمُهُمُ الْجِلُوسِ في تلك الحالة ، لأن أبا يكر ابتدأ الصلاة قائمًا وصلوا ممه قيامًا بخلاف الحالة الأولى ، فانه عَلَيْكُمْ انتهاداً الصلاة جالسا ، فاما صلوا خلفه قياما انكرعليهم ﴿ قلت ﴾ وهوجمع حسن وجيه (قال الشوكاني) ويقوى هذا الجمع أن الا صل عدم النسخ ، لاسيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين. لأن الأصل في حَكم القادر على القيام أن لايصلى قاعدا ، وقد نسخ الى القعود في حق من صلى أمامه قاعدا ، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين اه والله أعلم ﴿ وحديث عائشة ﴾ أعنى الذي هو ثالث أحاديث الباب يدل على جواز صلاة القاعد لمذر خلف القائم لقوله « فصـ لى أبو بكر وصلى النبي عَلَيْنَاتُةِ خلفه قاعداً » أي لمرضه عَلَيْنَاتُهُ ، وذلك جائز باتفاق العاماء ولا أعلم فيه خلافاً والله أعلم

( ١٤٣١ ) عن المغيرة بن شعبة على سنده في حقرتن عبد الله حدثني أبي ثنا عبد ابن جعفر ثنا سعيد قال سمعت بكر بن عبد الله يحدّث عن المغيرة بن شعبة أنه قال خصلتان « الحديث » ﴿ عَرْبِيه ﴾ ﴿ (١) سبب صلاته عَيْثَالِيُّهُ خَلَفَ عَبْدَ الرَّحْمَنُ بن عَوْفَ أَنَّهُ عَيْثَالِمْ كان مسافرا مع أصحابه في غزوة تبوك فبينها هم سائرون إذ عدل رسول الله ﷺ عرب الطريق يريد قضاء الحاجة مستصحبا معه المغيرة بن شعبة ثم أناخ راحلته فتبرز والمغيرة وَمَسْحُ الرَّجُلِ عَلَى خُفَيْهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيْهِ بَسْحُ عَلَى الْمُفَيْنِ الْمُعَةِ وَمَدْ مُنَا وَعَدْهُ أَبْضًا وَقَدْ سُئِلَ هَلْ أَمْ النَّبِيَّ عَيَالِيْهِ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، كُنَّا فِي سَفَر (() وَذَكَرَ حَدِيثًا طَو بِالاَّفِيهِ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، كُنَّا فِي سَفَر (() وَذَكَرَ حَدِيثًا طَو بِالاَّفِيهِ صَفِقَةُ وُصُوعُ النَّبِي عَيَيْنِيْهِ وَفِيهِ قَالَ نَعَمْ ، كُنَّا فِي سَفَر (ا) وَذَكَرَ حَدِيثًا طَو بِالاَّفِيهِ صَفِقَةُ وُصُوءُ النَّبِي عَيَيْنِيْهِ وَفِيهِ قَالَ ثَمَمْ لِخَقْنَا النَّاسَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَعَبْدُ الرَّعْمِي بَنُ عَوْفِ يَوْمُهُمْ وَقَدْ صَلِّي رَكُمْةً فَذَهَبْتُ لِأُوذِلَهُ فَنَهَا فِي (٢) فَصَلَيْنَا النَّا مَنْ أَدْرَكَ نَا وَفَضَدُنَا وَقَضَدُنَا وَقَصَدُنَا وَقَدَ مَا لَيْنَا فَي مُعَلِينَا إِلَيْ عَلَيْنَا وَقَصَدُنَا وَقَصَدُنَا وَقَصَدُنَا وَقَصَدُنَا وَقَصَدُنَا وَقَصَدُنَا وَقَصَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَوْقِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَقَصَدُنَا وَقَصَدُنَا وَقَصَدُنَا وَقَصَدُنَا وَقَصَدُ اللَّهُ وَقَلَا لَهُ عَلَيْنَا وَقِيلَا لَهُ وَقَدَا اللَّهُ الْمُولِلِكُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَا وَقَصَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَا لَهُ مُعَلَى اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَقِيلَالَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

﴿ ١٤٣٣) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ فَيَ اللهِ فَي سَفَرَ فَذَهَبَ النَّهِ عَلَيْهِ لِحَاجَتِهِ فَأَدْرَكُهُمْ وَقَتْ الصَّلاَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَيَ اللهُ عَلَيْهِ فِي سَفَرَ فَذَهَبَ النَّهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرَ فَذَهُم أَنْهُ عَلَيْهِ وَقَتْ الصَّلاَةِ وَسَالِهُ وَسَالِهُ وَسَالُهُ وَاللهِ وَسَالُهُ وَاللهِ وَسَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَالُمُ وَاللهِ وَسَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَالًهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَالًهُ وَسَالًهُ وَسَالُهُ وَسَالُونُ وَاللّهُ وَسَالُهُ وَسَالُهُ وَسَالُهُ وَسَالُونُ وَاللّهُ وَسَالُهُ وَسَالُونُ وَاللّهُ وَسَالُونُ وَسَالُهُ وَسَالُهُ وَسَالُونُ وَاللّهُ وَسَالُونُ وَاللّهُ وَسَالُونُ وَاللّهُ وَسَالُونُ وَاللّهُ وَسَالُونُ وَاللّهُ وَسَالُونُ وَاللّهُ وَسَالُهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَسَالُونُ وَاللّهُ وَسَالُهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَسَالُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَالُهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

بعيد عنه ، فما قضى حاجته أنى الى المغيرة فطلب منه ماء الوضوء فتوضأ ثم أدرك القوم وقد قد موا عبد الرحمن بن عوف ليصلى بهم لما استبطأوا مجيىء النبي عَلَيْتِيْنَةُ وخافوا خروج وقت الفضيلة ، فصلى بهم الركمة الأولى وأدركهم النبي عَلَيْتِيْنَةُ فى الركمة النانية فدخل معهم فى الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف علي تخريجه الله لم أقف عليه لغير الامام أحمد وسنده جيد

( ٢٣٢ ) وعنه أيضا الح هذا الحديث تقدم كاملا بسنده وشرحه وتخريجه في باب صفة وضوء الذي عَلَيْتِينَ رقم ٢٣٣ من كتاب الطهارة حمل غريبه الله (١) هو سفرغزوة تبوك كما تقدم (٢) يعنى أراد المغيرة أن يخبر عبد الرحمن بن عوف بحضود الذي عَلَيْتِينَ عن ذلك (٣) يويد أنهما صليا الركمة الثانية خلف عبد الرحمن ، فلما سلم قاما فقضيا الركعة التى سبقهما بها حمل تخريجه الله (ق. د. نس. جه. هق) مطولا ومختصرا بألفاظ مختلفة من عدة طرق

الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عنده على صنده الله حدانى عبد الله حدانى أبى ثنا هيثم بن خارجة قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من الهيثم بن خارجة ثنا رشدين عن عبد الله بن الوليد أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه أنه كان مع رسول

# فَصَلِيَّ مَعَ النَّاسِ خَلْفَهُ رَكَّمَةً وَلَمَّا سَلَمَ قَالَ أَصَبَّتُمُ وَأَحْسَنْتُمُ (') أبواب موقف الإمام والما موم وأحكام الصفوف (١) باب موقف الوامر من الامام

الله مَيْنَافِيدِ « الحديث » على غريبه على ﴿ (١) أَي وافقتم الصواب في مبادرته كم لاصلاة في أُولُ وقتها ﴿ وَفَ رَوَّايَةً ﴾ عند الا مام احمد ستأتى في باب مايفعل المسبوق أن رسول الله وَيُعْلِينُهُ قَالَ « أَحَدُنُمُ وأَصْبُمُ يَفْبُطُهُمُ أَنْ صَالَوا العَلاةُ لُوقَتْهَا » حَثْمٌ تخريجه ﷺ أورده الحيثمي وقال رواه احمد وفيه رشدين بن سعد واثقه هيثم بن خارجة وقال احمد لابأس به فى أحاديث الرقاق وضعفه جماعة ، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه اه ﴿ قلت ﴾ الحديث له شواهد صحيحة تعضده والله أعلم عش الأحكام 🧨 أحاديث الباب تدل على جواز صلاة الإثمام خلف رجل من رعيته ، وليس في ذلك نقص من حق الأثمام، بل فيه دلالة على مناحة الدين الاسلامي وانهمناف للكبروالقظمة فانذلك لايكون إلالله وحده عزوجل (قال النووي) رحمه الله في شرح حديث المغيرة عند معلم مالفظه ، اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كشيرة (منها) جوازاقتداء الفاضل بالمفضول، وجوازصلاة النبي ﷺ خلف بعض أمته (ومنها) أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت ، فانهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي عَلَيْكُ إِنَّهُ ( ومنها ) أن الا مام اذا تأخر عن أول الوقت استحب للجاعة أن يقدموا أحدهم فيصلى بهم أذا وثقوا بحسن خلق الأمام وأنه لايتأذي من ذلك ولا يترتب عليه فتنة ، فأما اذا لم يأمنوا أذاه فانهم يصلون في أول الوقت فرادي ، ثم إنأدركوا الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم (ومنها) أن منسبقه الأمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك ، فاذا سلم الأمام أتى بما بتى عايه ولا يسقط ذلك عنه ، بخــلاف قراءة الفاتحة فانها تستط عن المسبوق آذا أدرك الأمام راكما ( ومنها ) اتباع المسيوق للأمام في فعله في ركوعه وسجوده وحلوسه وإن لم يكن ذلك موضع قعله للمأموم (ومنها) أن المسبوق إنما يفارق الأمام بعد سلام الأمام والله أعسلماه

( ١٤٣٤ ) عن ابن عباس حجل سنده الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا

ثَلَاثَ عَثْمَرَةً رَكُمَةً قَيِامُهُ فِيهِنَّ سَوَالِا

(١٤٣٥) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّبِلِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ وَأَخَذَ بِيدِي خَرَّ فِي خَمَلَى حَذَاءُهُ () وَصَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آفِلِ اللهِ عَلَيْقِيْنَ ، فَلَمَّا وَلَمُ اللهِ عَلَيْقِيْنَ ، فَلَمَّا أَفْبِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِيْنَ ، فَلَمَّا الْمَصَرَفَ قَالَ لِي مَا شَأْنِي أَجْعَلَكُ حِذَا فِي فَتَخْنُسُ ؟ فَقَامَتُ يَارَسُولَ اللهِ أَوْ يَنْبَغِي اللهِ اللهِ عَلَيْقِيْنَ ، فَلَمَّا لِأَحَد أَنْ بُصَلِّي حِذَا لِي مَا شَأْنِي أَجْعَلَكُ حِذَا فِي فَتَخْنُسُ ؟ فَقَامَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ أَوْ يَنْبَغِي لِللهِ اللهِ عَلَيْقِيْنِ اللهِ أَوْ يَنْبَعُ مَا مَا مُعَلِي عِلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس « الحديث » حج تخريج\_ه ﴾ ( ق . وغيرهما )

( ١٤٣٥) وعنه أيضا حق سنده من حرو بن دينار أن كربها أخبره أن ابن عباس بكر ثنا عاتم بن أبي صغيرة أبو يونس عن عمرو بن دينار أن كربها أخبره أن ابن عباس قال أتيت رسول الله وسيالية «الحديث» حق غريبه هنه (١) أى الى جنبه عن يمينه كا صرح بذلك في حديثه الدابق (٢) أى تأخر قليلا عن محاذاته (٣) تفح النائم دليل على استفراقه في النوم (٤) عدم نقض الوضوه بالنوم في حالة الاضطجاع من خصائصه عليالية لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه ، فلو خرج حدث لاحس به بخلاف غيره من الناس ، وقد تقدم الكلام على ذلك في النصل الثاني في باب الوضوه من النوم من أبواب نواقض الوضوه حق عنده أن وغيرهم) مطولا ومختصراً بألفاظ مختلفة الوضوه حدث أن عبد الله حدثني آبي ثناعبد الرحن المناس عن الأعش حق سنده من حيث عبد الله حدثني آبي ثناعبد الرحن

ابن مهدى عن سفيان عرب الأعمش « الحديث » 🌦 (٠) هو النخمى

عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ وَلِيْنِيْهِ أَقَامَهُ عَنْ بَمِينِهِ وَالْخَذَ بِهِ (١٤٣٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهِ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ فَيْ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فَيْ مُونِ وَاحِدِ خَالَفَ بَبْنَ طَرَفَيْهِ ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَذُ فِي خُمَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فِي مُونِ وَاحِدِ خَالَفَ بَبْنَ طَرَفَيْهِ ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ وَاللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فَي مُونِ وَاحِدِ خَالَفَ مَنْ جَبَّارِ بْنِ صَخْرٍ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ قَامَ يُصَلِّى قَالَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَدَذَ بِيدِي خَوَّلَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ قَامَ يُصَلِّى قَالَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَدَذَ بِيدِي خَوَّلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

حَمْرٌ تَحْرَبِجِهِ ﴾ لم أقف عليه بهذا السياق ورجاله نقات

ابو جعفر المدائمني على بن جعفر أنبأنا ورقاء عن على بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أبو جعفر المدائمني على بن جعفر أنبأنا ورقاء عن على بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله وسيالية في سفر فانتهينا الى مشرعة فقال ألا تشرع ياجابر؟ قال فقلت بلى ، قال فعرل رسول الله وسيالية وأشرعت ، قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وصوءا فياه فتوضأ ثم قام فصلى فى ثوب واحد الى آخر الحديث «وقوله فانتهينا الى مشرعة » أى مكان فته ماء «وقوله ألا تشرع ياجابر » يعنى ألا تورد إبلنا على هذا الماء لتشرب ، يقال أشرع فيه ماء «وقوله ألا تشرع ياجابر » يعنى ألا تورد إبلنا على هذا الماء الجارى من يحد يحد المن أدخلها فى شريعة الماء ، والشريعة مورد الأبل على الماء الجارى من يحد يحد في مدر على أنه مدر د هق )

فَصَلَّيْنَا فَلَمْ يَلْبَثْ يَسِيرًا أَنْ جَاءَ الَّذَّاسُ

( ١٤٣٩ ) عَنْ عَالَيْسَةَ وَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْنِيْنَ يُصَلِّى وَأَنَا بِإِزَائِهِ (١)

( ١٤٤٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَاَنَ يُفْرَشُ لِي جِـيَالَ (٢) مُصَلَّى رَسُولِ ٱللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَـكَانَ يُصَـلِّى وَأَنَا حِيَالَهُ

أى يكثر من صب الماء فيه يقال أفرط مزادته اذا ملائها مِن أفرط في الأمر اذا جارز فيه الحد حقى تخريجه و أقف عليه من مسند جبار بن صخر لفير الأمام احمد، ورواه مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بلفظ « قام رسول الله عليه الله يتساره فأخذ بيدى فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله عليه فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه »

( ١٤٣٦) عن عائشة على سنده على سنده الله حدثني أبي ثنا هاشم ثنا اسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عائشة «الحديث» على غريبه كالله الرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق بجانبه وهو محتمل ، أنها كانت تصلى معه أو كانت في غيرصلاة ؛ و برجيح الأخير روايتها عند مسلم « كان الذي صلى الله عليه وآله وسلم يصلى في الليل وأنا الى جنبه وأناحائض وعلى مرط وعليه بعضه الى جنبه » حَمْلُ تَحْرِيجِه ﷺ لمأقف عليه مهذا اللفظ لغير الأمام احمد وسنده جيد ( • ٤٤٤ ) عن أم سلمة على سنده على سنده الله عداني أبي ثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا خالد عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سامة عن أم سامة « الحديث » حَمَّى غُريبه الله الله عَلَيْ عَلَيْهِ مَصْلَى رَسُولُ الله عَلَيْنَا إِنْهُ عَلَيْهُ تَعْنَى المَكَانُ الذي يَصَلَى فيه في بيته معلى تخريجه الماب عداحديثي عائشة وأم الأحكام الماب عداحديثي عائشة وأم سامة تدل علىمشروعية وقوف المأموم الواحد عن يمين الأمام محاذياله ، رجلا كان أوصبيا، وقد ذهبالي مشروعية ذلك فيالرجل والصيكافة العلماء إلاماحكاه القاضيأ بوالطب وغيره عن سعيد بن المحيب أنه يقف عن يساره ، وعن النخمي أنه يقف وراءه الى أن يريد الأمام أن يركم، فان لم يجبىء مأموم آخرتقدم فوقف عن يمينه (قال النووي) وهذان المذهبان فاسدان، ودليل الجمهور حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرها انتهى ﴿ وحديثًا عَائِشَةَ وَأَمْ سَلَّمَةً ﴾ يدلان بظاهرها على جواز وقوف المرأة عن يمين الامام إن كانت وحدها وكانت زوجاً أو محرماً له ، وهذا إن حملاعلي أن كل واحدة منهما كانت تصلي بازائه عَلَيْسِيْرٌ ولافائل بذلك فما أعلم ؛ بل اتفق الائمة على أن السنة في حق المرأة الواحدة ان تقف خلف الامام ، فان كانت مع

#### (۲) باسب فی موقف الاثنین میہ الامام

( ١٤٤١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ ٱلنَّبِيُّ عَيَّالِيَّهِ يُصَلِّى أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ ٱلنَّبِيُّ عَيَّالِيَّهِ يُصَلِّى أَللهُ عَنْهُمَا فِي خَجْمَلَيْ عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَ أَللهُ عَلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَ صَاحِبٌ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمَ صَاحِبٌ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِمَ صَاحِبٌ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِمَ مَا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِمَ

رجل صلى الرجل بجانب الامام والمرأة خلفه ؛ وكأنهم رحمهم الله حملوا حديثي عائشة وأمسامة على أنهما كانتافي غير صلاة ، فإن قامت قرينة قوية تدل على صلاة إحداهابازائه عَيْنَا الله حمل ذلك على بيان الجواز، والأفضل ما اتفق عليه الأئمة من وقوف المرأة خلف الامام عملا محديثي ابن عماس وأنس الآتمين في الياب التالي ﴿و ذهبت المالكية والشافعية و الحنايلة ﴾ الي كر اهة محاذاتها للأمام مع صحة الصلاة وعدم بطلاتها بالمحاذاة ﴿ وَبَالْمُ الْحَنْفِية ﴾ فقالوا بيطلان صلاة الرجل اذا حاذته المرأة وهي تصلي معه سواء كأن إماماً أو مأموماً مستدلين بجديث «أخروهن من حيث أخرهن الله تعالى» ولاحجة فيه لأنه من قول ابن مسعود، رواه عبدالرزاق في مصنفه ، وأخرجه من طريقــه الطبراني من قول ابن مسعود ، ونقل القــاري في الموضوعات عن ابن الهمام أنه قال في شرح الهـــداية لايثبت رفعه فضلا عن شهرته ؛ والصحيح أنه موقوف على ابن مسود اه ﴿ فَانْ قَالُوا ﴾ إن جُديثي عائشة وأم سلمة ليس فيها تصريح بأنهما كانتا معه عَلِينَا فِي الصلاة ﴿ قَالَ ﴾ هذا حجة عليهم لالهم ' لا نه اذالم تبطل صلاة من حاذته المرأة السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الأمام رجلاكان أو صديا ، قال أصحابنا ويستحب أن يتأخر عن مساواة الامام قليلا فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له أن يتحول الى بمينه ويحترز عن أفدال تبطل الصلاة ، فإن لم يتحول استحب للا مام أن يحوله لحديث ابن عباس، فإن استمر على اليسار أو خلفه كره وصحت الصلاة بالانفاق ، قال وكذا اذا تقدمت المرأة على صفوف الرجال أو وقفت بجنب الأمام أوبجنب مأموم صحت صلاتها وصلاة الرجال بلا خسلاف عندنا اه ج باختصار ﴿ قات ﴾ وذهبت ألحنابلة الى وجوب وقوف الرجل الواحد عن يمين الأمام فان وقف خلفه أوعن يساره مع خلو يمينه بطلت صلاته ( ١٤٤١ ) عن جابر بن عبد الله ﴿ سنده ﴾ حَدَثُثُ عبد الله حدثني أبي ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عمان حدثني شرحبيل عن جابر « الحديث » على غريبه كا (١) هو جبار بن صخر رضي الله عنــه ڪيا صرح بذلك في رواية مســلم وأبي داود

في ثُوب وَاحِد يُخَالِفاً بَيْنَ طَرَفَيْـهِ

(١٤٤٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بَنِ الْأَسُودِ عَنْ أَبِيهِ (' قَالَ دَخَلْتُ أَنَا الصَّمْوُ وَعَلَمْ أَنَا مَالَتِ السَّمْسُ (' أَقَامَ الصَّلَاةَ وَقُمْنَا خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِيدِي وَبِيدِ صَاحِبِي خَعَلَنَا عَنْ نَاحِيتِهِ (' وَقَامَ الصَّلَاةَ وَقُمْنَا خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِيدِي وَبِيدِ صَاحِبِي خَعَلَنَا عَنْ نَاحِيتِهِ (' وَقَامَ الصَّلَاةَ وَقُمْنَا خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِيدِي وَبِيدِ صَاحِبِي خَعَلَنَا عَنْ نَاحِيتِهِ (' وَقَامَ الصَّلَاةَ وَقُمْنَا خَلْفَهُ ، فَأَخَذَ بِيدِي وَبِيدِ صَاحِبِي بَغَعَلَنَا عَنْ نَاحِيتِهِ (' وَقَامَ بَيْنَا ، أَنَّمَ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيلِي بَصَامَعُ إِذَا كَانُوا ثَلَانَةً (' فَمُ صَلَّى بِنَا ، فَلَا اللهُ عَلَيْهُ بَعْ فَرَا قَيْنِهِ اللهِ عَلَيْهِ بَعْ خُرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَا قِيتِهِ اللهِ فَلَيْنَا وَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ طَرِيقِ ثَالَ إِنَّا الصَّلَاةَ مَتَمْ مُ سُبْحَةً أَوْ مِنْ طَرِيقٍ ثَالَ إِنَّ مَا وَاجْعَلُوا الصَّلَاةَ مَتَمْ مُ سُبْحَةً ﴿ وَمِنْ طَرِيقٍ ثَالَ إِنَّ مَا وَاجْعَلُوا الصَّلَاةَ مَتَمْ مُ سُبْحَةً ﴿ وَمِنْ طَرِيقٍ ثَالَ إِنَّا الصَّلَاةَ مَنَا مَوَا قَيْمِ اللهِ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَا قِيتِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُنَا أَوْ مِنْ طَرِيقٍ ثَالَ إِنْهَا الصَلَاقَ مَتَمْ مُ سُبْحَةً أَوْ وَمِنْ طَرِيقٍ ثَالَ إِنْهُ اللهُ الْعَلَاقُ مَتَمْمُ شَبْعَتَهُ أَوْ مَنْ طَرِيقٍ ثَالَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعَلَمُهُ مُ سُبْحَةً إِلَيْ وَالْكُونَ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَالَاقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ الْمُعَالَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

🐗 تخریجه 🕽 (م. د. وغیرها)

( ١٤٤٢ ) عن عبد الرحمن بن الأسود ﴿ سنده ﴾ حَرَّثُنَّا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد يعـنى ابن إسحاق عرب عبد الرحمن بن الأسود « الحديث » حُشْ غريبه ﷺ ﴿ ( ١ ) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي نخضرم فقيه ، روى عن ابن مسعود وعائشة وغيرها وعنه ابراهيم النخمي وابنه عبد الرحمن وطائفة ، وثقه ابن معين وغيره ، قال إبراهيم يعنىالنخعي كان يختم في كل ليلتين ، وروى أنه حج ثمانين حجة، توفى سنة أربع أو خمس وسبعين (٢) هو ابن قيس بن عبد الله النيخمي أبوشبل الـكوفي أحدالاً علام مخضرم ، روى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وطائفة ، وعنه إبراهيم النخعي والشمعي وخلق ، قال ابراهيم كان يقرأ في خمس ، وقال ابن المــديني أعلمِالناس بابن مــمود علقمة والاُسود، وقال ابن سعد مات سنة ٦٢وقال أبونعيم سنة ٦١ قيل عن تسعين سنة اهـ وعلقمة هــذا هو عم الأسود بن يزيد ولذلك جاء في رواية أخرى عند الامام أحمد قال دخلت أنا وعمى على عبـــد الله بن مسهود الح (٣) أي زالت عن وسط السماء وهو وقت الظهر (٤) لفظ مسلم «فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شاله » وهومنسر لقوله في حديث الباب « عن ناحيته » قال النووي وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه ؛ وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهمالي الآن ، فقالوا اذا كان مع الأمام رجلان وقفا وراءه صفالحديث جابر وجبار بنصخر اه ( ٥ ) يعني إماماً ومأمومين ( ٦ ) يعني عن وقتها المختار وهو أول وقتها ، لاعن جميع وقتها « وقوله سبحة » بضم السين يعــنى نافلة (٧) والمراج الله عبد الله حد أنى أبى ثنا محمد بن جونمر ثنا شعبة عن سليان عن ابر اهبم

عَنْ إِبْرَاهِيمَ ('' أَنَّ الْأَسُودَ وَعَلْقَدَةً كَانَا مَعَ عَبْدِ اللهِ ( يَعْدِي اَبْنَ مَسْفُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) في الدَّارِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَصَلَى هُو لَا هِ ('' قَالُوا نَدَمْ ، قَالَ فَصَلَى عِمْ بِغَدِيرً أَذَانِ وَلاَ إِفَامَةٍ ('' وَقَامَ وَسَطَهُمْ وَقَالَ إِذَا كُنْتُمْ أَلَا لَهُ أَنْ فَالْ فَصَلَى عِمْ بِغَدِيرً أَذَانِ وَلاَ إِفَامَةٍ ('' وَقَامَ وَسَطَهُمْ وَقَالَ إِذَا كُنْتُمْ أَكُنْ مَ اللهَ عَلَيْهِ أَنْ فَالَهُ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَيْهُ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَدِيمً أَنْ اللهِ وَصَحْبِهِ وَسَدَلًم ('' وَلَيْظُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَدَلًم ('')

(١٤٤٣) عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا فَأَلَ صَلَّيْتُ مَعَ الَّذِيِّ عَيَّالِيَّةِ

أن الأسود وعلتمة الح (١) هو النحمي (٢) يشير إلى الأمير وتابعيه ، وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة (٣) قال النوري رجمه الله هذا مذهب ابن مسمود رضي الله عنـــه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم أنه لايشرع الأدان ولا الأقامة لمن يصلى وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصرَّاة الجماعية العظمي بل يكني أذانهم وإنَّامتهم، وذهب جمهور العلماء من السلف والخُلَفِ إلى أن الاعامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة ، واختلفوا الأذان إن لم يكن سمم أذان الجماعة و إلا فلا يشرع ( ٤ ) يعني اثنين ثالثهم الأمام « وقوله فاذا كنتم أكثر» أي ثلاثة غير الأمام فأكثر ( ٥ ) يعنى واحدا منهم ويقف الباقون خلفه وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه (٦) هكذا في الأصل بالحاء المهملة مهموزاً ، ورواية مسابالجيم بدلالحاء قالالنووى هو بفتح الياء واسكان الجيمآخرة مهموزهكذا ضبطناه وكذا في أصول بلادنا ومعناه ينعطف ، وقال القاضي عياض رحمه الله وليجنأ كما ذكرناه ، وروى وليحن بالحاء المهملة قال وهذارواية أكثرش وخناوكلاها محييج ومعناه الانجناء والأنعطاف في الركوع ؛ قال ورواه بعض شيو خنا بضم النون وهو صحيح في المعني أيضًا ، يقال حنيت العود وحنوته أذا عطفته، وأصل الركوع في اللغة الخضوع والذلة ، وسمى الركوع الشرعي ركوعا لما فيه من صورة الذلة والخضوع والاستسلام اله وقال ابن العربي كان الناس في صدر الأسلام يطبقون أيديهم ويشبكون أصابعهم ويضعونها بين أفحادهم ، ثم نسخ ذلك وأمروا برفعها الى الركب اه (٧) يعنى عند ماكان يفعل ذلك عني تخريجه الله (م. د. مذ. نس) ( ١٤٤٣ ) عن ابن عباس على سنده الله حدثي أبي ثنا حجاج

وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَـلَّى مَهَهُ ( ١٤٤٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْنِيْنِهِ في رَبْتِ أُمِّ حَرَامٍ (١) قَأَقَامَنِي عَنْ يَهِينِهِ وَأُمْ حَرَامٍ خَلْفَنَـا

قال قال ابن جر بج أخبر في زياد أن قزعة مولى لعبد القيس أخبره أنه سممَ عكرمة مولى ابن عباس يقول قال ابن عباس صلبت الح على تخريجه ﷺ ( نس) ورجال إسناده ثقات ( عَ يَعُ يَا ) عِن أَنس بن مالك على سنده و مَدِّثْنَا عبد الله حدثني أبي ثنا زيد أنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس « الحديث » على غريبه الله المصاء أو الغميها، بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية خالة أنس بن مالك روى عنها زوجها عـبادة بن الصامت وعمير بن الأسود وعطاء بن يسار وغـيرهم وستأتى ترجمتها في كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى حكم تخريجـــه ﷺ ( م. د ) ﴿ وَفَى الباب ﴾ عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال « أمر نا رسول الله عِلَيْكُ أَنْ اللهُ أَنْ يتقدم أحدنا » رواه الترمذي وقال حديث سمرة حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلمِقالُوا اذا كانوائلائة قام رجلان خلف الأمام ، قال وقد تكلم بعضالناس في إسجاعيل بن مسلم من قبل حفظه ﴿ قلت ﴾ يؤيده حديث جابر المذكور أول الباب ﴿ الأحكام ﴾ حــديث جابر يدل على أن موقف الرجلين مع الأمام في الصلاة خلفه ، ومثامهما الصبيان ، وكذلك رجل وصيى ؛ وبه قال على وعمروابنه رضي الله عنهم وجابر بن زيد والحسن وعطاء واليه ذهب ﴿ مالك والشَّافعي وأبوحنيهُ ﴾ وجاءة من أصحاب الكوفَّة ، قال ابن سيد الناس وليسذلك شرطا عند أحد منهم ، ولكن الخلاف في الأولى والأحسن اه ﴿فَلَتَ ﴾ وقالت ﴿ الحنابلة ﴾ اذاكان خلف الأمام رجل وصي بحب أنْ يكون الرجل عن يمين الأمام أيضاء والصي أن يصلى عن عمنه أو يساره لاخلفه ﴿وحديث ابن •سعود﴾ يدل على أن الاثنين يقنان عن ا يمين الأمام وعن شماله والزائد خلفه ، وهومذهب ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود ، لكن ذكر جماعة من الأعة منهم الشافعي رحمه الله أن حديث ابن مسمود هذا منسوخ، لا نه إنما تعلمُ هذه الصلاة من النبي عَلَيْكُ وهو بمكة وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة ، وهذا الحكم من جملتها ، فلماقدم النبي عَلَيْكُ المدينةُ تُركه ، وقد وافق ابن مسعو دعلى وقوفالاثنين عن يمين الأمام ويساره بعض البكوفيين ، ومن أدلتهم مارواه أبوداود عن أبي هربرة عن النبي عَلَيْكُ أنه قال «وسطوا الأمام وسدوا الخلل» وهو محتمل أن يكون

## ( المسيد موقف الصبيان والنساء مه الرجال وغير ذلك

( ١٤٤٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ عَنْمَ قَالَ قَالَ أَبُو مَالِكِ ٱلْأَشْمَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِقَوْمِهِ أَلاَ أَصَلِّى لَكُمْ صَلَاقَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ الْوَلْدَانِ فَعَنْ الْوَلْدَانِ فَصَفَّ الْوَلْدَانِ

صَلَيْتُ أَنَا وَبَيْمِ " كَانَ عِنْدَانَ فِي الْبَيْتِ وَقَالَ سُفْيِـانَ مَرَّةً فِي بَيْنِنَا " خَلْفَ صَلَيْتُ أَنَا وَبَيْمِ " كَانَ عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ وَقَالَ سُفْيِـانَ مَرَّةً فِي بَيْنِنَا " خَلْفَ صَلَيْتُ أَنَا وَبَيْمِ " كَانَ عِنْدَنَا فِي الْبَيْتِ وَقَالَ سُفْيِـانَ مَرَّةً فِي بَيْنِنَا " خَلْفَ

المراد اجعاوه مقابلا لوسط الصف الذي تصفون خلفه ، ومحتمل أن يكون من قولهم فلان واسطة قوم، أي خيارهم ، ومحتمل أن يكون المراد اجعلوه وسط الصف فيما بينكم غير متقدم ولا متأخر ، ومع الاحمال لا ينتهم الاستدلال ﴿ وحديثا ابن عباس وأنس ﴾ اللذان في الباب يدلان على أنه اذا كان مع الأمام رجل وامرأة أوصبي وامرأة كان موقف الرجل أو السب عن يمينه وموقف المرأة خلفة ، والعلة في كون المرأة لاتصف مع الرجال ما يخشى من الافتتان بها ، فلو خالفت وصفت معهم أجزأت صلانها مع الكراهة عند الجمهور ، وعند الافتتان بها ، فلو خالفت وصفت معهم أجزأت صلانها مع الكراهة عند الجمهور ، وعند أخلفية ﴾ تفسد صلاة الرجل دون المرأة ، قال الحافظ في الفتح وهو عبيب وفي توجيه تعسف حيث قال قائلهم قال ابن مسعود «أخروهن من حيث أخرهن الله» والآمر للوجوب فاذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه توك ما أمر به من تأخيرها ، قال وحكاية هذا تغنى عن جوابه اه ﴿ قالت ﴾ حديث « أخروهن من حيث أخرهن الله » تقدم الكلام تغنى عن جوابه اه ﴿ قالت ﴾ حديث « أخروهن من حيث أخرهن الله » تقدم الكلام عليه في الباب السابق وأنه لاتقوم به حجة لأنه من كلام ابن مسعود والله أعلى

( ١٤٤٥) عن عبد الرحمن من عَدْه و سنده من حرات عبد الله حداني أبي الماوكيم حداني عبد الله حداني أبي الماوكيم حداني عبد الحميد بن جهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غهم «الحديث» حرات عنه أبو داود والمنذري فهو صالح للاحتجاج به سنده من إسحاق بن عبدالله من إسحاق بن عبدالله من إسنده من المناب الله حداني أبي الناسفيان

ابن عبينة حدثنى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن عمه أنس «الحديث» على غريبه ابن عبينة حدثنى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن عمه أنس «الحديث» على غريبه الله بن ضميرة (١) هوضميرة بن أبى ضميرة مولى رسول الله على الله عن عبد الله بن ضميرة واسم أبى ضميرة سعد الحميرى، ودخول اليتيم معهم فى الصلاة يدل على أنه كان ممن يعقل و إلالم بعتد به فى جماعة المؤتمين (٢) يعنى أن سفيان روى الحديث بلفظين فرة قال «كان و إلالم بعتد به فى جماعة المؤتمين (٢) يعنى أن سفيان روى الحديث بلفظين فرة قال «كان

رَسُولِ اللهِ عِيَّالِيَّةِ وَأَنَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّ فِي دَارِهِمْ وَصَلَّتُ أُمْ سُاءَمِ خَلْفَنَا (')

( ١٤٤٧) عَنْ إسحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَعَتْ رَسُولَ اللهِ عَيَّالِيَةً وَمُوا فَلاَّ مَنْهُ مَنْهُ أَنَّ مَا لَكِ يَالِيَةً وَمُوا فَلاَّ مِنْهُ مُ ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ وَمُوا فَلاِّ مِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَا مِنْهُ مُ ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ وَمُوا فَلاِّ مِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَا مَنْهُ مُ وَالْمَا مِنْهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمُوا فَلاِّ مِلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمُوا فَلاِ مَا لَهُ مِنْ وَرَائِنَا وَلَا مَا لَهُ مِنْ وَرَائِنَا وَالْمَا مَالَهُ مِنْ وَرَائِنَا وَالْمَا مَا لَهُ مِنْ وَرَائِنَا وَالْمَا مَا لَهُ مِنْ وَرَائِنَا وَالْمَا مُولِي مَا لَهُ وَالْمَا مُولُولُ مَا لَهُ مِنْ وَرَائِنَا وَالْمَا مُولُولُ مَا لَهُ مَا وَلَا مَا لَهُ مِنْ وَرَائِنَا وَالْمَا مُولُولُ مَا لَهُ وَلَا مَا مُولُولُ مَا لَهُ مِنْ وَرَائِنَا وَالْمَامُ وَاللّهُ وَلَا مُولُولُ مَا لَهُ مِنْ وَرَائِنَا وَلَا مَا لَهُ مِنْ وَرَائِنَا وَلَا مَا لَهُ مِنْ وَرَائِنَا وَلَا مَالُهُ مِنْ وَرَائِنَا وَلَا مَالِهُ مِنْ وَرَائِنَا وَلَا مَالَهُ مِنْ وَرَائِنَا وَلَا مُنْتُ مُ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُولُولُ مَا لَا مُولُولُ مَا لَا مُنْ وَلَا مُنَالِمُ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ مُولُولُ مَا مُؤْلِقُولُ مَا مُولُولُولُ مَا مُولُولُ مَا مُؤْلِقُولُ مَا مُؤْلِقُولُ مَا مُنْ وَالْمُولُولُ مَا مُؤْلِقُولُ مَا مُولُولُولُ مَا مُؤْلِقُولُ مَا مُولُولُ مَا مُؤْلِقُولُ مَا مُؤْلِقُولُ مُولُولُولُ مَا مُؤْلِقُولُولُ مُؤْلِقُولُ مُولُولُ مَا مُؤْلِقُولُ مُنْ مُؤْلِقُولُ مُولِمُولُولُ مُنْ مُؤْلِقُولُ مُولُولُولُ مَا مُولُولُولُ مُؤْلُولُ مُولُولُولُولُولُ مُولُولُولُ مُؤْلِقُولُولُ مُؤْلِقُولُ مُولُول

عندنا فى البيت» ومرة قال «كان عندنا فى بيتنا» وسفيان هو ابن عبينة شيخ الأمام احمداً حد رواة هـذا الحديث (١) يعنى أنه كان هو واليتيم صفاً خلف النبي عِلَيْكَةً وكانت أم سليم خلفهما ، وأم سايم هى بنت ملحان بن خالد الأنصارية والدة أنس بن مالك رضى الله عنهما ، قال اسمها سهلة أو رميلة أو رميئة أومليكة حمل تخريجه همه (ق. وغيرها)

(١٤٤٧) عن إسحاق بن عبد الله على سنده عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن حدثه ملكة « الحديث » على غريبه الله الله الله إن الضمير على في قوله «حدته » عائد إلى إسعاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي للعديث عن أنس ، فهي حدة إسجاق لاحدة أنس، وهي أم سلم بنت ملحان زوج أبي طاحة الأنصاري وهي أم آنس بن مالك ؛ وقال غيره الضمير يعود على أنس بن مالك وهي جدته أمَّ أمه ، وأسمها مليكة بنت مالك ؛ ويؤيد ماقاله ابن عبد البر ما أخرجه النسائي عن إسحاق المذكور أن أم سليم سألت رسول الله عِيَنِيْنِهُ أَن بِأُنْهِا ، ويؤيده أيضا قوله في الرواية المذكورة في الباب « وصلَّت أم سليم خلفنا » وقيل إنها جدة إسحاق أم أبيسه وجدة أنس أم أمه ، قال ابن رسلان وعلى هذا فلا اختلاف ﴿ قلت ﴾ وما قاله ابن عبد البر جزم به عبد الحق والقاضي عياض وصححه النووي ومال اليه الحافظ والله أعلم (٣)كذا رواية الأمام احمد بكسراللام وثروت الياء مفتوحة ، ووجهه أن اللام لام كي والقعل بعدها منصوب بأن مضمرة واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف والتقدير قوموا فقيامكم لأصلى لكم (٤) بضم اللام وكسر الموحدة أي من كثرة ما استعمل ( ٥ ) النضح هو الرش بالماء ، فيحتمل أن يكون لنليين الحصير أو لتنظيفه أو لنظهيره ، ولا يصح الجزِّم بالأخير بل المنبادر غيره ، لأن الأصل الطهارة قاله الحافظ (٦) هي مليكة المذكورة أوَّلا ﴿ يَحْرِيجُهُ ﴾ (ق.لك والنلانة. هـق)

فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ ٱللهِ وَلِيَالِيَّةِ رَكْ مَتَيْنِ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَوْعًا قَالَ فَقَامَت أَمُّ سُلَيْم وَأُمُّ حَرَامٍ (١٤٤٨) خَذَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَوْعًا قَالَ فَقَامَت أُمُّ سُلَيْم وَأُمُّ حَرَامٍ (١٠ خَلَفْنَا قَالَ ثَا بِتَ لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ قَالَ وَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ (٢) فَصَلَّيْنَا عَلَى بِسَاطٍ خَلَفْنَا قَالَ ثَا بِتَ لاَ أَعْلَمُهُ إلاَّ قَالَ وَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ (٢) فَصَلَّيْنَا عَلَى بِسَاطٍ

( على المسبب وقوف الامام أعمر مه المأموم و بالعكس

( ١٤٤٩ ) عَنْ عَبْدِ الْعَزَيْرِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَهُلِ بْنِ سَهُلِ بْنِ سَهُدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَيْبِهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ سَهُدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَيْبِهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنَ رَكَعُ مَ (٣) ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ مُنْ رَكَعُ مَ (٣) ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ رَكِعُ مَ (٣) ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ رَكِعُ مَ وَضِعَ فَكَبَيْرَ وَهُو عَلَيْهِ مُنْ رَكِعُ مَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ أَوْلَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

كامل ثناجاد ثنا ثابت عن أنس «الحديث» حق غربيه الله حدثى أبي ثنا أبو كامل ثناجاد ثنا ثابت عن أنس «الحديث» حق غربيه الله (۱) هى بنت ماحان بن خالدبن زيد بن حرام الا نصارية خالة أنس رضى الله عنهما (۲) يمنى أن ثابتا قال لاأعلم أنساً إلا قال في هذا الحديث أقامي النبي علي الله عنه فصلينا على بساط (والبساط) تقدم الكلام عليه في باب الصلاة على الحصير والبسط الح في حديث رقم ١٦٣ من كتاب الصلاة على باب الصلاة على الحصير والبسط الح في حديث رقم ١٦٣ من كتاب الصلاة تقديم صقوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء ، هذا اذا كان الغلمان اثنين فصاعداً ، قديم صقوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء ، هذا اذا كان الغلمان اثنين فصاعداً ، فان كان صبى واحد دخل مع الرجال ولا ينفر د خلف الصف قاله السبكي ، ويدل على ذلك حديث أنس المذكور في الباب فان اليتيم لم يقف منفرداً بل صف مع أنس ، والى ذلك ذهب جمهور أنس المذكور في الباب فان اليتيم لم يقف منفرداً بل صف مع أنس ، والى ذلك ذهب جمهور التعلم وأنبت وبلغ خس عشرة سنة ، وروى عن عمر من الخطاب رضى الله عنه أنه كان اذا احتلم وأنبت وبلغ خس عشرة سنة ، وروى عن عمر من الخطاب رضى الله عنه أنه كان اذا راى صبيا فى الصف أخرجه ، وعن ذر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك ، وقال بعض الشافهية عند اجماع الرجال والصبيان يقف بين كل رجلين صبى ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها ، وما ذهب اليه الجمهور هو الموافق للدليل والله أعلم في ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها ، وما ذهب اليه الجمهور هو الموافق للدليل والله أعلم

( 1289 ) عن عبد المزيز بن أبى حازم حلى سنده ﴿ صَرَبُنَ عبد الله حدثنى أبى منا إسحاق بن عيسى ثنا عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه عن سهل بن سعد « الحديث » عربه ﴿ عُربِه ﴾ (٣) لم بذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية وكذا لم يذكر القراءة بعد

الْقَهِ قَزَى فَسَجَدَ (' وَسَجَدَ النَّاسُ مَهَهُ ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ ، فَامَّـا ا أَصْرَفَ قَالَ مَا أَيْهِ النَّاسُ إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَا أَعْوا بِي وَلِتَهَـلَّهُ وا ('' صَلَاتِي : فَقَدِيلَ لِسَهُ لِ مَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَا أَعْوا بِي وَلِتَهَـلَّهُ وا '' صَلَاتِي : فَقَدِيلَ لِسَهُ لِ مَا أَيْهِ النَّاسُ ('' قَالَ قَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ الْجِذْعِ مَا يَقُولُ النَّاسُ ('' قَالَ قَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ الْجِذْعِ مَا يَقُولُ النَّاسُ ('' قَالَ قَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ الْجِذْعِ مَا يَقُولُ النَّاسُ ('' قَالَ قَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ الْجِذْعِ مَا يَقُولُ النَّاسُ ('' قَالَ قَدْ كَانَ مِنْ اللَّذِي كَانَ

التكمير، وقد بيَّن ذلك البخاري في رواية له عن سفيان عن أبي حازُم، ولفظه «كبرفقر أ وركم ثم رفع رأسه ثم رجع القهقري » والقهقري بالقصر المشي الى خلف ، والحامل عليه المحافظة على استقبال القبالة (١) في رواية أبي داود « فسجد في أصل المنبر ثم عاد » فيستماد من الروايتين أعنى رواية الأمام احمد ورواية أبي داود أنه عِيَنَاتِينَ وَلَ عَلَى الأرضَ قَرْيَبًا مِنْ المنبر فسجد وسجد الناس معه ثم رجع الى المنبر للقيام عليه (٢) تعـأموا بحذف إحدىالتاءين تخفيفا وفتح العين المهملة وتشديد اللام مفتوحة أي لتقتدوا بي ولتتعاموا كيفية صلاتي ، وفيه أن الحكمة في صلاته عَيْشِكْرُ في أعلا المنبر رؤية الناس إياه ، لأنه لو صلى على الأرض الخنى حاله على كشير من المصلين (٣) يعنى هل حن الجذع الذي كان يدتند اليه عَلَيْكَ حين الخطبة وسمُرع له أنين لمرًّا اتخذ له المنبر وفارقه كما يقول الناس؟ فقال سهل بن سعد رضي الله عنسه « قد كان منه الذي كان » يعني أنه حنَّ وسمع له أنين كما قال الناس ، وسيأتي ذكر هذه المعجزة بأطناب في أبواب المعجزات في قسم الشمائل من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى على الخريجه كالمح (ق. د. نس. جه. هق) ﴿ وَفَى البَّابِ ﴾ عن هام «أن حذيفة أُمَّ الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فحبذه ، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال بلي قد ذكرت حـين مددتني » رواه أبو داود والشافعي والبيهتي وصححه النووي وابنخزيمة وابنحبان والحاكم، وفي رواية للحاكم التصريح برفعه، ورواه أبوداود من وجه آخر، وفيه أن الأمامكان عمار بن ياسر، والذي جبذه حذيفة وهو مرفوع ولكن ُفية مجهول والأول أفوى كما قال الحافظ (وقوله بالمدائن) هي مدينة قديمة على دُجلة تحت بغداد (وقوله على دكان) بضم المهملة وتشديد الكاف الحانوت، قيل النون زائدة ، وقيل أصلية وهي الدكة بفتح الدال وهو المكان المرتفع يجلس عليه ( وقوله حين مددتنی ) أي مددت قميصي وجبدته اليك ﴿ وعن ابن مسعود ﴾ رضي الله عنه قال « نهي رسول الله عَيْنَايِّةٍ أَن يقوم الأمام والناس خلفه يعنى أسفل منه » رواه الدارقطني وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه ﴿ وعن أنس بن مالك ﴾ رضي الله عنه أنه كان بجمع في دار أبي نافع عن يمين المسجد في غرفة قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة

فكان أنس يجمع فيه ويأنم بالأمام » رواه سعيد بن منصور في سننه ﴿ وعن أبي هريرة ﴾ رضى الله عنه « أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الأمام » رواه الشافعي والبيهتي وسعيد ابن منصور وذكره البخاري تعليقا عليَّ الأحكام ١٠٠٠ حديث الراب يدل على جوازارتفاع الأمام على المأمومين بنحو ثلاث درجات اذا قصد بذلك تعليمهم الصلاة ، لأبِّن منبره عَلَيْكُمْ إِنَّهُ كان إذ ذاك ثلاث درجات فقط كاصرح بذلك في الأحاديث الصحيحة هووحديثا ابن مسعود وأبي مسعود المدري مج رضي الله عنهما فيهما النهبي مطلقا فيجمع بين هذه الأحاديث بحمل حديث الباب على إرادة التعليم مع عدم الارتفاع عن ثلاث درجات، و مح. ل النهي على ماعدا ذلك ﴿ وَالْأَثْرَانَ الْمُرْوِيَانَ عَنَ أَنْسُ وَأَبِي هُرَيْرَةً ﴾ رضي الله عنهما يدلان على جوازارتفاع المأموم على الأمام بنجو القامة (قال النووي) رحمه الله قال أصحابنا يكره أن يكون موضع الأمام أو المأموم أعلا من موضع الآخر ، فان احتيج اليه لتعليمهم أفعال الصلاة أو ليبالم المأموم القوم تكبيرات الامام ونحو ذلك استحب الارتفاع لتحصيل هذا المقصود ، هذا مذهبنا ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، وعنه رواية أنه يكره الارتفاع مطلقاوبه قال ﴿ مالك والأوزاعي ﴾ وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي أنه قال تبطل به الصلاة مطلقا اهم ج (وقال ابن قدامة) في المفنى المشهور في المذهب « يعني مذهب الأمام احمد » أنه يكره أن يكون الأمام أعلا من المأمومين سواء أراد تعليمهم الصلاة أولم يرد ؛ قال وهوقول ﴿ مالك والأوزاعي وأصحاب الرأى ﴾ وروى عن احمد مايدل على أنه لايكره فان على بن المديى قال سألى احمد عن حديث سهل بن سعد وقال إنما أردت أن النبي عَلَيْكُ كَان أعسلا من الناس فلا بأس أن يكون الأمام أعلا من الناس مهذا الحديث الم ﴿ قلت ﴾ ولا كراهة عندهم في ارتفاع المأموم عن الأمام (قال الشوكاني رحمه الله) وقد حكى المهدى في البحر الأجماع على أنه لايضر الارتفاع قدر القامة من المؤتم في غير المسجد إلا بجذاء رأس الأمام أو متقدماً ، واستدل لذلك أيضا بفعل أبي هريرة المذكور في الباب ، وقال المذهب إن مازاد فسد ، واستدل على ذلك بأن أصل البعد التحريم للاُحجاع في المفرط ، وَلا دليل علي جو از ماتمدى القامة ، وردَّ بأن الأصل عدم المانع فالدليل على مدعيه قال (والحاصل) من الأدلة منع ارتفاع الأمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وقوقها لقول أبي مسعود إنهم كانوا ينهون عن ذلك ، وقول أبن مسمود نهي رسـول الله ﷺ الحديث ، وأما صلاته عَلَيْكُمْ على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه قوله ولتعلموا صلاتي وغاية مافيــه جواز وقوف الأمام على محل أرفع من المؤتمين اذا أراد تعليمهم ، وأما ارتفاع المؤتم فان كان،مفرطا بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه

#### ( ٥ ) باسب مشروعية وفوف أولى الأملام والنهى قربها مه الامام

( • ٥ ٤ ١ ) عَنْ عَبْدِ اللهِ ( يَمْنَي ا بْنَ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنَ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنَ مَا اللهِ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ

لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الأمام فهو ممنوع للأجماع من غير فرق بين المسجد وغيره ، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجوازحتى يقوم دليل على المنع ، ويعضد هذا الأصل فعل أبي هويرة المذكور ولم ينكر عليه اه ﴿ فائدة ﴾ ذكر صاحب المهذب عن الامام الشافعي رحمه الله أنه قال في القديم بصحة صلاة من تقدم على إمامه في الموضع ، وقال في الجديد بالبطلان وصححه النووى ، قال وبه ﴿ قال أبو حنيفة وأحمد ﴾ وقال مالك وإسحاق وأبو ثور وداود يجوز ، هكذا حكاه أصحابنا عنهم مطلقا ، وحكاه ابن المنذر عن مالك وإسحاق وأبي ثور اذا ضاق الموضع اه

يزيد بن زريم ثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله «الحديث» يزيد بن زريم ثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله «الحديث عن غريبه كله (١) هو بكسر اللامين وبياءين مفتوحتين مع تشديد النون على التوكيد واللام في أوله لام الأمر المكسورة أي ليقرب مني «وقوله أولوا الأحلام والنهي » قال ابن سيد الناس الاحلام والنهي بمعني واحد ، والنهي بضم النون جمع مهية بالضم أيضا وهي العقلا ألمقل لا نها تنهي عن القبح ، وقيل المراد بأولى الأحلام البالغون ، وبأولى النهى العقلا، فملى الأول يكون العطف فيه من باب \* فألني قولها كذباً ومينا \* وهو أن ينزل تغاير الله عني وهو كثير في الكلام ، وعلى الثاني يكون لكل لهظ معني مستقل والله أعلم (٢) أي الذبن يقربون منهم في هذا الوصف (٣) يمني في إقامة الصفوف بدلبل ماسياً في في الحديث التالى « استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » لأن مخالفة الصفوف بدلبل ماسياً في في الحديث التالى « استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » لأن مخالفة الصفوف واسكان الواو، وعند مسلموهيشات بالياء بدل الواووالكل بائز، والمعني الخدوافين الأسواق واختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللفط، والهوشة الفتنة والاختلاط، والمراد النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة مثل اجماعهم في الأسواق متدافعين والمراد النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة مثل اجماعهم في الأسواق متدافعين والمراد النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة مثل اجماعهم في الأسواق متدافعين منفاي بن غلوب والأفعال حق تخريجه كله (م.د.مذ . هذ)

( ١٤٥١) عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ اللهِ بْنِ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْسَحُ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْسَحُ مَنَا كِبَنَا فِي الصَّلَاةِ (١) وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَافِ قُلُو بُكُمْ ، لِيهِلِيهِ فَي مَنْهُ اللهِ مِنَا كُمْ مَا اللهِ مِنَا لَهُ مِنْ اللهِ مِنَا لَهُ مِنْ اللهِ مِنَا لَهُ مِنْ اللهِ مِنَا اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(١٤٥٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْنَ يُحِبُ أَنْ يَلِيهُ الْمُهَاجِرُ وَنَ وَالْأَنْسَارُ فِي الْصَلَّاةِ لِيأْخُذُوا عَنْهُ (٣)

(١٤٥٣) عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادِ (١٤ أَنَانُ أَنَيْتُ ٱللَّهِينَةَ لِلْفَاءَ أَصَابِ مُحَدِّدٍ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

معاوية قالا ثنا الأعمل عن عمارة بن عميرالتيمى عن أبى معمر «الحديث» حي غريبه معاوية قالا ثنا الأعمل عن عمارة بن عميرالتيمى عن أبى معمر «الحديث» حي غريبه الدين المعاوي مناكبنا بيده في الصفوف ويعدلنا فيها (٢) أى بما كان عليه الناس في الزمن المعابق وهكذا كلا تقادم الزمن كثر الحلاف نسأل الله السلامة حي تخريجه في (م. د. نس. جه. هق) الزمن كثر الحلاف نسأل الله السلامة حي تخريجه في (م. د. نس. جه. هق) أنا حميد عن أنس « الحديث» حي غريبه في حريبه أوعى وأحفظ لأحوال رسول الله على ذلك رضيالله عنهم وقوة إيمانه، وقر أبهم لبله فرا الناس صفة صلاته عن الناس على ذلك رضيالله عهم وأرضام حي تحريجه في (مذ. نس. جه) وسنده جيد ابن داود ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن أبى حمزة قال سمت إياس بن قتادة يحدث عن أبن داود ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن أبى حمزة قال سمت إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد «الحديث» حق غريبه في (٤) قيس بن عباد الفهملة وشخفيف الموحدة قيس بن عباد «الحديث» حق غريبه في الموحدة الفي عند الله المن وهم من عده من الصحابة قاله الحافظ في النقريب (٥) يمني ابن كعب رضي الله عنه معد الما أنين ووهم من عده من الصحابة قاله الحافظ في النقريب (٥) يمني ابن كعب رضي الله عنه عنه المنافية عنه من النامة عنه من المنافية عنه المنافية عنه المنافية عنه من النامنة عن من المنافية عنه من المنافية عنه من المنافية قاله الحافظ في النقريب (٥) يمني ابن كعب رضي الله عنه عنه المنافية عن المنافية عنه المنافية عنه المنافية عنه المنافية عنه المنافية عنه المنافية عنه المنافية عن المنافية عنه المنافية عن المنافية عن المنافية عن المنافية عن المنافية عنه المنافية عن المنا

وَخَرَجَ عُمَرُ مَعَ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ عِيَلِيْقِ فَقَهُ ثُ فِي الْصَفَّ الْأُوَّلِ بَهَاءَ رَجُلَّ فَنَظَرَ فِي وَجُوهِ الْقَوْمِ فَمَرَفَعُهُمْ غَيْرِى فَنَحَّانِي (() وَقَامَ فِي مَكَافِي، فَمَا عَقَلْتُ صَلاَ نِي (أَنَ فَلَمَ اللهُ عَلَيْنِي اللهُ اللهُ (اللهُ عَلَيْنِي اللهُ اللهُ (اللهُ عَلَيْنِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنِي وَاللهِ اللهُ عَلَيْنِي وَاللهِ اللهِ عَلَيْنِي وَاللهِ اللهُ وَرَبِ اللهُ اللهُ

لما يسمعه عنه من قوة الدين وشهرته في الحفظ والقراءة (١) بتشديد الحاء الميملة ، أي بعَّدني عن العدف الأول (٢) أي لشدة تأثره من أبي لكونه أخرجه من العبف الأول « لا يسؤك الله » أي آمنك الله من السوء ثم بيَّن له أنه لم يخرجه من الصف لاحتقاره أو للاستئذار بمكانه ، ولكن امتثالاً لا مررسول الله مَشَالِيُّةٍ فَذَكُرُ الحَدَيْثُ (٤) يعنيأُن أبيَّــارضي الله عنه أخذ يعظ الناس (٥) يريد أنه مارآي رجالا امتدت أعناقهم الى سماع وعظ رجل مثل امتدادها إلى سماع وعظ أبيُّ وهو كناية عن تأثير وعظه في قلوب الناس وهو معنى قوله (متحت) بفتح الميم ، وقوله ( مُتوحها ) مصدر غيرجار على فعله أويكون كالشُّكور والكُـفور اه نهاية (٦) أي البيعة المعقودة للولاة ، وبروي العقد بضم العين وفتحالقاف، وهذه رواية النسائي ؛ قال في النهاية يعني أصحاب الولايات على الأمصار ، من عقد الألوية للاَّمراء ، قال وروىالعقدة يريد البيعة المعقودة للاُّمراء اله (٧) بمد الهمزة آخره ألفأي ـ ما أحزن عليهم ولكن أحزن على من يهلكون أي يضلون من تابعيهم وحملهم على ترك السنة وعدم الاعتناء بها وتأخيرالصلاة عن مواقيتها وعدم إقامة الصفوف وعدم تقديمأهل الفضل ونحو ذلك ، ولفظ النساني « ولكن آسي على من أضلوا ، قلت يا أبا يعقوب مايعني بأهل العقد قال الأمراء» (٨) يريد أن لفظ هــذا الحديث هو رواية سلمان بن داود الطيالسي أحد مشايخ الأمامأ همد حمل تخريجه كلح (نس . خز) وسنده جيد ﴿وفي البابِ عن سمرة

# ( ٦ ) باسب الحث على تسوية الصفوف ورصها وبياله غيرها معه شرها

( ١٤٥٤) عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَلْحَدْرِيِّ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَطْلِحُونَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَا أَدُلْكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الخطاياوَ يَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسنَاتِ ، قَالُوا اللَي عَذِهِ اللهِ اللهِ ، قَالَ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِهِ (ا وَكَثْرَهُ الْخُطْا إِلَى هَذِهِ اللهَاجِدِ اللهِ ، قَالَ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى المُكَارِهِ (ا وَكَثْرَهُ الْخُطا إِلَى هَذِهِ اللهَاجِدِ وَانْتِظارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، مَامِنْكُمْ مِنْ رَجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَبْتِهِ مُتَعَامِرًا وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، مَامِنْكُمْ مِنْ رَجُل يَخْرُجُ مِنْ بَبْتِهِ مُتَعَامِرًا فَيُصَلِّى مَعَ اللهَاهِ اللهَ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مَعَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

« أن الذي عَيَّالَيْقُ قال ليقم الأعراب خلف المهاجرين والأفسار ليقتدوا بهم في الصلاة » رواه الطبراني في الدكبير وهو من رواية الحسن عن سحرة ﴿ وعن البراء بن عازب ﴾ رضى الله عنه أشار اليه الترمذي ﴿ وعن ابن عباس ﴾ عند الدارقطني قال قال رسول الله عَيْنَالِيَّةُ « لا يتقدم في الصف الأول أعرابي ولا عجمي ولا غلام لم يحتلم » وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عن الأحكام ﴾ أحاديث الباب تدل على تقديم الأفضل فالأفضل الى الأمام لا نه أولى بالاكرام ، ولا نهر بما احتاج الأمام إلى استخلاف فيكون هو أولى ، ولا نه يتفطن لننبيه الأمام على السهو لما لا يتفطن له غيره ، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها الناس ، وليقتدي بأفعالهم من وراء م ، ولا يختص هذا التقديم بالصلاة ، والدنة والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتبدريس والا فتاء وإسماع الحديث ونحوها ، ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة في ذلك الباب ، والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك ﴿ وفيها » تسوية الصفوف واعتناء في ذلك الباب ، والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك ﴿ وفيها » تسوية الصفوف واعتناء والم ما مها والحث عليها أفاده النووي

( \$ 0 \$ 1 ) عن أبى سعيد الخدرى ﴿ سنده ﴿ صَرَّتُ عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير يه في ابن مجد عن عبد الله بن مجد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبى سعيد الخدرى « الحديث » ﴿ عَرْيَبِه ﴾ ( 1 ) إسباغ ألوضوء تمامه (والمدكاره) تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك (وكثرة الخطا) تكون ببعد الدار

صُفُو فَكُمْ وَأُقِيهُوهَا وَسُدُوا الْفُرَجَ ('' فَإِنَّا الْجُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ، فَإِذَا قَالَ قَالَ إِمَامُكُمُ اللهُ أَكْبَرُ ، فَقُولُوا اللهُ أَكْبَرُ ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ قَالَ إِمَامُكُمُ اللهُ أَكْبَرُ ، فَقُولُوا اللهُ مَّ رَبَّنَا للّهَ الحَمْدُ ، وَإِنَّ خَبْرَ صَفُوفِ الرَّجَالِ سَمِعَ ٱللهُ لِمَا يُنَ خَبْرَ صَفُوفِ الرَّجَالِ اللهَدَّمُ ، وَشَرَّهَا اللهَمَ أَللهُ مَا اللهَمَ أَنْ اللّهَ اللهَ اللهَمَ أَنْ اللّهَ اللهُ الله

( ١٤٥٥ ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ

وكُثْرَةَ التَّكُورَارِ(١) الفُـرَجِ جَمَّعَ فَرَجَةً كَغْرَفَةُوغُوفَ، وهي الْخَلَلَالذي يَكُونَ بينالمصلين في الصفوف وسيأتي أن الشيطان يدخل فيها ليوسوس للمصلين (٢) قال النووي رحمـــه الله أما صفوف الرجال فهي على عمومها فخيرها أولها أبداً وشرها آخرها أبدا، أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما اذا صلين متميزات لامع الرجال فهن كالرجال خير صفوفهن أولهـا وشرها آخِرها ، والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشرع ، وخيرها بعكسه ، وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلقالقلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحوذلك ، وذمأول صفو فهن لعكس ذلك والله أعلم اه (٣) أمر النساء بغض البصر لئلا يقع بصر امرأة على عورة رجل انكشف لضيق إزاره لقلة الثياب عندهم في ذاك الوقت ، ولذا كان الرجل يعقد إزاره في عنقه لضيقه لئلا يكشف شيء من عورته ، ولم يمكث هـ ذا طويلا فقـ د وسع الله عليهم بالفتوحات وكثرت ثيابهم وأسبغ الله عليهم نعمه بعد ضيق العيش بفضل صبرهم وجهادهم رضي الله عنهم معلى تخريجه المستمى وقال رواه احمد بطوله وأبويعلى أيضا إلا أنه قال «مامنكم رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلى مع المسلمين الصلاة الجامعة» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفي الاحتجاج به خلاف وقد وثقه غيرواحد اله ﴿قَلْتُ ﴾ الحديث جاء في الصحيحين وغيرهما من طرق كلها صحيحة إلا أنهم رووه مجزءً اعن غير واحد من الصحابة من عدة طرق ( ٥٥ ) عن أبي هريرة ﴿ سنده ﴾ حَرَثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد

وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَدِيرٌ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُلْقَدَّمُ وَشَرُّهَا أُلُؤَخَّرٌ ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ اللَّقَدَّمُ وَخَيْرُهَا أُلُؤَخَّرُ ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ اللَّقَدَّمُ وَخَيْرُهَا أُلُؤَخَّرُ

(١٤٥٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ وَزَادَ - ثُمَّ قَالَ يَامَعْشَرَ النَّهُ عَنْهُمَا بِنَحْوِهِ وَزَادَ - ثُمَّ قَالَ يَامَعْشَرَ النَّهُ عَنْهُمَا رَكُنْ لاَ نَرَيْنَ عَوْ رَاتِ يَامَعْشَرَ النِّسَاء إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاغْضُضْنَ أَبْصَارَ كُنْ لاَ نَرَيْنَ عَوْ رَاتِ الرِّجَالِ مِنْ ضِيقِ الْأَزْرِ

(١٤٥٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِيْرُ أَقِيمُوا الصَّفَّ (١٤٥٧) فِي الصَّلَةِ فَإِنَّ إِفَامَةَ الصَّفَّ منْ حُسْنِ الصَّلَةِ (٢)

(١٤٥٨) عَنْ بُشَـِيْرِ بْنِ يَسَارِ قَالَ جَاءَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَهُ عَنْهُ إِلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ؟ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَيْمُ أَذْ كُمْ لاَ تُقْيِمُونَ صَفُو وَكُمْ فَا اللهُ عَلَيْهُ عَيْمُ أَذْ كُمْ لاَ تَقْيِمُونَ صَفُو وَكُمْ اللهُ عَيْمُ أَذْ كُمْ اللهُ عَيْمُ أَذْ كُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَيْمُ أَذْ كُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعنى ابن مسلم قال ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة «الحديث» عن أبيه عن أبي هريرة «الحديث» عن أبيه عن أبي

(١٤٥٦) وعن جابر بن عبد الله على سنده هم حدث عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله على الله على الله على عند المعمد ثنا زائدة ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال قال رسول الله على عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال المقدم وشرها المؤخر ، وشر صفوف النساء المقدم وخيرها المؤخر ، ثم قال يأمعشر النساء الحديث » حرفي تحريجه هم (ش) وسنده لا بأس به

الرزاق بن هما م ثنا معمر عن هما م بن منبه قال هـذا ماحدثنا به أبو هريرة عن رسول الله والرزاق بن هما م ثنا معمر عن هما م بن منبه قال هـذا ماحدثنا به أبو هريرة عن رسول الله والمناه الله والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه به القائلون بأن تسوية الصفوف سنة ، قالوا لأن حسن الشيء زيادة على تمامه من من يخريجه المنه وغيرهما)

عن بشير بن يسار حمل سنده الله حدثني أبي ثنا يمي عن عقبة بن عبيد الله حدثني أبي ثنا يمي عن عقبة بن عبيد الطائي حدثني بشير بن يسار «الأثر» حمل غريبه المسالم ال

لأنه سكنها بعد الفتوحات وتوفى بها سنة ٩٣ ﴿ تَحْرَبُحِه ﴾ ﴿ خُ

ابن حيان أبو غالد عن حميد عن أنس بن مالك حتى سنده هي حكرت عبد الله حدثى أبى تناسليان ابن حيان أبو غالد عن حميد عن أنس « الحديث » حتى تخريجه ي (ق. وغيرهما) ( 15.7 ) عن النمان بن بشير حتى سنده هي حتى عبد الله حدثى أبى تنا بهز ثنا حاد بن سامنة أنا سماك بن حرب عن النمان بن بشير « الحديث » حتى غريبه هي ( 1 ) جمع قدح بكسر القاف وسكون الدال المهملة وهو خشب السهم اذا برى وأصلح قبل أن يركب فيه الريش والنصل ، والغرض من التشبيه المبالغة في تسوية الصفوف غانه ويحلين كان يسوى صفوفهم كما تسوى القداح وتصلح قبل تركيب النصل لأنها لاتصلح لما براد منها إلا بعد تسويتها وإصلاحها صلاحاً تاما فكذلك الصفوف ( ٢ ) أي خارج بصدره عن الصف بعد تسويتها وإصلاحها عن صورها كيقوله على الله تعالى صورته صورة حمار » وقبل يغير صفاتها ، والاظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم المدارة والبغضاء واختلاف وقبل يغير صفاتها ، والاظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم المدارة والبغضاء واختلاف القلوب ، كما يقال تغير وجه فلان على ، أي ظهر كى من وجهه كراهة لى وتغير قلبه على ، العالم النووى حتى تحريمه بكراه الم وركبة بركبة صاحبه وكعبه بكمبه الرجل بلزق منكبه بمنكب عاحبه وركبة بركبة صاحبه وكعبه بكمبه

( ١٤٦١ ) عن أبي سعيد الخدري عني سنده ﷺ مترثن عبد الله حدثني أبي ثنا

مَنْ بَا ذَكُمْ (اللَّا يَزَالُ قَوْمْ يَتَأَخَّرُ وَنَ (الْحَقَّ يُوَخِّرَهُمُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ بَوْمَ الْقَيَامَةِ
( ١٤٦٢) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِا لِللَّهِ عَلَيْنِا لِهِ اللَّهِ عَلَيْنِا لَهُ عَلَيْنَا أَوْ صُدُورَا اللهِ عَلَيْنِ وَهُولُ يَأْتِينا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَمَا أَوْ صُدُورَا اللهُ وَمَلاَئِكَمَ وَكَانَ يَقُولُ لِللَّهُ وَمَلاَئِكُمَ يَقُولُ اللّهَ وَمَلاَئِكُمْ يَقُولُ اللّهَ وَمَلاَئِكُمَ يَقُولُ اللّهَ وَمَلاَئِكُمْ يَقُولُ اللّهَ وَمَلاَئِكُمْ يَقُولُ اللّهَ وَمَلاَئِكُمْ يَقُولُ اللّهَ وَمَلاَئِكُمَ يَقُولُ اللّهَ وَمَلاَئِكُمْ يَقَولُ اللّهَ وَمَلاَئِكُمْ يَقُولُ اللّهَ وَمَلاَئِكُمُ يَقُولُ اللّهَ وَمَلاَئِكُمْ يَقُولُ اللّهُ وَمُلاَئِكُمْ يَقُولُ اللّهُ وَمَلاَئِكُمُ اللّهُ وَمُلاَئِكُمْ يَقُولُ اللّهُ وَمَلاَئِكُمُ يَعَلَى اللّهُ وَمَلاَئِكُمُ يَعَلّمُ اللّهُ وَمُلاَئِكُمْ يَقُولُ اللّهُ وَمُلاَئِكُمُ اللّهُ وَمُلاَئِلُونَ عَلَى اللّهُ وَمُلاَئِكُمُ اللّهُ وَمُلاَئِكُمُ اللّهُ وَمُعَالِقُولُ اللّهُ وَمُعَلّمُ اللّهُ وَمُلاَئِكُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُلاَئِكُمُ اللّهُ وَمُلاَئِكُمُ اللّهُ وَمُلاَئِكُمُ وَا فَتَخْتُلُونَ عَلَى اللّهُ وَمُلاَئِكُمُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولِ اللّهُ وَمُلاَئِكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَالَهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

يزيد أنا أبوالا شهب عن أبى نضرة عن أبى سعيد «الحديث» ويغريبه المراه عن المراه والتقدم ليأغوا به وليحفظوا صفة صلاته ليعلموها من لم يدرك النبي والمنظم على أفعاله يحضر صلاته ، ويحتمل أن يراد اقتداء من خلفهم بالنبي والنبي والنبي مستدلين بأفعالهم على أفعاله والنبي ، ففيه حوازاعهاد المأموم في متابعة الامام الذي لايراه على مبلِّغ عنه أوصف أمامه يراد متابعا للائمام ، وعسك به الشعبي على أن كل صف منهم إمام لمن وراءه ، وخالفه في ذلك أهل العلم (٢) زاد أبو داود عن الصف الأول « وقوله حتى يؤخره الله » أى يؤخره الله عن رحمته وعظيم فضله ، أوعن رتبة العلماء المأخوذ عنهم ؛ أوعن رتبة السابقين ، وقيل إن هذا في المنافقين ، والظاهر أنه عام لهم ولغيره ، وفيه الحت على الكون في الصف الأول والتنفير عن التأخر عنه ، وقد ورد في فضل الصف الأول أحاديث كثيرة ستأتى في الباب التالي وقد عنه ، وقد ورد في فضل الصف الأول أحاديث كثيرة ستأتى في الباب التالي والمنافقين عن التأخر عنه ، وقد ورد في فضل العبف الأول أحاديث كثيرة ستأتى في الباب التالي والمنافقين عن التأخر عنه ، وقد ورد في فضل العبف الأول أحاديث كثيرة ستأتى في الباب التالي والمنافقين عن التأخر عنه ، وقد ورد في فضل العبف الأول أحاديث كثيرة ستأتى في الباب التالي والمنافقين المنافقين ، وقد ورد في فضل العبف الأول أحاديث كثيرة ستأتى في الباب التالي والنبي عن التأخر عنه ، وقد ورد في فضل العبد الله والمنافقين كثيرة ستأتى في الباب التالي والمنافقين التأخر عنه ، وقد ورد في فضل العبد المنافقين كثيرة ستأتى في الباب التالي والمنافقين التأخر عنه ، وقد ورد في فضل العبد المنافقين كثيرة ستأتى في الباب التالي المنافقين التأخر عنه ، وقد ورد في فعل العبد ورد في فعل العبد ورد في المنافقين التأخر عنه المنافقين التأخر عنه ، وقد ورد في فعل العبد ورد في المنافقين التأخر عنه المنافقين المنافقين

مناشعبة قال طلحة أخبرني قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب «الحديث» عبد الله على قال المحديث قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب «الحديث» على غريبه في (٣) «أو» للشك من الراوى والعواتق جمع عاتق وهو ما بين المنكب والعنق وهو موضع الرداء ، ورواية أبي داود «عسيح صدور نا ومناكبنا» والمعنى أنه علي كان نمسح صدورهم وعواتقهم مع المنكب بيده الشريفة لتمام تسوية الصفوف حتى لا يتقدم أحد ولا يتأخر، وفي ذلك من اللطف وحسن الخلق والاعتناء بتسوية الصفوف مالا يخفى (٤) أى لا تختلفوا بأجسامكم فيت بب عن ذلك اختلاف قلوبكم (٥) المعنى أن الله عز وجل ينزل رحمته على المصلين في الصف الأول وكذلك الملائكة تستغفر لهم ، وإعاكان الصف الأول أفضل لأن من فيه قريبون من رحمة الله تعالى وسماع قراءة الأمام والاسترشاد بها من يحربه الله تعالى وسماع قراءة الأمام والاسترشاد بها من قيه قريبون من رحمة الله تعالى وسماع قراءة الأمام والاسترشاد بها من قيه قريبون من رحمة الله تعالى وسماع قراءة الأمام والاسترشاد بها من قيه قريبون من رحمة الله تعالى وسماع قراءة الأمام والاسترشاد بها من قيه قريبون من رحمة الله تعالى وسماع قراءة الأمام والاسترشاد بها من قيه قريبون من رحمة الله تعالى وسماء قراءة الأمام والاسترشاد بها من قيه قريبون من رحمة الله تعالى وسماء قراءة الأمام والاسترشاد بها من قيه قريبون من رحمة الله تعالى وسماء قراءة الأمام والاسترشاد بها من قيه قريبون من رحمة الله تعالى وسماء قراءة الأمام والاسترشاد بها من قيه قريبون من رحمة الله تعالى وسماء قراءة الأمام والاسترشاد بها من قيد كلي وسماء قراء ولك به الله عليه وليله ولك المناه حيد

(١٤٦٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْنَا وَاللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَالْعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسِ (۱) وَيَعْلِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسِ (۱) اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلاَ تَعَمُّقُونَ الْعَلْمُ أَلَا تَعَمُّونَ الْعَلْمُ وَالْعَلَى اللهِ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلا تَعَمُّقُونَ كَمَا تَصُفَّ اللّاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ بُتِمُونَ الصَّفُوفَ وَاللّهُ وَلَا اللّهِ كَيْفَ تَصُفُ أَلَلاً لِكَاكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ بُتِمُونَ الصَّفُوفَ وَاللّهُ وَلَا اللهِ كَيْفَ تَصُفُ أَلَلاً لِكَاكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ بُتِمُونَ الصَّفُوفَ وَاللّهُ وَلَا اللهِ كَيْفَ تَصُفُ أَلَلاً لِكَاكَةً عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ بُتِمُونَ الصَّفُوفَ الْعَلْمُ وَلَى وَيَشَرَاصُونَ فِي الصَّفَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

( ١٤٦٤) عَنْ أَيِي أُمَامَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَتُسَوِّنَ ٱلصَّفُوفَ أَوْ لَتُطْمَسَنَ ۖ وُجُوهُكُمْ (٤) وَلَتُغْمِضُنَّ

( ١٤٦٣ ) عن جابر بن سمرة حقى سنده و حريث عبد الله حدثى أبى ثنا أبو معاوية ثنا الأعمس عن مسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة « الحديث » حقى غريبه في ( ١ ) باسكان الميم وضعها ، وهى التي لا تستقر بل تضطرب و تتحرك بأذنابها وأرجلها ، والمراد بالرفع المنهى عنه هنا رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين الى السلام من الحانبين ( ٢ ) بكسر الحاء وفتحها لغتان جمع حلقة باسكان اللام وحكى الجوهرى وغيره فتحها في لغة ضعيفة ( ٣ ) أى متفرقين جماعة جهاعة ، وهو بتخفيف الزاى الواحدة عزة ، معناه النهى عن التفرق والأمر بالاجماع ، وفيه الأمر باتمام الصفوف الأولى والتراص في السفوف ، ومعنى إتمام الصفوف الأولى أن يتم الأولى ، ولا يشرع في الناني حتى يتم الأولى ، ولا في النائث ، وهيكذا الى آخرها الأولى ، ولا في النائث ، وهي تخريجه في النائل ، وهيكذا الى آخرها الأولى ، ولا في النائل ، وهيكذا الى آخرها من تخريجه في ( م . د . نس . جه . هق )

( ٤ ٦ ٤ ١) عن أبى أمامة ﴿ سنده ﴿ سنده ﴿ مَرْشُنَ عبد الله حدثنى أبى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زَحْر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة «الحديث» ﴿ عَلَيْ غريبه ﴾ ( ٤ ) يقسم رسول الله على الله وسامؤ كدا وهو لا يقسم كذلك الالمهم جداً فيقول مامعناه ، والله إن لم تسووا الصفوف كايجب الله ورسوله فالله تعالى يطمس وجوهم بأن يفيرها ويمحو مافيها من العين والأنف والحاجب فيجعلها لوحا واحدا كالاقتاء ، أويغيرها بما يصيبها من الضعف والهوان والائراض والذلة ونحوذلك والله أعلم

أَبْصَارَكُمْ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُكُمْ (١)

( ١٤٦٥) عَنِ أَنِي مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيَّكِاللهِ قَالَ أَقِيمُوا اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيَّكِاللهِ قَالَ أَقِيمُوا السَّفُوفَ فَإِنَّا اللهُ عَلَيْهِ قَالَ أَقِيمُوا السَّفُوفَ فَإِنَّا اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَّهُ اللهُ ال

(١) يقسم الرسول الأعظم عَلَيْكَانَةِ قسما آخرفيقول مامعناه ، والله إن لم تغمضوا أبصاركم في الصلاة وغيرها خاشعين لله غير ناظرين الى ماحرُم النظر اليه ، فالله عز وجل قادر على أن يخطف أبصاركم بسرعة البرق أويصيبكم بالرمد فلا تنجوامنه عقابًا لعدم خشوعكم فىالصلاة وعذاباً لنفوسكم حيث لم تراعوا محارم الله ، والله أعلم ﴿ يَحْرِيجُهُ ﴾ (طب) وفي إسناده عبيد الله بن زحروعلي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني وهاضعيفان ؛ لكنله شواهدصحيحة تعضده ( ١٤٦٥ ) عن ابن عمر علم سنده ﷺ مترشُّنا عبد الله حدثني أبي ثنا هارون بن ممروف ثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن يتمون الصف الأول ويترأصون في الصف ، وقد جاه مفسر الذلك في بعض الأحاديث (٣) أى اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين محاذياً لمنكب الآخرومسامتاً له فتكون المناكب والأعناق والأقدام على سمت واحد ( ٤ ) الخلل بفتحات الفرجة في الصفوف وجمعه خلال مثل جبل وجبال (٥) أي اذا أمره من يسوى الصفوف بالاشارة بيــده أن يستوى في الصف أو وضع يده على منكبه فليستو ، وكذا اذا أراد أن يدخل في الصف فليوسع له ، وفي بعض نسيخ أبي داود زيادة ، قال أبو داود ومعني لينوا بأيدي إخو انكم اذا جاء رجل إلى الصف فذهب مدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف (٦) أي لاتتركوا خللا في الصفوف لئلا يدخل فيها الشيطان فيوسوس لهصلين ﴿ فَانَ قَيْلٌ ﴾ مافائدة ذكر الفرجات بعــد ذكر الخلل اذا كانت بمعناها ﴿ ﴿ قلت ﴾ فائدتها التأ كيد وبيان الحكمة في سدها وهي منع دخول الشيطان فيها ( ٧ ) أي بأن كان فيه فرجة فسدُّها أو نقصان فأتمه وصله الله برحمته ورضوانه (٨) أي بأن جلس في الصف بلا صلاة أو ترك الصف في جانب ووقف في الجانب الآخركم يفعل الآن الكشير. من الناس فهؤ لاء يقطعهم الله عن رحمته نعوذ بالله من ذلك على تخريجه على أخرجه أبو داود (١٤٦٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مِيَّالِيْهِ قَالَ رُمُوا صُفُو فَكُمْ (١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مِيَّالِيْهِ قَالَ رُمُوا صُفُو فَكُمْ (١) وَقَارِبُوا بَيْنَهَا (٢) وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ (٣) فَواللَّذِي نَفْسُ مُعَمَّد مِنْ خَلَل الصَّفُوفِ كَأَنَّهَا اللَّذَفُ (١) بيده إِنِّي لَأَرَى السَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَل الصَّفُوفِ كَأَنَّهَا اللَّذَفُ (١)

اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَّمَ أَنْيِمُوا صُفُوفَكُمْ لاَيَتَخَلَّاكُمْ كَأُولاَدِ الْخَذَفِ، قِبلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَادِ الْخَذَفِ، قِبلَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَّمَ أَنْيُمُوا صُفُوفَكُمْ لاَيَتَخَلَّاكُمْ كَأُولاَدِ الْخَذَفِ، قِبلَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَّمَ أَنْيُمُوا صُفُوفَكُمْ لاَيَتَخَلَّاكُمُ كُمْ تَأْوَلاَدِ الْخَذَفِ، قِبلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أُولاَدُ الْخَذَفِ ﴿ قَالَ سُودٌ ( ( ) جُردٌ تَكُونُ بِأَرْضِ الْيَمَنِ الْيَمَنِ

بهامه إلا قوله « فانما تصفون بصفوف الملائكة » وأخرجه (نس . ك . خز) مختصرين على قوله « من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله » وأخرج نحوه الأمام أحمد أيضا والطبراني من حديث أبي أمامة وسيأتي في الباب التالي

ابن عامر وعفان قالا ثنا أبان عن قتادة عن أنس قال أسود ثنا أنس بن مالك «الحديث» ابن عامر وعفان قالا ثنا أبان عن قتادة عن أنس قال أسود ثنا أنس بن مالك «الحديث» حريبه في (١) أى تلاصقوا حى لايكون بينكم فرجة ، من رص البناء اذا لصق بعض بعمض (٣) أى اجعلوا مابين كل صفين من الفصل قليلا بحيث يقرب بعض الصفوف الى بعض ليكون تقارب الاشباح «ببا لتقارب الأرواح وتا أنها فلا يقدر الشيطان على أن يوسوس لهم ، وقدر بعضهم القرب بنلائة أذرع (٣) قيل الظاهرأن الباء في قوله بالأعناق زائدة ، والمعنى اجعلوا بعض الاعناق في مقابلة بعض فلا يكون عنق أحدكم خارجاً عن محاذاة عنق الآخر ، ويحتمل أن يكون المراد بمحاذاة الأعناق أن لا يرتفع بعضهم على بعض بأن يقف في مكان أرفع من الآخر ، تاله القاضي عياض (٤) بحاء مهملة وذال معجمة مفتو حتين واحدها حذفة بالتحريك كقصب وقصبة ، وهي غم صفار سود جرد ليس لحما أذناب يؤتي بها من المين كما فسرها الذي وتسليل بنحو ذلك في حديث البراء الآتي بعد هذا، وفيه معجزة الذي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيث كان يرى مالا يراه الناس وفيه هم عيد الهراء الآبي بعد هذا،

(١٤٦٧) عن البراء بن عازب على سنده الله عن عبد الله حدثني أبي ثناعبدالله بن عد قال أبو عاله الأحمر عن عبد الله بن عبد بن أبي شيبة قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عمروعن طلحة عن عبد ألرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب الحسل غريبه الله الحسن بن عمروعن طلحة عن عبد ألرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب الحسل غريبه الله (٥) رواية الحاكم «قال ضأن جرد سود تكون بأرض المين» على تخريجه الله (ك) وقال

( ١٤٦٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى أَنْظُرُ مُ أَوْ ( ) إِنِّى لَأَنْظُرُ مَا وَرَا فِي كَمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا يَيْنَ يَدَيَّ ، فَسَوْوا صُفُو فَكُمْ وَأَحْسِنُوا رُ كُوعَكُمْ وَسُجُودَ كُمْ ( )

(١٤٦٩) وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَـَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَمَ قَالَ أَحْسِنُوا إِلَاهُ مَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَـلَمَ قَالَ أَحْسِنُوا إِلَامَةُ الصَّفُوفِ فَي الْصَلاَةِ أَوَّلُمَا ، وَشَرُها الصَّلاَةِ الْحَلاَةِ أَوَّلُمَا ، وَشَرُها الْحَلاَةِ الْحَلاَةِ أَوَّلُمَا ، وَشَرُها أَوَلَمُا

﴿ ١٤٧٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْـهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْـهُ وَالْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَابِهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا « وَفِي رِوَايَةٍ أَنِمُوا » مُصفُو فَكُمْ وَإِنَّ تَسْوِيَةً

ا ١٤٦٨) عن أبي هريرة حقى سنده هي حرش عبد الله حدثني أبي ثنا عمرو البن الهيئم ثنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة « الحديث» حقى غريبه هي (١) أو للشك من الراوى (٢) إحسان الركوع والسجود يكون بالطهأ نينة فيهما والأتيان بما ورد فيهما من الأذكار، واذا كان مأموماً لا يرفع قبل إمامه ونحوذلك، وتقدم الكلام على تسوية الصفوف وكونه صلى الله تعالى عليه وعلى آنه وصحبه وسلم ينظر من خلفه كا ينظر من بين يديه في غير موضع حقى تخريجه هي أورده الهيثمي بلفظ حديث الباب وقال رواه البزار ورجاله ثقات

( ١٤٦٩ ) وعنه أيضا على سنده هي حرشنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن عن زهير يعني ابن محمد الخراساني وأبو عامر قال ثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي عن زهير « الحديث » على تخريجه هريرة « الحديث الناني من أحاديث الباب

ابن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك

الصَّهُوفِ مِنْ تَكَامِ الصَّلاَةِ (١)

(١٤٧١) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا

صَفُوفَكُمْ قَإِنَّ مِن حُسَنِ ٱلصَّلَاةِ إِقَامَةَ الْصَّفَّ

(١٤٧٢) عَنْ مُصْعَبِ بِنِي ثَا إِتِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ ٱلَّذِ بَبِرِ قَالَ طَلَّبْنَا عِلْمَ

العُودِ الَّذِي فِي مَقَامِ الْإِمَامِ (٢) فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى أَحدِ يَذْكُرُ لَنَا فِيهِ شَيْئًا (٣) قَالَ مُصْعَبُ فَأَخْ بَرَ فِي مُقَامِ الْإِمَامِ أَنُ مُسْلِمِ بَنِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابِ صَاحِبُ المَقْصُورَةِ مُصْعَبُ فَقَالَ جَلَسَ إِلَى أَنْشُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ تَذْرِي لِمَ صُنِعَ هَذَا؟ (اللهُ عَنْهُ عَنْهُ ، فَقَلْتُ لا وَاللهِ لا أَذْرِي لِمَ صُنِعَ ، فَقَالَ أَنسَ كَانَ هَذَا؟ (اللهُ عَنْهُ ، فَقَلْتُ لا وَاللهِ لا أَذْرِي لِمَ صُنِعَ ، فَقَالَ أَنسَ كَانَ

«الحديث» حشي غريبه ﴿ (١) أَى من حسنها وكالها أخذاً من حديثه الآتي بعد هذا حيث قال فان من حسن الصلاة إقامة الصف ، وروى مثله الشيخان عن أبي هريرة بلفظ « فان إقامة الصف من حسن الصلاة » وحسن الشيء أمر زئد على حقيقته ، ويظهره قوله تعالى « وأقيموا الصلاة » لأن إقامتها يشمل الأتيان بفرائضها وسننها وآدابها خلافاً لابن حزم القائل بفرضية تسوية الصفوف ، ولا تصح الصلاة إلا بها حملا للمام على الحقيقة قاله ابن دقيق العيد وغيره من تخريجه ﴿ من أد رئس ، جه ، هق )

( ١٤٧١) وعنه أيضاً على سنده ﴿ عَلَمُ الله حدثنى آبى ثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس «الحديث» على تخريجه ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَعَيْرِهَا ) بِلْفَظْ «فَانَ لِسُوية الصَّفُوفُ مِن عَام الصَّلَاة » ورواه البخارى ولفظه «فان إقامة الصَّفوف من إقامة الصّلاة » ورواه أيضا بنحو حديث الباب من رواية أبى هريرة

ابن الحجاج أنا حاتم بن اسماعيل ثنا مصعب بن ثابت «الحديث» حقق غريبه يه (٢) لم ابن الحجاج أنا حاتم بن اسماعيل ثنا مصعب بن ثابت «الحديث» حقق غريبه يه (٢) لم أقف على تفسير هذا العود لاحد، والظاهر أنه كان عصا أو محوها موضوعة في المكان الذي يصلى فيه الامام من مسجد رسول الله عقبية بدليل مافي رواية لأبي داود عن أنس « أن رسول الله عقبية كان اذا قام الى الصلاة أخذه بيمينه تم النفت فقال اعتدلوا سوواصفو فكم، ثم أخذه بيساره فقال اعتدلوا سووا صفو فكم » (٣) أى فلم نجد أحداً عنده علم بسروضعه في هذا المكان (٤) الأشارة ترجع الى العود المذكور ، والغرض من هذا الاستفهام

رَسُولُ اللهِ عَيْنَا لِللهِ يَضَعُ عَلَيْهِ يَمِينَهُ ثُمْ يَلْتَفْتُ إِلَيْنَافَيَةُولُ أَسْتَوُواوَا عُدِلُوا صَفُوفَكُمْ اللهِ عَلَيْهِ يَمِينَهُ ثُمْ يَلْتَفْتُ إِلَيْنَافَيَةُولُ أَسْتَوُواوَا عُدِلُوا صَفُوفَكُمْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ قَالَ أَيْعُوا الصَّفَّ اللهُولُ ثَمَّ اللهِ يَعْدِيهِ ، فَإِنْ كَانَ نَقْصَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ قَالَ أَيْعُوا اللَّهَ قَالَ أَيْعُوا اللَّهَ قَالَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمَ قَالَ أَيْعُوا اللهَ قَالَ أَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمُؤْتَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهُ عَلَولَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَ

(١٤٧٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ إِنَّ اللهَ عَنَّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ إِنَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَةَ لَهُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ بَصِلُونَ النَّصْفُوفَ ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً

تنبيه محمد بن مسلم لما كان عليه النبي عَلَيْكُ من شدة حرصه واعتنائه بتسوية الصفوف ، وقد عامت من رواية أبى داود أنه عَلَيْكُ كان يشير به الى من كان جهة يمينه ، ثم يشير به الى من كان جهة يمينه ، ثم يشير به الى من كان جهة يساره حيل تحريجه الله و (د) وفي إسناده مصعب بن تابت لين الحديث وكان عابدا ، قاله الحافظ في النقر بب

ابن بكرعن سعيد عن أنس بن مالك على سنده هم حرشنا عبد الله حدثني أبي ثنا مجد ابن بكرعن سعيد عن فتادة عن أنس « الحديث » حرفي غريبه هم (١) المعني أنه لا يُرشرع في صف إلا بعد تمام الأول ؛ فان كمل يُرشرع في الناني، فان كمل يُرشرع في النالث ، وهكذا الى أن تنتهى الصفوف ، فان كان نقص فليكن في العيف الأخير حرفي تحريجه هم (د. في سنده جيد

(١٤٧٤) عن عائشة رضى الله عنها عنى سنده من حرث عبد الله حدثى أبى ثنا أبو الممان أسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «الحديث» حريبه في أبل ثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة الح » وسنده جيد؛ وأخرج نحوه الطبراني كاملاعن أبي هربرة ، ورواه أبوداود عن عائشة بلفظ « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف » حق الأحكام في أحاديث الباب دليل على مشروعية إقامة الصفي في على ميامن الصفوف » حق الأحكام الله في أحاديث الباب دليل على مشروعية إقامة الصفي في وتسويتها وإتمامها وسد خللها واتمام الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذاو الحث على ذلك وتأكيده فووفيها في أن من فعل ذلك دعت له الملائكة وغفر الله له ورفع درجته وكان شبيها بالمسلائكة وهو معنى قوله على الله عز وجل وملائكته يصاون على الذي يعسلون على الذي يعسلون على الذين يعسلون الصفوف » وقوله عربي قوله عربي « إن الله عز وجل وملائكته يصاون على الذين يعسلون الصفوف » وقوله عربي الله تعرب كاتصف الملائكة » فوفيها في أن من فعل الله عن يعسلون كاتصف الملائكة » فوفيها في أن من فعل الله عن يعسلون كاتصف الملائكة » فوفيها في أن من فعل الله عن يعسلون كاتصف الملائكة » فوفيها في أن من فعل الله عن يعسلون على المن يعسلون الصفوف » وقوله عربي الله عن عربية و الله عن عربية المنابعة المنابعة و ال

خالف ذلك مقته الله وتوعده بقول رسوله عَنْشَاتُهُ الذي لا ينطق عن الهوى «لتسون صفوفكم أُوليخالفن الله بين وجوهم » وقد اختلف العلماء في الوعيد المذكور، فمنهم من قال هو على حقيقته ، والمراد تشويهالوجه بتحويل خلقه بجعله موضعالقفا أونحوذلك ، فهو نظيرمانقدم فيمن رفع رأسه قبل الامام أن يجعل الله رأسه رأس همار ، وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة (قال الحافظ) وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيمه حرام، ويؤيد الوجوب حديث أبي أمامة بلفظ «لتسوين الصفوف أو لتطمسن الوجوه» أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف اهـ « ومنهم مرخ حمل الوعيد المذكور على الحجاز » وتقدم كلام النووي على ذلك في شرح الحديث ، وقال القرطي معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهاً غير الذي يأخذه صاحبه ، لأن تقدم الشخص على غيره مظنة للتكبر المفسد للقلب الداعي الى القطيعة ( قال الحافظ ) والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص فالمخالفة إما بحسب الصورة الانسانية أو الصفة أو جعل القدام وراء، وإن حمل على ذات الشخص فالمخالفة بحسب المقاصد، أشار الى ذلك الكرماني، وبحتمل أن يراد المخالفة في الجزاء فيجازي المسوسي بخيير ومرم لايسوسي بشر" ، قال واستــدل ابن حزم بقوله إقامة الصلاة على وجوب تسوية الصفوف ( يعني رواية البخاري عن أنس عن النبي عليه السي قال سووا صفوفكم فان تسوية الصفوف مر ﴿ إِنَّامَةُ الصَّلَّاةُ ﴾ قال لأن إقامة العسلاة واجبة وكل شيء منالواجب واجب ، ولايخني مافيه ولاسيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة ، وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة « يعني الذي فيه — فان اقامة الصف من حسن الصلاة » فاستدل به على أن التسوية سنة ، قال لأن حسن الشيء زيادة على تمامه ، وأورد عليه رواية « من تمام الصلاة » وأجاب ابن دقيق العيد فقال قد يؤخذ من قوله تمام الصلاة الاستحباب ، لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لايتحقق إلابها وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض مالا تتم الحقيقة الإبه كذاقال؛ وهذا الأخذ بعيد، لأن لفظ الشارع لايحمل إلا على مادل عليه الوضع في اللسان العربي، وأنما يحمل على العرف أذا ثبت أنه عرف الشارع لاالعرف الحادث أهم و وذهب الجمهور ﴾ الى أن اقامة الصفوف في الصلاة سنة ﴿ وَذَهُبِ البِّخَارِي ﴾ الى الوجوب، ولهذا ترجم في صحيحه « باب أثم من لم يتم الصفوف » وأورد فيه أثر أنس « أنه قدم المدينــة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله عَيْنَاتُهُ ؟ قال ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لاتقيمون الصفوف » ورواه الامام أحمد أيضا وهو من أحاديث الباب، والظاهر أن البيخاري رحمه الله تعالى أُخذ الوجوب من صيغة الأمر في قوله عَيْنِالله « سروا صفوفكم » ومن عموم قوله « صلوا كما رأيتموني أصلي » ومن ورود الوعيد على تركه فرجح عنـــده بهذه القرائن

## ( ٧ ) باب ماجاء في فضل الصف الاول

(١٤٧٥) عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللهُ

أن إنكار أنس انما وقع على ترك الواجب، وان كان الانكار قد يقع على ترك السنن، ومع القول بأنالتسوية واجبة فصلاة من خالف ولم يسو "صحيحة ، ويؤيد ذلك أن أنساً لم يأمرهم باعادة الصلاة ، وهذا أعدل الأقوال في نظري ﴿وأفرط ان حزم ﴾ فجزم بالبطلان، و نازع من ادِّعي الأجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب قدم أبي عمَّان النهدي لأقامة الصف، وبما صح عن سويد بن غفلة قل «كان بلال يسوى مناكبنا ويضرب أَقدامنا في الصَّلاة » فقال ما كان عمر و بلال يضربان أحدا على تُوك غـير الواجب ﴿إِذَا عَلَمَ مَذَا ﴾ تيقنت أن كثيرًا من أعمة المساجد في هذا الدصر قد فرطوا في هذا الواجب الديني واستخفوا به فتركوا الناس وشأنهم في إقامة الصفوف، فترى الناس بعد إقامةالصلاة أوزاعا متفَرقين عن العمين وعن الشمال عزين ؛ الصف الأول ناقص ، والناني متقطع ؛ والنالث بعضه بناحية من المسجد وبعضه بالناحية الأخرى بلا اعتدال ولاانتظام، ومابين ذلك خال من المصلين وهكذا ، كل ذلك على مرأى من الامام وهو ساكت لا يبدى ولا يعيد ، ولم يدرأنه مُستُولُ عَنْ ذَلَكَ فِي يُومُ الْوَعَيْدُ (يُومُ يَأْتُ لَا تُكَلِّمُ نَفُسُ إِلَّا بَاذَنَهُ فَمَنْهُمْ شَقِي وَسَعِيدًا) وفي الحديث « كَلَّكُمُ رَاعَ وَكُلِّكُمْ مُسَمُّولُ عَنْ رَعَيْتُه » نعم هو مستُّولُ ، لا نه خالف هدى رسول الله عَلَيْكُ وخلفائه الراشدين الهادين المهديين من بعسده ، فقد ورد عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال « صلى بنا رسول الله عَلَيْكَانَةُ الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرَ فت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يارسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تمهد الينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان حبشيا ، فأنه من يعش منكم بمدى فسيرى اختلافاً كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأُمورفان كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» رواه الامام أحمد في مسنده وهذا لفظه ورواه (د.جه. مذ) وصححه ورواه (حب.ك) وقال صحيح على شرطهما يعني البخاري ومملم ﴿ فَهَلَّ عَمْلُ مِذَلِكَ أَنَّمَةُ الْمُسَاحِدُ و نفذو اوصية رسول الله عَلَيْكُمْ ؟ كلا لم يعمل بذلك إلا من أشر بواحب السنة و وفقهم الله للعمل بها والذب عن حياضها وقليل ماهم ، زادهم الله توفيقا وأكثر من أمثالهم وألهم سائر الائمة اتباع سبيلهم، وجملنا الله جميعا بمن عرفوا الحق فاتبعوه، واهتدوا الى الصراط المستقيم فسلكوه آمين ( ١٤٧٥ ) عن أبي هريرة على سنده الله عبد الله حدثي أبي ثنا عبدالرحمن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَمْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالْصَّفِّ الْأَوْلِ ثُمَمَّ لَمْ بَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ لِاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ ، وَلَوْ يَمْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيرِ لاَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَمْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيرِ لاَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ عَبْواً يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعِشَاءِ وَالْصَبْهِ عِلَا لَمَوْهُمَ وَلَوْ حَبُواً

(١٤٧٦) عَنِ النَّهُ عَلَيْ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَلَيَّالِيَّةِ بَقُولُ إِنَّ اللهُ عَنْ النَّبِيَ وَالنَّهِ النَّهِ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُمَا نَعُوهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الصَّفَ النَّهُ اللهُ عَنْهُمَا نَعُوهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الصَّفَ النَّهُ اللهُ عَنْهُمَا نَعُوهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الصَّفَ النَّهُ اللهُ عَنْهُمَا نَعُوهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الصَّفْ النَّهُ اللهُ عَنْهُمَا نَعُوهُ إِلاَّ أَنَّهُ عَلَى الصَّفْ النَّالَةُ اللهُ عَنْهُمَا النَّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى السَلَّالَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَى المَا عَلَى السَلْمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

(١٤٧٨) عَنِ الْعِرْ بَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِيْنِينَ

عن مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة الخوقد تقدم هذا الحديث من طريق عبد الرزاق عن مالك بهذا السند فى الباب الثانى من أبواب الآذان رقم ٢٢٦ وتقدم الكلام عليه شرحاً وتخريجا وهو من أصح الاحاديث وأشهرها (والاستهام) الافتراع (والتهجير) التبكير الى كل شيء (والحمو) الزحف

ابن الحباب حدثنى حسين بن واقد حدثنى سماك بن حرب عن النعمان بن بشير «الحديث» ابن الحباب حدثنى أبى ثنا زيد الحديث النعمان بن بشير «الحديث» حسين بن واقد حدثنى سماك بن حرب عن النعمان بن بشير «الحديث» حسين غريبه هم أو» للشك من الراوى هل قال عينيات أن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأول أو على الصفوف الأولى ، والمعنى أن الله عز وجل يُدنزل رحمته أو لا على الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا ، فالصف الأول مقدم في نزول الرحمة فهو أفضل حيث تخريجه هم أورده الهيشمي وقال رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات

ابن آدم ثنا عمار بن رزيق عن أبى اسحاق عن عبد الرحمن بن عوسيجة عن البراء بن عازب ابن آدم ثنا عمار بن رزيق عن أبى اسحاق عن عبد الرحمن بن عوسيجة عن البراء بن عازب يشهد به على النبي عَيْنِياتُهُ قال إن الله وملائكته يصاون على الصفوف الأول حمي تحريجه يحمد (د. نس.ك. حب. خز. هق) وسنده جيد

العرباض بن سارية ﴿ سنده ﴿ مَرَثُنَا عبد الله حدثني أبي ثنا عبي بن سعيد ووكيع قالا ثنا هشام قال ثنا يحيى بن كشير عن مجد بن ابراهيم عن خالد

كَانَ يَسْتَغُفْرُ للصَّفِّ اللَّهَدَّمِ ثَلاَثًا وَللثَّانِي مَرَّةً

( ١٤٧٩) عَنْ أَبَى مِنْ اللَّهِ مِنْ أَبَى مِنْ أَبَى مِنْ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ مُوْلِيَّا اللَّهِ الصَّفْ الْمُقَدِّمُ عَلَى مِثْلِ صَفْ اللَّائِكَةِ وَلَوْ تَمْ لَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَا بْتَدَرْ تَمُوهُ

(١٤٨٠) عَنْ أَيِّى أَمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللهُ وَعَلَى النَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ وَعَلَى النَّا فِي النَّا فِي اللهِ وَعَلَى النَّا فِي اللهَ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهَ عَلَيْهِ سَوَّا السَّفُو فَكُمْ وَحَادُوا بَيْنَ مَنَا كِمِكُمْ وَاللهَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

ابن معدان عن العربان بن سارية « الحديث » حتى تخريجه كليب أورده المندرى وقال رواه ابن ماجه والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجا للعرباض ، ورواه ابن حبان فى صحيحه ولفظه « كان يصلى على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثانى واحدة » ولفظ النسائى كابن حبان إلاأنه قال «كان يصلى على الصف الأول مرتين» إها الثانى واحدة » ولفظ النسائى كابن حبان إلاأنه قال «كان يصلى على الصف الأول مرتين» إها (١٤٧٩) عن أبي بن كعب ، هذا طرف من حديث طويل تقدم بسنده وشرحه

ويخريجه في الباب الثاني من أبواب صلاة الجماعة رقم ١٢٩٩ فارجع اليه إن شئت

فرج ثنا لقبان عن أبى أمامة حمل سنده ﴿ مَرَتُ عبد الله حدثنى أبى ثنا هاشم ثنا فرج ثنا لقبان عن أبى أمامة « الحديث » حمل غريبه ﴾ (١) فى تكريره عرب النسبة الحلة بعد أن سئل عن الصف الثانى مزيد فضل للصف الأول، وأن فضله مضاعف بالنسبة للثانى فليتذبه من يترك الصف الأول ناقصا ويدخل فى غيره ويحرم نفسه من هذا الفضل العظيم، وقد تقدم شرح الحديث فى الباب السابق ممل تخريجه ﴿ أورده الهيثمي وقال رواه أحمد والطبراني فى الكبير ورجاله موثقون ﴿ وفى الباب ﴾ عن أبى هريرة رضى الله عن أن رسول الله عربي استغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرتبن وللناك مرة وواه البزار وفيه أيوب بن عتبة ضعف من قبل حفظه مهم الأحكام ﴾ أحاديث الباب تدل

# ( ) باسب هل بأخذ القوم مصافرتهم قبل الامام أم لا

( ١٤٨١) عَنْ عَبْدِ اللهِ ( يَمْنَي اَبْنَ مَسْمُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ حَتَّى تَـكَامَلَ بِنَا الصَّفُوفُ ، فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ عَنَّ وَجَلَّ عَداً مُسْلِماً فَالْمَيْحَافِظْ عَلَى هَوْلاَءِ الصَّلَوَاتِ اللهَ عَلَى اللهَ عَنَّ اللهَ عَنَّ اللهَ عَنْ اللهَ عَنَّ اللهَ عَنَّ اللهَ عَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى أَلْهُ عَنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَعَ لنَدِيدِيكُمْ وَلِيَاللهِ سَنَنَ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ كَانُو بَاتِ حَيْثُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ كَانُو بَاتِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ كَانُو بَاللهِ عَنْ اللهُ عَالَهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَالِهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِهُ اللهُ عَنْ عَالِهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ الل

على مضاعفة ثواب المصلى في الصف الأول بالنسبة للصف الثاني و بمضاعفة ثواب المصلى في العبف الثاني بالنسبة للصف الثالث وهكذا، والحكمة في ذلك والله أعلم أن يبادرالناس الى المسجد للصلاة مع الجماعة ، لأنهم اذاعلمو اهذا الفضل تسابقوا اليه ؛ وهؤلاء هم الذين نورالله بصيرتهم بنورالايمان ففهموا أسرار الشريعــة فتسابقوا الى الخيرات فجزاهم الله نعيم الجنات ، جعلنا الله منهم (قال النووي رحمه الله) واعلمأن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بُفضله والحث عليه هوالصف الذي يلى الامام سواء جاء صاحبه متقدماً أو متأخراً ، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا ، هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأعاديث وصرح مه المحققون؛ وقالت طائفة من العلماء الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد الىطرفه لايتخلله مقصورة ونحوها ، فإن تخلل الذي يلى الامام شيء فليس بأول ، بل الأول مالا يتخلله شيء وإن تأخر ، وقيل الصف الأول عبارة عن مجهيء الانسان الى المسجد أوَّلا وإنصلي في صف متأخر، وهذان القولان غلط صريح، وإنما أذكره ومثله لأنبه على إطلانه لئلا يغتر به والله أعلماه ﴿نبيه ﴾ اذا ازدحم الناس على الصن الأول فخرج منه رجل كان فيه سابقامراعيا الرأفة برجل ضعيف بجواره أوأكره على الخروج لضعفه وقوة جاره فاستسلم مراعيا حرمة المسجد أو نحو ذلك من المقاصد الحسنة كان له مثل أجر من فيه والله أعلم ( ١٤٨١ ) عن عبد الله على سنده يهم صرت عبد الله حدثني أبي ثنا يحي بنآدم ثنا شربك ثنا على بن الأقر عن أبي الأحوص عن عبد الله « الحديث » على غريبه كالله (١) أي يؤَّذن بهن ، فالمراد بالنداء الأذان (٢) روى بضمالسين وفتحها وهما بمعنى متقارب أى طرائق الهــدى والصواب ، قاله النووى حيثي تخريجه كيم (م. وغيره) إلا قوله «لقد رأيتنا وما تقام الصلاة حتى تكامل بنا الصفوف » وتقــدم نحوه عن ابن مسعود أيضا في الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة رقم ١٢٨٨ (١٤٨٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَّادَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُفِيمَتِ السَّلاَةُ « وَفِي رَوَايَةٍ إِذَا نُودِيَ لِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُفِيمَتِ السَّلاَةُ « وَفِي رَوَايَةٍ إِذَا نُودِيَ للسَّلاَةِ » (۱) فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي (۱) وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (۱)

(١٤٨٣) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَسَنْهُ قَالَ أُفِيةَتِ الْصَّلَاةُ ('') وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نَجِيدٌ نَجِيدٌ نَجِيدٌ نَجِيدٌ نَجِيدٌ نَجِيدٌ نَجِيدٌ نَجَيدٌ نَجَيدٌ نَجَيدٌ نَجَيدٌ نَجَيدٌ نَجَيدٌ نَجَيدٌ نَجَيدٌ نَجَيدٌ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَرَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَدًّ لَمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

( ۱٤٨٢) عن عبد الله بن أبي قتادة حير سنده من عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثناعلى بن المبارك ، قال أبي وحدثنا هيمام ثنا شيبان جميعا عن يحيي بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه « الحديث » حير غريبه ي ( ١ ) المراد بالنداء هنا الأقامة كا في الرواية الأولى ( ٢ ) أي حتى تروني قد خرجت كا صرح بذلك عند مسلم والثلاثة ولم يذكره البخاري ( ٣ ) هكذا رواية الأمام أحمد والبخاري ( وعليكم السكينة ) ولم يذكرها مسلم ولا الثلاثة ، ومعناها الزموا الطهأ نينة والخشوع ولا تضجروا من الانتظار فقد ورد « الرجل في صلاة ماانتظر الصلاة » حير تخريجه ي ( ق . والثلاثة وغيره )

(۱٤٨٣) عن أنس بن مالك حرّ سنده و حرّت عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك « الحديث » حرّ غريبه و (٤) أى صلاة العشاء بيّنه حماد بن ثابت عن أنس عند مسلم (٥) رواية أبي داود نجبي رجل ، ورواية البخارى يناجي رجلا ، والمعنى واحد أى يحادثه (قال الحافظ) ولم أقف على اسم هذا الرجل ، وذكر بعض الشراح أنه كان كبيرا في قومه فأراد أن يتألفه على الاسلام ولم أقف على مستند ذلك ، قيل ويحتمل أن يكون ملكا من الملائكة جاء بوحي من الله عز وجل ، ولا يخنى بُعد هذا الاحتمال اه (وقوله في المسجد » ويم من الله عز وجل ، ولا يخنى بُعد هذا الاحتمال اه (وقوله في المسجد » رواية البخاري وأبي داود «بجانب المسجد» (٦) عبر هنا بالنوم ، وفي الطريق الثانية بالنعاس ولا منافاة ، فربما نام بعض القوم ونعس البعض الآخر (٧) حري سنده و حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحبي عن حميد عن أنس قال أقيمت الصلاة « الحديث » (٨) بفتح العين المهملة من باب قتل ، والاسم النعاس فهو ناعس و والجمع نُعتَ م مثل راكع وركّع ، والمرأة ناعسة والجمع نواعس ، وربما قيل نعسان ناعس والجمع نُعتَ م مثل راكع وركّع ، والمرأة ناعسة والجمع نواعس ، وربما قيل نعسان ناعس وربما قيل نعسان ناعس والمحديث المحدود الله و وربي الله على المحدود المحدود

أَوْ كَادَ يَنْعُسُ بَعْضُ الْقَوْمِ

(١٤٨٤) عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ وَالَ أَفِيمَتِ الْصَلَّةُ وَعُدَّلَتِ الْصَلَّةُ وَعُدَّلَتِ الصَّفُوفُ قِيمَا « وَفِي رِوَايَةٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا النَّبِي عَيَّالِلَّةِ » خَفَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيَّالِلَّةِ ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاً هُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبُ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ ، ثُمَّ رَجَعَ فَاغَتَسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسَهُ يَتْظُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَمَهُ هُ عَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسَهُ يَتْظُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَمَهُ أَنْ

ونعسى، حملوه على وسنان ووسنى ، وأول النوم النعاس ، وهو أن يحتاج الانسان الى النوم ، ثم الوسن ، وهو ثقل النعاس ، ثم الترنيق ، وهو خالطة النعاس للعيز، ثم الكرركى والغمض، وهو أن يكون الانسان بين النائم واليقظان ؛ ثم العدة وهو النوم ، قاله فى المصباح على تخريجه هم (ق. د) بلفظ «حتى نام القوم » زاد مسلم «ثم قام فصلى » وللبخارى رواية أخرى نحو رواية مسلم ، ورواه ابن راهويه فى مدنده وابن حبان فى صحيحه بلفظ «حتى نعس بعض القوم »

الله الله على المراح عن أبى هريرة حير سنده و حكرت عبد الله حدثنى أبى ثنا عان بن عمر أنا يونس عن الزهرى عن أبى ساسة عن أبى هريرة الحديث الحديث المحدث من أبواب صلاة الجماعة رقم ١٤٠٠ وذكرت هذا هنا للاستدلال به على أن القوم أخذوا مصافّهم قبل مجىء الأمام لقوله « وعد لت الصفوف قياماً» وفى الزواية الآخرى أخذوا مصافّهم قبل مجىء الأمام لقوله « وعد لت الصفوف قياماً» وفى الزواية الآخرى «قبل أن يخرج الينا الذي عينية و في الباب عن أبى هريرة أيضا «أن الصلاة كانت تقام لرسول الله عينية فياحد الناس مصافهم قبل أن يقوم الذي عينية مقامه » رواه مسلم وأبوداود والنسائي محوه (وعن البراه بن عازب ورضى الله عنه قال «كذا نقوم فى الصفوف على عهد رسول الله عينية طويلاً قبل أن يكبر » رواه أبوداود وابن خزيمة (وعن النمان ابن بشير رضى الله عنه قال «كان رسول الله عينية في قال «كان رسول الله عينية في قال «كان بلال يؤذن اذا استوينا كبر» رواه أبوداود (وعن جابر بن سمرة » رضى الله عنه قال «كان بلال يؤذن اذا استوينا كبر» رواه أبوداود (وعن جابر بن سمرة » رضى الله عنه قال «كان بلال يؤذن اذا استوينا كبر» رواه أبوداود و عن جابر بن سمرة » رضى الله عنه قال «كان بلال يؤذن اذا استوينا كبر " كان أعداد ألما ما ولكنها معارضة بحديث أبى قتادة المذكور فى المتن ، وبحديث جابر قبل حضور الأمام ، ولكنها معارضة بحديث أبى قتادة المذكور فى المتن ، وبحديث جابر بن عرف أما حضور الأمام ، ولكنها معارضة بحديث أبى قتادة المذكور فى المتن ، وبحديث عالن وي من القاضى عياض قبل حضور الأمام ، ولكنها معارضة بحديث أبى قتادة المذكور فى المتن ، وبحديث عالن عن من القاضى عياض

# ( ٩ ) باسب كراهة الصف بين السؤارى للمأموم

( ١٤٨٥ ) عَنْ عَبْدِ أَلَحْمِيدِ بْنِ مَعْمُودٍ (١) قَالَ صَلَيْتُ مَعَ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ

رحمهما الله تعالى أنه قال يجمع بين مختلف هذه الاحاديث بأن بلالا رضي الله عنه كان براقب خروج الذي عَلَيْكِ من حيث لايراه غيره أو إلا القليل ، فعند أول خروجه يقيم ولايقوم الناس حتى يروه بأثم لايقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف ، وقوله في رواية أبي هريرة «فيأخذ الناس مصافَّهم قبل خروجه» لعله كان مرة أومرتين ونحوها لبيان الجواز أولعدر ، ولعل قوله عَلَيْكِيْنَةُ «فلا تقوموا حتى تروني» كان بعد ذلك ، قال العلماء والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلايطول عليهم القيام، ولا أنه قديمرض له عارض فيتأخر بسببه، واختلف العلماء من السلف فَرَن بعدَهُم متى يقوم الناس للصلاة ومنى يكبر الأمام ﴿فَذَهُ مِنْ الشَّافَعِي ﴿ رَجُّهُ اللَّهُ تِمالي وطائفة أنه يستحب أن لايقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الأقامة ، و نقل القاضي عياض ﴿عن مالك رحمه الله تعالى ﴿ وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أَخذ المؤذن في الأقامة، وِكَانَ أَنْسَ رَضَى الله عنه يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ﴿ وَبِهِ قَالَ أَحِمْدُ ﴾ رحمه الله تعالى ﴿ وَقَالَ أَبُوحَنْيُمُهُ ﴾ رحمه الله تعالى والكوفيون يقومون في الصف اذا قال حي على الصلاة، فاذا قال قد قامت الصلاة كبر الأُمام ؛ وقال جهور العلماء من السلف والخلف لايكبر الأُمام حتى يفرغ المؤذن من الأقامة انتهى مانقله النووى (وروى) عن سعيد بن المسيب اذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام ، فاذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف ، فاذا قال لا إله إلا الله كبرالأمام ﴿وقال مالك في الموطأ﴾ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود: إلا أني أرى ذلك بقدرطاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولايستطيمون أن يكو أو اكرجل واحد، وقال في المجموعة قيل لمالك اذا أقيمت الصلاة فتي يقوم الناس؟ قال ماسممت فيه حدًا وليقوموا بقدر ما استوت الصفوف وفرعت الأقامة ، وقال ابن حبيب كان ابن عمر لايقوم حتى يسمع قد قامت الصلاة ﴿ وذهب ﴾ عمر بن عبـــد العزيز وعمد بن كعب وسالم ابن عبد الله وأبو قلابة وعراك بن مالك والزهري وسلمان بن حبيب الى أنهم يقومون حين الشروع في الأقامة مطلقا و الله أعلم ـــ

( ١٤٨٥) عن عبد الحميد بن محمود حقي سنده من عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود « الحديث » حبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود العبد المهملة وفتح الواو عربه يحمد ( ١ ) يعنى المعولى بكسر الميم وفتحها وسكون العبن المهملة وفتح الواو البصرى ، دوى عن ابن عباس وأنس، وعنه ابنه حمزة وسيف ، وثقه النسائي، وقال الدارقطني

رَضِيَ اللهُ عَسنهُ يَوْمَ الْجُهُمَةِ فَدُفِهِنْمَا ('' إِلَى السَّوَارِي فَتَقَدَّمْنَا أَوْ تَأْخَرْنَا ('' فَقَالَ أَنْسَ كُنَّا نَتَّقِ هَذَا ('') على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يحتج به ، وقال الحافظ في النتمريب مقلَّ من الرابعة ، روى له أبوداود والترمذي والنسائمي (١) بضم الدال المهملة مبنيا لسفعول أي الى مابينهما (والسواري) جمع سارية وهيالعمود المعروف (٣) يشك الراوي في كونهم تقدموا عنها أو تأخروا ، والحـكمة في تقدمهم أو تأخرهم عدم رغبتهم في الصلاة بين السواري لورود النهي عن ذلك كما سيأتي ، ورواية أبي داود (فتقدمنا أو تأخرنا) أي تقدم بعضهم وتأخر البعض الآخر فراراً من الصلاة بينها كما تقدم (٣) أي نجتذبه ونحترزمنه \_ قيل والحكمة في ذلك مايترتب عليه من تقطيع الصفوف، وقيل لأنهاموضع النعال ، قال ابن سيد الناس والأولأشبه لأن الثاني محدث ، وقال القرطي روى أن سبب كراهة ذلك أنه مصلًى الجن من المؤمنين اه والله أعــلم حمرٌ تخريجه كلم (د.نس. مذ. هق) وحسنه الترمذي ﴿ وَفِي البَّابِ ﴾ عن أنس بن مالك رضي الله عنــه قال «كنا ننهي عن الصلاة بين السواري و نطرد عنها » رواه الحاكم وصححه ﴿ وعن معاوية ابن قرة عن أبيــه ﴾ قال «كمنا ننهى أن نصف بين السوارى على عهد رسول الله عَلَيْكُمْ ولطرد عنها طردا » رواه ابن ماجه والحاكم والبيهتي ﴿ وعن ابن مسعود ﴾ رضي الله عنه أنه قال « لا تصفوا بين السواري » رواه البيهقي ، قال ورواه الثوري عن أبي إسحاق فقال في متنه «لا تصفوا بين الأساطير» قال وهذا والله أعلم لأن الاسطوانة تحول بينهم وبين وصل الصف ، فان كان منفردا أولم يج اوزوا مابين الساريتين لم يكره إن شاء الله تعالى لمــاروينا في الحديث النابت عن ابن عمر قال (سألت بلالا أين صلى رسول الله عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنِ عَلَيْنَا لَا عَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لَا عَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنِ لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنَا لِعَلَيْنِ فَلْمُعْلِقَالِكُ عَلَيْنِ لَعَلَيْنَا لِعَلَيْنِ لِعَلِيْنِ لِعَلَيْنِ لِعَلَيْنِ لِعَلْنِ لَعَلِيْنِ لِعَلْمُ لِعَلْنَا لِعَلْنَا لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلِيْنِ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلِيْنِ لِعَلِيْنِ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلِيْنِ لِعَلْمُ لَلْمُ لْأَنْ لِمُعْلِقًا لِعَلْمُ لِعِلْمُ لِعَلْمُ لِعَلْمُ لِعَلَيْكُ لِعِلْمُ لِعَلَيْكُمُ لِعِلْمُ لِعِلْمُ لِعَلْمُ لِعِلْمُ لِمُعِلِمُ لْمُعِلِمُ لِعِلْمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلْمُ لِمُعِلْمُ لِمِنْ فِي الْمُعِلِمُ لِمُعِلْمُ لِمِنْ ل فقال بين العمودين المقدمين) اه ﴿ قلت ﴾ حديث ابن عمر الذي أشار اليــه رواه الشيخان والأمام أحمد ، وسيأني في أبواب دخول الكعبة والصلاة فيها منكتاب الحج إن شاء الله تعالى على الأحكام ١١٠ حديث الباب مع ماذكرنا في الشرح يدل على كراهة الصلاة بين السوادي ؛ بل ظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبيه وحديث أنس الذي ذكر. الحاكم أن ذلك محرّم ﴿ فَانْ قَيل ﴾ روى الترمذي عن عبد الحميد بن محمود قال « صلينا خلف أميرمن الأُمراء فاضطرُّ نا الناس فصلينا بين ساريتين ، فلما صلينا قال أنس كننا نتتى هذا على عهد رسول الله ﷺ » ﴿ وروى النسائي ﴾ عن عبد الحميد أيضا قال « صلينا مع أمير مرخ الأُ مراء فدفعو نا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين فجعل أنس يتأخر وقال «كنانتتي هذا الخ» وظاهر هاتین الروایتین أنهم صلوا بین السواری وها معارضتان لحدیث الباب، وظاهره

#### ( \* ) باسب ماجاء في صيرة الرجل خلف الصف وحده

(١٤٨٦) حَرْثُ عَبْدُ اللهِ حَدَّ مَنِي أَبِي ثَنا مُعَمَّدُ إِنْ جَمَّفُو ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

حُصَدِين عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافِ قَالَ أَرَانِي زِيادُ بْنُ أَيِي الَافْدِ شَيْخًا بِالْجْزِيرَةِ (١)

أنهم لم يصلوا بينالسواري ﴿قلت﴾ لامعارضة بينهما وبين حديث البابلاحتمال أن الواقعة تعددت، فمرة صلوا، ومرة لم يصلوا، أو لم تعدد الواقعة ويكون قوله في حديث الباب « فدفعنا الى السواري » يعنى ابتداء فتقدموا أو تأخروا عنها ، ولكن الناس أضطروهم أخيرًا الى الصلاة بينها اضطرارًا ، فاختصر الراوى في حديث الباب على ماحصل أولاً وذكر في رواية الترمذي كل ماحصل ، والله أعلم (قال الترمذي ) حديث أنس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري ﴿ وبه يقول أحمد وإسحاق ﴾ وقد رخّـص قوم من أهل العلم في ذلك اه وبالكراهة قال النخعي، وروى سعيد بن منصورفي سننه النهيءن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة (وقال ابن سيد الناس) لايعرف لهم مخالف في الصحابة ، ورخص فيه ﴿ أَبُو حَنيْفَة وَمَالُكُ وَالشَّافَعَي ﴾ وابن المنذر قياسًا على الأمام والمنفرد ، قالوا وقد ثبت أن النبي عَلَيْكَاتُو صلى في الكعبة بين ساريتين ( قال ابن رسلان) وأجازه الحسن وابن سيرين وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين ، وهو قول الـكوفيين ( وقال ابن العربي ) في شرح الترمذي ولا خلاف في جوازه عند الضيق ، وأما مع السعة فهو مكروه للجهاعة ، فأما الواحد فلا بأس به وقد صلى النبي عَلَيْنَا في الكعبة بين سواريها اه ( قال الشوكاني ) وفيه أن حديث أنس (يعني الذي رواه الترمذي) إنما ورد في حال الضيق لقوله فاضطر" نا الناس ، ويمكن أن يقال إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها ، وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهيي عن الصف بين السواري ولم يقلكنا ننهي عن الصلاة بين السواري، ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد، ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم فيه النهبي عن مطلق الصلاة فيحمل المطلق على المقيد ، ويدل على ذلك صلاته عليها بين الساريتين فيكون النهييءلي هذأ مختصا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الأمام والمنفرد ، وهـذا أحسن مايقال ، وما تقدم من قياس المؤتمين على الأمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لا ماديث الباب اله ﴿ قات ﴾ وما قاله الشوكاني هو الذي أرتضيه والله أعلم ( ١٤٨٦ ) صرَّتْ عبد الله ﴿ غريبه ﴾ (١) قال في النهاية اذا أطلقت الجزيرة في الحديث ولم تضف الى العرب فاعا يراد بها مابين دجلة والفرات اه وعند الترمذي عن

يُقَالُ لَهُ وَالِصَةُ بْنُ مَعْبَدِ (') قَالَ فَأَقَامَنِي عَلَيْهِ وَقَالَ هَذَا حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـ لَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ وَ سَلَّمَ رَأَى رَبُجِلاً صَلَّى في الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، قَالَ ('') وَكَانَ أَبِي يَقُولُ بِهُذَا الْحَدِيثِ

(١٤٨٧) عَنْ وَالِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ عَيَّالِيَّةِ عَنْ رَجُل صَـلَى خَلْفَ ٱلنَّسْفُوفِ وَحْدَهُ، فَقَـالَ يُميدُ ٱلصَّلَاةَ

رَ ﴿ ١٤٨٨) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبِكَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِيْ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيْ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

هلال بن يساف قال «أخذ زياد بن أبى الجمد بيدى و كن بالرَّقَة فقام بى على شيخ يقال له وابصة «الحديث» هو قلت الرقة بفتح الراء والقاف المشددتين بلد قريب من بغداد، فيستفاد من حديث الباب ورواية الترمذى أن الرقة بلد يقع فى منطقة الجزيرة بين دجلة والفرات (١) يمنى ابن عتبة بن الحارث بن مالك الاسدى أبا سالم أو أبا الشعفاء، وفد على النبى وسيالية وروى عنه وعن ابن مسعود وأم قيس، وعنه ابناه سالم وحمر، وشداد مولى عياض. وراشد بن سعد، وزياد بن أبى الجمد، وآخرون (وقوله فأقامني عليه) يعنى أوقفه عليه وقربه منه وأشار الى وابصة قائلا هذا حدثنى الح (٢) القائل هو عبد الله بن الأمام أحمد رحمهما الله ، يريد أن أباه الأمام أحمد ذهب الى هذا الحديث فقال ببطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده حمل تحريجه الله عبد الله حدثى أبى ثنا أبو صلى خلف الصف وحده من معبد حمل سنده المن عبد الله حدثى أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمس عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة بن معبد «الحديث معاوية ثنا الأعمس عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة بن معبد «الحديث»

الصمد وسريج قالا ثنا ملازم بن عمرو ثنا عبد الله بن بدر أن عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الصمد وسريج قالا ثنا ملازم بن عمرو ثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن على حدثه أن أباه على بن شيبان حدثه أنه خرج وافدا الى رسول الله عَلَيْكِيْنَ قال فصلينا خاف النبي عَلَيْكِيْنَ فال فصلينا خاف النبي عَلَيْكِيْنَ فالم على بن شيبان حدثه أنه خرج وافدا الى رسول الله فلمح بمؤخر عينيه الى رجل لايقيم صلبه في الركوع والسجود ، فلما انصرف رسول الله عَلَيْكِيْنَ قال يامعشر المسلمين إنه لاصلاة لمن لايقيم صلبه في الركوع والسجود ، قال ورآى .

# عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلِ صَلَاتَكَ (١) فَلاَ صَلاِّةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَاْفَ الصَّفِّ

رجلا يصلى خلف الصف « الحديث » على غريبه الله الله أى أعدها مر · جديد وعلل ذلك بقوله « فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف » ( يعني صلى منفردا خلف الصف ) حَمَيْ تَخْرَيْجُه ﷺ (جه ) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناده صحيح ورجاله ثقات ، وروى الأثرم عن الأمام أحمد أنه قال حديث حسن ، وقال ابن سيسد الناس رواته ثقات معروفون ﴿ وفي الماك ﴾ عن طلق مرفوعا «لأصلاة لمنفرد خلف الصف » رواه ابن حمان حيل الأحكام الله الماديث الباب تدل على أن من صلى منفردا خلف الصف يعيد صلاته ، وهل يعيدها وجو باً لبطلانها أواستحباباً مع صحتها ؟ احتلف السلف في ذلك ؛ فذهب قوم الى وجوب الأعادة لبط للنما ، حكاه ابن المنذر عن النخمي والحسم والحسن بن صالح والأمام أحمد وإسحاق، قال وبه أقول والمشهور عند الأمام ﴿أحمد وإسحاق﴾ أنالمنفرد خلف الصف يصبح إحرامه ، فإن دخل في الصف قبـل الركوع صحت قدوته وإلا بطات ، واحتج لهؤلاء بأعاديث الباب ﴿ وذهب آخرون ﴾ الى صحتها مع الكراهة ويعيدها ندباً ﴿وهِ الشَّافِعِيةِ ﴾ وحكوم عن زيد بن ثابت الصحابي والثوري وابن المبارك وداود ، واجتج لهم بحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أحرم خلف الصف وركع ثم مشي الىالصف ، فقال له النبي عَبِينَا ﴿ وَادْكُ الله حرصا ولا تغد ﴾ (وسيأتي في الباب التالي) وحديث ابن عباس أنه وقف عن يسارالنبي عَلَيْكُ في تبطل صلانه ، وحملوا الأعادة الواردة في أحاديث الباب على الاستحباب جمعا بين الأُدلة ، وفسروا فوله عَلَيْنَاتُهُ «لاصلاة لرجل فرد خلف الصف» أي لاصلاة كاملة كقوله عَلَيْنَانَةٍ « لاصلاة بحضرة الطعام » قالوا ويدل على صحة التأويل أنه عَيْنَاتُهُ انتظره حتى فرغ ولو كانت بأطلة لما أقره على الاستمرار فيهما ﴿ وقال ابن الهمام ﴾ من علماء الحنفيسة وحمل أئمتنا حديث وابصة على النذب وحديث على بن شيبان على نفي الكمال ليوافقا حديث أبي بكرة إذ ظاهره عـدم لزوم الأعادة لعدم أمره بها اه ( وقال الحافظ ) جمع أحمـــد وغيره بين الحديثين يعني بين حديث وابصة وحديث أبي بـكرة بأن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث وابصة ، فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصنف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الأعادة كما في حديث أبي بكرة و إلا تجب على عموم حديث والصة وعلى بن شيبان اه ﴿ قلت ﴾ رحم الله الأمام أحمد ماأعلمه بأسرارالسنة ، ولا غرو فهو إمام أئمتها ، فانظر رعاك الله كيف جمع بين الأحاديث بما يحصل به التوفيق بينها ولايبطل به شيء من عملها ، وهو الذي يتعين المصيرالية وهو الذي ينشرج

#### ( ۱۱ ) باسب من ركع دوده الصف ثم مشى اليه

( ١٤٨٩) عَنِ الْحُسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاء (١ وَرَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاء (١ وَرَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةٍ مَنْ اللهِ عَيْنِيَةٍ مَنْ اللهِ عَيْنِيَةٍ مَنْ اللهِ عَيْنِيَةٍ مَنْ اللهِ عَيْنِيَةٍ مَنَ اللهِ عَيْنِيَةٍ مَنَى إِلَى الصَّفَ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْنِيَةٍ مَنْ هَدَا اللهِ يَ رَكَع ثُمُّ مَثَى إِلَى الصَّفَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ أَنَا ، فَقَالَ النَّبِي عَيْنِيَةٍ

له صدرى وأميل اليه ﴿ فائدة ﴾ اختلف العاماء فيمن لم يجد فرجة ولاسعة في الصف ما الذي يفعل ؟ فقيل إنه يقف منفردا ولايجذب الى نفسه أحداء لأنه لوجذب الى نفسه واحدا لفوت عليه فضيلة الصف المقد م ولا وقع الخلل في الصف ، وبهذا فال أبوالطيب الطبرى وحكاه عن مالك ، وقال أكثر أصحاب الشافعي إنه يجذب الى نفسه واحدا ، ويستحب لعجذوب أن يساعده ، ولا فرق بين الداخل في أثماء الصلاة والحاضر في ابتدائها في ذلك ، وقد روى عن عطاء وإبراهيم النخمي أن الداخل الى الصلاة والصفوف قدالمتوت والمستب بحوزله أن بجذب الى نفسه واحدا ليقوم معه ؛ واستقبح ذلك أحمد وإسحاق وكرهه الأوزاعي ومالك ، واستحدل القائلون بالجواز بما رواه الطبراني في الأوسط والبيهتي من حديث وابعة أنه واستحدل القائلون بالجواز بما رواه الطبراني في الأوسط والبيهتي من حديث وابعة أنه الصف ؟ أعد صلاتك » وفيه السرى بن إسماعيل وهو متروك ، وله من طريق أخرى في تاريخ أصبهان لا بي نعيم وفيها قيس بن الربيع فيه ضعف ، ولا بي داود في المراسيل من الصف واية مقاتل بن حيان مرفوعاً «إن جاء رجل فلم يحد أحدا فليختلج اليه رجلا من الصف فايقم معه فا أعلم أجر الحزائج » وأخرج الملبراني عن ابن عباس باسناد (قال الحافظ) وأه بلفظ « أن النبي عَنْ النبي عَنْ الله رجلا بقيمه الى وأم بلفظ « أن النبي عَنْ النبي عَنْ الله وقد تمت الصفوف أن يُجتذب اليه رجلا بقيمه الى وأم بلفظ « أن النوكاني والله أعلم والله عنه الله وأم بله فل أفاده الشوكاني والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أناده الشوكاني والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلى والله أعلم والله أعلى والله أعلى والله أعلى والله أعلم والله أعلى والله أله والله المراكة والله والله أله والله أله والله أله والله أله والله والله أله والله والله وال

(١٩٩٩) عن الحسن عن أبى بكرة من سنده من الحديث عبد الله حدثى أبى ثنا عمان ثنا حماد بن سلمة أنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبى بكرة « الحديث » من غريبه بن عمان ثنا حماد بن سلمة أنا زياد الأعلم عن الحسن عن أبى بكرة قال « جئت (١) يعنى مسرعاً كما يستفاد ذلك من رواية الطحاوى عن الحسن عن أبى بكرة قال « جئت ورسول الله عِنْفِيْنَةً واكع وقد حفزنى النفس فركعت دون الصف » أى قبل أن يصل إليه ومشي الى أن دخل فيه كما في حديث الباب ، وركع قبل الوصول الى الصف خشية أن تفوته الركعة ، وقد صرح بذلك في رواية الطبراني عن يونس بن عبيد عن الحسن ، وفيها « فلما قضى عَنْفِيْنَةً صلاته قال أيكم صاحب هذا النفس ؟ قال خشيت أن تفوتنى الركعة ، فقال عَنْفِيْنَةً

زَادَكَ ٱللهُ حِرْصًا وَلاَ نَمُدُ (() وَمِنْ طَرِيقِ ثَانِ )(() عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَالنَّبِيُّ عَيَّالِيَّةِ رَاكِعٌ فَسَمِعَ النَّبِيُّ وَيَلِيَّةِ صَوْتَ نَمْلِ أَبِي بَكْرَةً وَهُوَ يُحْضِرُ (") بُرِيدُ أَنْ يُدْرِكَ الرَّكُمة ، فَلَمْا أَنْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ السَّاعِي \* قَالَ أَبُو بَكْرَةً أَنَا ، قَالَ زَادَكَ اللهُ حِرْصاً وَلاَ تَمُدُ

زادك الله حرصا على الحير والمبادرة اليه » قال ابن المنير صوَّب الذي عِلْمُعَالَّةُ فعل أبى بكرة من الجية العامة وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة ، وخطَّأه من الجهة الخاصة التي هي الركوع دون الصف أوالأسراع في المشي الى الصلاة (١) قال الحافظ ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من الحَـو °د ، وحكى بعض شراح المصابيح أنه روى بضم أوله وكسرالمين من الأعادة ؛ ويرجح الرواية المشهورة زيادة الطبراني في آخر الحديث ( يعني حديث أبي بكرة) « صل ما أدركت واقض ماسبقك » (وروى الطحاوي) باسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً « اذا أتى أحدكم الصلاة فلا بركم دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف» (ومعنى قوله ولا تعد ) أي إلى ماصنعت من السعى الشديد ثم الركوع دون الصف ثم المشي الى الصف وأنت راكم ، وقد ورد مايقتضي ذلك صريحا في طرق حديثه وتقدم بمضها ، وفي رواية حماد عنسد الطبراني « أيكم دخل الصف وهو راكم » وتمسك المهلب بهذه الرواية فقال إنما قال له لاتمــد لأنه مثل بنفسه في مشيه راكماً ، لأنها كمشية البهائم (٢) حير سنده عديما عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ثنا بشار الخياط قال سمعت عبد العزيز بن أبي بكرة « الحديث » (٣) الحضر بالضم العدُّو وأحضر يُحْفَرُ فهو مُحْفِسر إذا عدا وأشرع في السير (وقوله مَن الساعي) أي من الذي جاء يسعى ﴿ تَخْرَبُهُ ﴾ (خ. نس. مق. والطحاوي) على الأحكام الله حديث الباب بدل على أن من ركم دون الصف خشية فوات الركعة وجهلا بالحكم ثم مشي الى الصف فدخل فيه كما فعل أبو بكرة رضي الله عنه فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة ويؤمر بعدم العود لمثل ذلك ، أما أذا انهرد ولم يدخل في الصف وصلى الصلاة كلها أو ركعة منها منفرداخلف الصف ففيه الخلاف المتقدم في أحكام الباب السابق (قال ابن سيد الناس) ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف كحكم الصلاة كلها خلفه ، فهذا أحمد بن حنبل برى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة ، وبرى أن الركوع دون الصف جائز ، قال وقد اختلف السلف فالركوع دون الصف فرخص فيه زيد ابن ثابت وفعل ذلك ابن مسمود وزید بن وهب ، وروى عن سعید بن جبیر و آبی سلمة

أبن عبد الرحمن وعروة وابن جريج ومعمرأتهم فعلواذلك ﴿ قلت وبه قالت المالكية وكرهه الشافعيــة ﴾ قال وقال الزهري إن كان قريبًا من الصف فعل ، وإن كان بعيداً لم يفعل ، وبه قال الأوزاعي اله ﴿ وقالت الحنابلة ﴾ اذا جاء الى الصف فوجد الأمام راكما وكان في الصف الأخير فرجة جاز له أن يكبر خارج الصف محافظة على الركمة وأن بمشي الى الفرجة فيسدها وهو راكع، أو بعد رفعه من الركوع اذا لم يسجد الأمام، فإن لم يدخل الصف قبل سجود الأمام ولم يجــد واحداً يكوّن معه صفا جديدا إطلت صلاته ، أما اذا كبر خلف الصف لالخوف فوت الركعـة ولم يدخل في الصف إلا بعــد الرفع من الركوع فان صلاته تبطل ، وأذا أحرم المقتدى ثم وجد فرجة في الصف الذي أمامه ندب له أن يمشى لسدها إن لم يؤدُّ ذلك الى عمل كـنير عرفاً و إلا بطلت صلاته ﴿ وقالت الحنفية ﴾ اذا جاء فوجد الأمام راكما فان كان في الصف الأخير فرجة فلا يكبر للاحرام خارج الصف بل يُحـرم فيه ولوفاتته الرَّكمة ، ويكره له أن يحرم خارج الصف ، فإن لم يكن ثَم فرجة كـَّرخلف الصف وله أن يجذب اليه واحدا بمن أمامه في الصف بدون عمل كثير مفسد للصلاة ليكوَّن له صفا جديداً ، فإن صلى وحده خلف الصف كره ﴿ وَإِسْتُسْدُلُ بَحْدِيثُ البَّابِ أَيْضًا ﴾ على استحباب موافقة الداخل للأمام على أي عال وجده عليها ؟ وقد ورد الأمر بذلك صريحا في سنن سنعيد بن منصور من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن الدي عَلَيْنَ قَالَ « من وجدني قائمًا أو راكما أو ساجدا فليكن معي على الحال التي أنا عليها » وفي النرمذي نحوه عن على ومعاذ بن جبل مرفوعاً وفي إسناده ضعف ، لكنه ينجبربطريق سعيد بن منصوراً لمذكور قاله الحافظ ﴿ وَفِيهِ أَيْضًا ﴾ أنالمشي في الصلاة لمصلحتها لايبطلها وقد اختلف في المقدار الذي يغتفر مشيه من غير اطلان ؛ فقدّره بعض الحنفية بخطوة ، وقدره البعض الآخر بموضع السجود ﴿ وقالت المالكية ﴾ اذاكان المشي لسد فرجة أو سترة يغتفرقدر الصفين والثلاثة ، وأما اذا كان لغيرهامثل دفع مار أو ذهاب دابة ونحوها فيرجع فيه الى العرف ، فما عدُّ في العرف قريبا اغتفر و إلا فلا ﴿ وَقَالَتَ الشَّافِعِيةَ ﴾ تغتفر الخطوة والخطوتان على التوالى لامازاد عليهما ، وأما اذا كان المشي متقطعـــا فيغنفر ولو بلغ مائة خـطوة ﴿ وقالت الحنابلة ﴾ يغتفر المشي اليسير لحاجة إن كان متواليا ؛ وكذا الكثير إن كان متفرقاً ، واليسير مايشبه فعله صلى الله تعلى عليه وعلى آله وصحِبه وعلم من حمل أمامة وصعوده المنبر وتزوله عنه لمناصلي عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك والكثير مازاد عن ذلك والله أعلم

## مر أبو أب تتعلق بائحكام الجماعة ≫-(١) باب لاصلاة بعد الافاء: الا المكنوب

( ١٤٩٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيَالِيْنِي لاَصلاةً

بَمْدَ الْإِقَامَةِ ('' إِلاَّ ٱكَاكُتُو بَةَ « وَفِي لَفْظِ إِلاَّ الَّتِي أُقِيمَتْ » ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيق

ثَانِ ) (٢) عَنِ ٱلنَّبِيِّ عَيْنِكِينَةِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَّةَ إِلاَّ ٱلمُكْتُوبَةَ

( ١٤٩١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَرْجِسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ

صَلاَةُ النَّصِيْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّقُ رُكُمْتَى الْفَجْرِ (٣) فَقَالَ لَهُ بِأَيِّ صَلاَتِكَ ٱحْنَسَبْتَ (١) بِصَلاَتِكَ وَحَدَكَ

( ١٤٩٠) عن أبي هريرة حقي سنده الله حدثني أبي ثنا أبو النصر ثنا ورقاء بن عمر اليشكري قال سممت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء بن يسار عن أبي هنا ورقاء بن عمر اليشكري قال سممت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة «الحديث» حقى غريبه الله ( ) أي رمد الشروع في الألفاظ التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة ، وصرح بمعني ذلك محمد بن جعادة عن عمرو بن دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ «اذا أخذ المؤذن في الأقامة » قاله الحافظ ( وقوله المكتوبة ) يعني المفروضة التي أقيمت ( ٢ ) حقى سنده الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة « الحديث » شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة « الحديث »

الله عن عيد الله بن سرجس عنى سنده من عبد الله بن سرجس « الحديث » محد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس « الحديث » من رواية أبى داود عن عبد الله بن سرجس قال « جاء رجل والنبي عَيَنايَة يصلى الصبح من رواية أبى داود عن عبد الله بن سرجس قال « جاء رجل والنبي عَيَنايَة يصلى الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبي عَيَنايَة في الصلاة ، فاما انصرف قال يافلان أيتهما صلاتك التي صليت معنا ؟ » (٤) يعنى بأى الصلاتين قصدت وأيهما أردت بسعيك الى المسجد ، فإن كانت التي صليتها وحدك وهي النافلة فصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد ، وإن كانت الفريضة فلم أخرتها وقدمت عليها النافلة ؟ وهذا الاستفهام إنسكاري

أَوْ صَلَاتِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا

(١٤٩٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحِينَةَ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ مَرَّ اللهِ عَنْهُ قَالَ مَرَّ اللهِ عَلَيْكِ بِرَجُلِ وَقَدْ أُفِيمَ فِي الصَّلاَةِ « وَفِي رِوَايَةٍ وَقَدْ أَ فِيمَتِ الْصَّلاَةُ » وَهُو بُصَلِّي اللهِ عَلَيْكِ بِرَجُلِ وَقَدْ أُفِيمَ فِي الصَّلاَةُ عَنْهُ اللهُ شَيْئًا لاَنَدْرِي مَاهُ وَ ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا وَهُو بُصَلِّي الرَّ كُمْتَ بِنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ شَيْئًا لاَنَدْرِي مَاهُ وَ ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَنْصَرَفْنَا أَنْصَرَفْنَا أَنْصَرَفْنَا أَنْصَرَفْنَا أَنْصَرَفْنَا أَنْصَرَفْنَا أَنْصَرَفْنَا أَنْ يَصَلَّى اللهِ يَوْشِيكُ وَ مَا فَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيدٍ ؟ قَالَ قَالَ لِي يُوشِيكُ مَنَ النَّيْمَ عَلَيْهِ مَنْ طَرِيقِ ثَانِ ) (٣) أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِيدٍ مَنْ طَرِيقِ ثَانِ ) (٣) أَنَّ النَّبِيَ عَلِيلِيدٍ مَنْ طَرِيقِ ثَانِ ) بهِ وَهُو يَصَلّى يُطُولُ صَلّى اللهُ عَنْهُ فَالَ لَهُ عَنْهُ هُو هَذَا بَيْنَ يَدَى صَلاَةً الْفَجْرِ ، فَقَالَ لَهُ إِنْ نَعْوَلَ لَهُ وَقُولَ لَهُ عَلَى عَلَى اللهَ عَنْهُ وَقُولَ لَهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

يقصد به توبيخه على ماحصل منه من صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة ، وهذا القول صدر من النبي عليه النصرافه من صلاة الصبح كما فى رواية أبى داود بلفظ « فلما الصرف قال يافلان الحديث » حرج تخريجه الله ( م. د. نس. جه ) والطحاوى وغيرهم

يعقوب ثنا أبي عن أبيه ثنا حقص بن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة «الحديث» يعقوب ثنا أبي عن أبيه ثنا حقص بن عاصم عن عبد الله بن مالك ابن بحينة «الحديث» على غريبه و (1) بحينة لقب والدة عبد الله بن مالك واسمها عبدة أدركت الأسلام فأسلمت وصحبت وأسلم ابنها عبد الله قديما ، قال الحافظ وحكى ابن عبد البر اختلافاً في بحينة هل هي أم عبد الله أو أم مالك ، والصواب أنها أم عبد الله ، فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله كما في عبد الله بن أبي ابن سلول و محمد بن على ابن الحنفية اه (7) أي يقرب ويسرع أن أحدكم يصلي الصبح آربم ركمات ، ومعني ذلك أنه يصلي ركمتين نافلة بعد الأقامة ، ثم يصلي معهم الفريضة ، فمن فعل ذلك صار في معني من صلي الصبح أربعا لأنه صلي بعد الأقامة أربعا ، قال القاضي عياض والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع صلاة النافلة على إكالها ، قال القاضي عياض وفيه حكمة أخرى وهو النهي عن الاختلاف أولى بالمحافظة على إكالها ، قال القاضي عياض وفيه حكمة أخرى وهو النهي عن الاختلاف على الرزاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرجمن بن ثوبان عن عبد الله بن الرزاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرجمن بن ثوبان عن عبد الله بن مالك ابن محيدة أن الذي صلى هالله تعالى عليه وآله وسلم مر به وهو يصلى هالم هم الله ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله هم ملك الناقل عليه وآله وسلم مر به وهو يصلى هالم المن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله وهو يصلى هاله تعالى عليه وآله وسلم مر به وهو يصلى هالم هم الله المناقل عليه وآله وسلم مر به وهو يصلى هالم المن عبد الله عبد الله عن عبد الله بن عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عن عبد الله عبد ال

النَّبِيُّ وَلَيْكِيْ لَا يَجْمَلُوا هَذِهِ مِثْلَ صَلَّاةِ النُّظْهِرِ أَتَبْلُهَا وَ بَمْدَهَا، أَجْمَلُوا بَيْنَهُمَا فَصْلاً (١)

رُونَ عَمْرَ بْنِ الْخُطَّابِ عَنْ مَلْكِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الْخُطَّابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مَكَيْنَة (٢٠ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ اللَّهُ جِدَ رَقَدْ أُرتِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى رَكْمَتِي الْفَجْرِ، وَلَا اللهِ عِنْكِيْرَ (يَعْنَى الصَّلَاةَ) لأَثَ (٣) بِهِ النَّالُ فَعَالَ الصَّبْحَ (٤٠) أَرْبِماً وَلَكُ اللهِ عِنْكِيْرُ (يَعْنَى الصَّلَاةَ) لأَثَ (٣) بِهِ النَّالُ وَعَالَ الصَّبْحَ (٤٠) أَرْبِماً

(١) فيه أنه يستحب تَحْفَيفُ ركِعني الفجر والفصل بينهاوبين صلاة العجج على تخريجه الخرج ألطريق الثانية غير الأمام أخرج الطريق الثانية غير الأمام أحمد وسندها جسد

( ١٤٩٣ ) عن حفول بن عاصم على سنده كلي صدرت عبد الله حدثني أبي ثنا مجمد ابن جعفر ثنا شعبة وحجاج أنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن حقص بن عاصم وغيره قال حجاج في حديثه قال سمعت حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب « الحديث » على غريبه المحد (٢) هكذا هــذه الزواية عن مالك بن بحينة وهي من طريق شعبة كما ترى في السنــد، وكذلك عند البخاري من طريق شعبسة أيضا قال (يعني شعبة) أخبرني سعد بن ابراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله عَلَيْنَةً رَآى رجلا فَذَكُر الحَدَيث بنحو حديث الباب، وظاهر هذِا أَن مالكا صحابي وأَن أمه بحينة وهذا خطأ ، والصواب أن الصحبة والرواية لولده عبد الله كما في الحديث السابق وأن بحينة أم ولده عبد الله كما بينا ذلك في شرح الحديث المتقدم ، والدليل على أن الحديث من رواية ابنه عبد الله هوأن الأمام أحمد رحمه الله تعالى ذكره بجميع طرقه في مسند عبد الله بن مالك ، ولم يكن لمالك عند الأمام أحمد مسند ؛ ورجح الأعمة عدم صحبته ؛ وقد وهم شعبة في السند (قال الحافظ) وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة ، وحكم الحفاظ يحبى بن مدين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والأسهاعيلي وابن الشرقي والدارقطني وأبو مسمود وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين (أحدهما) أن بحينة والدة عبـــد الله لامالك (وثانيهما) أن الصحبة والرواية لعبــد الله لالمـالك اهـ (٣) بمثلثة خفيفة أي اختلطوا به والتفوا حوله ، قال في القاموس والالتياث الاختلاط والالتفاف ، وظاهره أن الضمير في قوله (لاث به) للنبي مُنْكِيْنُ ، ولكن الطريق الأولى من الحديث السابق تقتضى أنه للرجل (٤) آلصبح بهمزة ممدودة في أوله ويجوز قصرها وهو استفهام إنكار ، وكررالجملة مرتين في رواية البخاري تأكيداً للانكار ، والصبح بالنصب بأضار فعل تقديره أتصلي الصبح ؟ وأربعا منصوب على الحال ، قاله ابن مالك ﴿ يَخْرَبُهِ ﴾ ﴿ قُ . نس ﴾

(١٤٩٤) خطعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّي عَلَيْكِ وَالهِ وَسَلَّمَ مَنْكَبَهُ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ وَا بْنُ الْقِشْبِ (الْيُصَلِّحَ أَرْبَعَا أَوْ مَرَا تَدَيْنِ ؟ ابْنُ جُرَيْجِ يَشُكُ (٢) وَقَالَ يَا أَبْنَ الْقَشْبِ أَتْصَلِّقَ النَّصِبْحَ أَرْبَعا أَوْ مَرَا تَدَيْنِ ؟ ابْنُ جُرَيْجِ يَشُكُ (٢) وَقَالَ يَا أَبْنَ الْقَشْبِ أَتْصَلِّى النَّصِبْحَ أَرْبَعا أَوْ مَرَا تَدَيْنِ ؟ ابْنُ جُرَيْجِ يَشُكُ (٢) وَقَالَ يَا أَبْنَ الْقَشِبِ أَتْصَلِّى النَّهُ عَنْهُما قَالَ أَوْ يَمَتُ صَلاَةُ الصَّبْحِ فَقَالَ أَوْ يَمَتُ صَلاَةً الصَّبْحِ فَقَامَ رَجُلُ (٣) يُصَلِّى الرَّ كُمَّذَ بْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَ أَوْيِمَتْ صَلاَةً الصَّبْحِ فَقَامَ رَجُلُ (٣) يُصَلِّى الرَّ كُمَّذَ بْنِ عَجْذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلُ (٣) يُصَلِّى السَّبْحَ أَرْبَعاً؟

وجدت في كتاب أبي بخط يده ثنا محمد بن بكر أنا ابن جريج أخبر في جعفر بن محمد عن وجدت في كتاب أبي بخط يده ثنا محمد بن بكر أنا ابن جريج أخبر في جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن الذي علي الله وحدة هو لقب جد عبدالله ابن مالك واسحه جندب بن نصلة بن عبد الله ، والمراد بابن القشب هنا عبد الله بن مالك واسحه وانتسب الى جده لغرض في نهسه ، وقد حصل مثل ذلك لكثير من الصحابة يقول بعضهم (مثلا) رأى الذي علي الله بن مالك ، ما تقدم في روايته في الطريق الثانية من حديثه أن المراد بابن القسب هنا عبد الله بن مالك ، ما تقدم في روايته في الطريق الثانية من حديثه السابق « أن الذي علي الله عنه به وهو يصلي الخ » وما رواه البيهتي عنه ( أعني عن عبد الله ابن مالك أبن بحينة رضى الله عنه » وقد رسول الله علي الله المسجة أبن بحينة رضى الله عنه به فقرب منكبي وقال أتصلي الصبح أربعاً » والأحاديث بقسر بعضها بعضا فتدبر (٢) يعني أن ابن جر يج شك هل قال الراوي « أتصلي الصبح أربعا أو قال أسمى الصبح مرتبن بدل قوله أربعا » حشم تخريجه إلى وسنده جيد

( ١٤٩٥) عن ابن عباس عباس عبد الله عبد الله حدثى أبى ثنا يزيد ثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الله بن أبى مليكة عن ابن عباس « الحديث » عزيم غريبه كالله (٣) يحتمل أن يكون هذا الرجل هو ابن عباس نفسه بدليل مارواه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال « كنت أصلى وأخذ المؤذن في الأقامة فجذبني النبي عَلَيْتِينَ وقال أنصلي الصبح أربعا » ويحتمل أن يكون غيره وتكون القصة تددت والله أعلم على تخريجه الله عليه بنسبة القصة الى رجل مبهم

إلا عند الأمام أحمد ، وأحرجه أبو داود الطيالسي والبيهتي والبرار وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك ، وقال إنه على شرط الشيخين أخرجوه كلهم بنسبة القصة الى ابن عباس باللفظ المتقدم في الشرح على الأحكام المحاديث الباب تدل على عدم جواز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرها، وقد اختلف الصحابة والتابعون وكمن بعدَهم في ذلك ، فذهب عمر بن الخطاب وأبنــه عبد الله بن عمر على خلاف فيه وأبوهريرة رضي الله عنهم الىكراهة ذلك ، وممن قال به من التابعين عروة بن ألزبير وتحمد بن سيرين وإبراهيم النخمي وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومسلم بن عَقَيلِ وَسَعَيْدٌ بَنِ جَبَيْرٍ ، وَمَنِ الأَنْمَةُ سَفَيَانَ النَّورِي وَابِّنِ الْمِبَارِكُ ﴿ وَالشَّافَعِي وَأَحْمَدُ ﴾ وإسحاق وأبو ثور ومجمد بن جريُو ، هكذا أطلق الترمذي الرواية عن النوري ، وروي عنه ابن عبه البر والنووي تفصيلاً ، وهو أنه اذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر و إلاصلاها ﴿ ودهب مالك ﴾ الى التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه ، وبين أن يخاف فوت الركمة الأولى مع الأمام أو لا ؛ فقال آدا كان قد دخل المسجد قليدخل مع الأمام ولا يركمهما يعني ركعتي الفتجر وإن لم يدخل المسجد، فإن لم يخف أن يفوته الأمام بركمة فليركم خارج المسجد، وإن خاف أن تفوته الركمة الأولى مع الأمام فليدخل وليصل معه ، وحكى ابن عبد البرعين ﴿ أَبِّي حَنْيَفَةٌ ﴾ أنه إن خشي فوت الركعتين مماً وأنه لايدرك آلاً مام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه و إلافيركمهما يعني ركعتي الفجر خارج المستجد ثم يدخل مع الأمام ، وحكي عنــه أيضا نحو قول مالك وهو الذي حكاه الخطابي ، وهو موافق ألما حكاه عنه أصحابه ، وحكى عنه النووى أنه يركههما في المسجد إلا أن يخاف فوت الركمة الأخيرة ، فأما الركُّمة الأولى فايرُكم وإن فاتته ، وهو قول الأوزاعي وسعيــد بن عبد العزيز ﴿ وِذَهِبَ أَهِلِ الظَّاهِرِ ﴾ الى أنه اذا سخم الأقامة لم يحل له الدخول في ركمتي الفجر ولا في غــيرها من النوافل سواء أكان في المسجد أم خارجه ، فإن فعل فقد عصى ، ونقله ابن حزم عن الشافعي وعن جهور السلف ، وكذا قال الخطابي وحكى الكراهة عن الشافعي وأحمد ، وحكى القرطي في المفهم عن أبي هريرة وأهل الظاهرأنها لاتنعقد صلاة تطوع في وقت إقامة الفريضة (قال الشوكاني) وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد باقامة الصلاة الأقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة وهو المعنى المتعارف ، قال العراقي وهو المتبادرالي الأذهان في هذا الحديث (قال الشوكاني) إلااذا كان المراد باقامة الصلاة فعلما كما هوالمعنى الحقيقي ، ومنه قوله تعالى (الذَّبن يقيمون الصلاة) فانه لاكراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة، و إذا كان المراد

#### (٢) باسب من صلى ثم أدرك جماء: فليصلها معهم نافلة

(١٤٩٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ بَرِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَيْدِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، قَالَ فَصَلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ وَجَجْهِ فَإِذَا صَلَاةَ الصَّبْحِ أَوِ الْفَجْرِ ، قَالَ ثُمَّ أَنْحُرَفَ جَالِسًا أَوِ اسْتَقَبْلَ النَّاسَ بِوَجْمِهِ فَإِذَا صَلَاةَ الصَّبْحِ أَوِ الْفَجْرِ ، قَالَ ثُمَّ أَنْحُرَفَ جَالِسًا أَوِ اسْتَقَبْلَ النَّاسَ بِوَجْمِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّما مَعَ النَّاسِ ، فَقَالَ اللهُ إِنَّا أَنْ تُصَلِّم اللهُ عَلَيْكَ اللهُ إِنَّا كُنَا قَدْ صَلَيْنَا فِي الرِّحَالِ (") قَالَ فَلاَ تَفْعَلاَ ، إِذَا صَلَى أَلْ اللهِ إِنَّا كُنَا قَدْ صَلَيْنَا فِي الرِّحَالِ (") قَالَ فَلاَ تَفْعَلاَ ، إِذَا صَلَى أَدْرِكُ الصَّلاَةَ مَعَ الْإِمامِ (") فَلْكُولُهُ الْمُعَامِ (") فَلْيُصَلِّمَا مَعَهُ أَدْرِكُ الصَّلاةَ مَعَ الْإِمامِ (") فَلْيُصَلِّمَا مَعَهُ الْمَعَمُ الْمَامِ (") فَلْيُصَلِّمَا مَعَهُ الْمَامِ اللهُ الْمُعَلَمِ اللهُ الْمُعَلَمُ الْمَامِ اللهُ الْمُعَلَمُ الْمَاعَ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمَاعِمُ اللهُ الْفَالِ اللهُ المُ اللهُ اللهُ

المعنى الأول فهل المراد به الفراغ من الأقامة لأنه حينتُ يشرع فى فعل الصلاة ، أو المراد شروع المؤذن فى الأقامة (قال العراق) يحتمل أن يرادكل من الأمرين ، والظاهر أن المراد شروعه فى الأقامة ليتهيأ الماً موم لأدراك التحريم مع الأمام ، ومما يدل على ذلك قوله فى حديث أبى موسى عند الطبرانى « أن النبي عَيْسَاتُوْ رأى رجلا صلى وكمتى الفجر حين أخذ المؤذن يقيم » قال العراقى وإسناده جيد اه (قال الحافظ) واستدل بعموم قوله « فلاصلاة إلا المكتوبة » لمن قال يقطع النافلة اذا أقيمت الفريضة ، وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية ، وخص آخرون النهى بمن ينشىء النافلة عملا بعموم قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة فى الجماعة فيقطع و إلافلا اهم المباورة عن أبيه «الحديث أبى الأسود حين شنده الله حدثنى أبى عن جابر بن بزيد بن الأسود عن أبيه «الحديث أبيه «الحديث منا بهز ثما أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن بزيد بن الأسود عن أبيه «الحديث من المنا بن رسلان من المناه أى تتحرك ، كذا قال ابن رسلان من المناه أى تتحرك ، كذا قال ابن رسلان من المن وستحرك ، كذا قال ابن رسلان من المناه أي تتحرك ، كذا قال ابن رسلان من المناه أى تتحرك ، كذا قال ابن رسلان من المناه المن وسلان المناه أن المناه أى تتحرك ، كذا قال ابن رسلان من المناه أى تتحرك ، كذا قال ابن رسلان من المناه أن المن المناه أن المن المناه أن المناه أن المن المناه أن المناه المناه

معهم فانها لكما نافلة » (١) فيه تصريح بأن الثانية في الصلاة الممادة نافلة ، وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى (٢) أى أقواهم وأعظمهم صبرا على المكاره انظر حديث رقم ٧٦٧ من كتاب الصلاة في الجزء الرابع (٣) بفتيح الخاء المعجمة وسكون الياء التحتية وهو مسجد مشهور بحنى ، قال الطيبي الخيف ما أنهدر من غليظ الجبل وارتفع عن المسيل ، يعنى هذا وجه تسميته به علي تخريجه المسلك ، وقال الترمذي حسن صحيح

( ١٤٩٧) عن بسر بن محجن عن أبيه حمل سنده محمد حارث عبد الله حدثى أبي منا عبد الرحمن ثما سفيان ثما زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه « الحديث » حمل غريبه محمد (٤) بسر بضم الموحدة وسكون المهملة ويروى بكسر الموحدة والضم أشهر وصوا به أبو نعيم (ومحجن) بوزن منبر هو الديلي بكسر الدال المهملة وسكون الياء عند الكسائي ، صحابي قليل الحديث ، قال أبو عمرو معدود في أهل المدينة ، روى عنه ابنه بسر (٥) هذا استفهام يراد به التوبيخ (٦) حمل سنده محمد حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر قال قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر

فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عِيَّالِيَّةِ فَصَلَى بِهِم ثُمُّ رَجَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَيَّالِيَّةِ وَمِحْجَنَ فِي مَجْلَسِهِ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَامَنَهَكَ أَنْ تُنصَلِّي مَعَ النَّاسِ \* أَلسْتَ بِرَجُلِ مُسْلِم ؟ وَذَكَرَ نَحُو الْحَدِيثِ اللَّهَ تَدَّم

(١٤٩٨) عَنْ حَنْظَلَةُ أَنْ عَلِي الْأَسْلَمِي عَنْ رَجُولِ مِنْ بَنِي اللَّيلِ قَالَ صَلَّيْتُ الطَّهْرَ فِي بَيْتِي ثُمْ خَرَجْتُ بِأَبَاعِرَ لِأَصَدَدِّرَهَا إِلَى الرَّاعِي فَمَرَرْتُ مِسَلَيْتُ الطَّهْرَ فَمَضَيْتُ فَلَمَ أَصَلًا مَمَهُ ، فَلَمَّا بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو يُصَدِّقُ فَي بِالنَّاسِ الظُهْرَ فَمَضَيْتُ فَلَمَ أَصَلًا مَمَهُ ، فَلَمَّا وَمُدَرِّتُ أَبَاعِرِي وَرَجَهْتُ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَم، فَمَا حَيْنَ مَنَ رَتَ بِنَا ؟ قَالَ فَقُلْتُ بِارَسُولَ الله إِنِّي قَدْ كُنْتُ صَلَيْتُ فِي آيْتِي قَالَ وَإِنْ (١) الله إِنِّي قَدْ كُنْتُ صَلَيْتُ فِي آيْتِي قَالَ وَإِنْ (١)

( ١٤٩٩ ) عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ (٢) قَالَ أَخَّرَ ابْنُ زِيادِ (٣) الصَّلَاةَ فَأَمَانِي

( ١٤٩٨) عن حنظلة بن على ﴿ سنده ﴾ حَرَّتُ عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمران بن آبي أنس عن حنظلة بن على «الحديث» ﴿ عَربِهِ ﴾ (١) أي وإن كنت قد صليت فصل مع الجاعة ﴿ يَحْربِهِ ﴾ لم أقف عليه لغير الأمام أحمد، وأورده الهيثمي ولم إمزه لغيره وقال رجاله موثقون

( ١٤٩٩) عن أبي العالية سلام الله على العالية على العالية الله الله عداني أبي ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن أبي العالية البراء « الحديث » على غريبه الله و بتشديد الراء وبالمد كان يبرى النبل واسمه زياد بن فيروز البصرى ، وقيل اسمه كلثوم ، توفى يوم الاثنين في شوال سنة تسعين (٣) كان من أمراء بني أمية الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، تولى الأمارة في خلافة معاوية ثم عزله معاوية ثم أعاده ، وكان أميرا في خلافة يزيد بن معاوية الى السنة الثالثة من خلافة عبد الملك بن مروان فقتل فيها سنة سبع وستين هجرية

عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَنْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا عَلِمَاسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ بْنِ زِيادٍ فَمَضَّ عَلَى شَفَتِهِ (ا وَضَرَبَ غِفَدِى وَقَالَ إِنِّى سَالْتُ أَبَا ذَرِّ كَمَا سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيَّةِ كَمَا فَضَرَبَ خَذِى كَمَا ضَرَبْتُ عَلَى خَذَكَ وَقَالَ إِنِّى سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيَّةِ كَمَا سَرَبْتُ عَلَى خَذَكَ وَقَالَ إِنِّى سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِيَالِيَّةِ كَمَا سَرَبْتُ عَلَى خَذَكَ وَقَالَ إِنِّى سَأَلْتُ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْلِيَّةِ كَمَا سَرَبْتُ عَلَى خَذَكَ أَنَّ فَقَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقَتِها ، فَا أَدْرَكَتْكَ مَمَهُمْ فَصَلَّ وَلاَ تَقُلْ إِنِّى نَدْ صَلَيْتُ وَلاَ أَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقَتِها ، فَإِنْ أَذْرَكَتْكَ مَمَهُمْ فَصَلِّ وَلاَ تَقُلْ إِنِّى نَدْ صَلَيْتُ وَلاَ أَصَلِّ اللهِ اللهُ اللهُ

( ١٥٠٠) عَنْ أَبِي أَنِي أَنْ الْمُرْأَةِ عُبَادَةً بْنِ الْصَامِتِ عَنْ عُبَادَةً اللهِ الْصَامِتِ عَنْ عُبَادَةً ابْنِ الْصَامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْدُهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِلْمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ

(۱) يعنى تأكما من فعل ابن زياد (۲) سبب سؤال أبى ذرللنبى عَيَلِيْنَةِ جاء فى رواية أخرى عند مسلم بسنده عن بديل قال « سمعت أبا العالية بحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال قال رسول الله عَيَلِيَةٍ وضرب غلاى كيف أنت اذا بقيت فى قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال ماتأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك قان أقيت الصلاة وأنت فى المسجد فصل » فترى أن أبا ذر رضى الله عنه لم بسأل الذي عَيَلِيَّةٍ الابعد ماأخبره عَيَلِيَّةٍ ولا بعد ماأخبره عَيَلِيَّةٍ (الإبعد ماأخبره عَيَلِيَّةٍ (٣) إنما ضرب الذي عَيَلِيَّةٍ غذ أبى ذر ليتنبه ويجمع ذهنه لما يقوله له الذي عَيَلِيَّةٍ ، وكذلك ضرب أبو ذر نخذ الراوى عنه لذلك وهكذا ، وهذا الحديث يسمى بالمسلسل فى اصطلاح الحدثين ، وهو ما اتفقت رواته على صفة من الصفات عند ذكره كضحك أو قيام أو قمود أو ضرب يد أو نخذ كما هنا أو نحو ذلك ، وفيه كلام كثير فى علم مصطلح الحديث (٤) أى لائقل لاأصلى لانى قد صليت ؛ زاد مسلم فى رواية « فصل معهم فانها زيادة خير » وله فى أخرى « فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم فافلة » حقم تحريجه هيه (م.

( ۱۵۰۰) عن أبى أبى حر سنده ﴿ مَرْثُ عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبى المذى الجمصى عن أبى أبى بن امرأة عبادة ابن الصامت عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه « الحديث » حر غريبه ﴿ و ) هو ابن أم حرام ، اسمه عبد الله بن عمرو ، وقيل ابن كعب الأنصارى صحابى بزل بيت المقدس

أُمَنَ الْمَ تَشْفَلُهُمْ أَشْيَاءِ عَنِ الْصَلَاةِ حَتَّى يُوَّخِرُ وَهَا عَنْ وَفَتْهَا (') فَصَلُّوهَا لِوَ قَتْهَا « وَفِي رِوَايَةِ ثُمَّ أَجْمَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوْعًا » قال فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ اللهِ فَإِنْ أَذْ رَكُنْهَا مَهُمُ أَصَلِّى ؟ قالَ إِنْ شِئْتَ (') ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ (') بِنَحْوِهِ فَإِنْ أَذْ رَكُنْهَا مَهُمُ أَصَلِي ؟ قالَ إِنْ شِئْتَ (') ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَانِ (') بِنَحْوِهِ وَفِي لَا أَهُمَ أَنْهُ وَهَدَدًا هُو اللهِ ثُمَّ نُصَلِّى مَهُمُ قَالَ نَعْمُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ (') قَالَ أَبِي رَحِمَهُ أَللهُ وَهَدَدًا هُو الصَّوَابُ (')

وهو آخر من مات من الصحابة بها ، قاله الحافظ في التقريب (١) أي وقتها المختار (وقوله فصلوها لوقتها) أي في أول وقتها ولومنفردين اذا لم يترتب عليه فتنة (٢) يمني إن شئت فصل معهم لأنَّها زيادة خير لك كما صرح بذلك في بعض روايات مسلم ، وهوصارف الأمر المستفاد من قوله عِيْسَانَةٍ في الطريق الثانيــة « نعم » عن الوجوب الى الاستحباب (٣) حَلَيْ سنده ﴾ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعمر يعني ابن بشر أنا عبد الله أنا سقيان عن منصور عن هملال بن يساف عن أبي المني الجمهي عن أبي أبي بن امرأة عسادة بن الصامت قالكنا جلوسا عند رسول الله عِنْسِينَةً فقال أيها الناس سيجيء أمراء يشغلهم أشباء حتى لايصلوا الصارة لميقاتها فصلوا الصلاة لميقانها، فقال رجل يارسول الله ثم نصلي معهم؟ قال نعم ، ولهذا الحديث طريق ثالث قال حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد بن جعفر ثنا شعبة فذكره قال عن ابن امرأة عبادة عن عبادة عن الذي عَيْدُ اللهُ مثله ( ٤ ) يعني ابن الأمام أحمد (٥) الأشارة ترجع الى قوله نعم ، رالمعنى والله أعلم أن الأمام أحمــد رحمه الله صواَّب رواية نعم عن رواية إن شئت ، وقد جمع بينهما في رواية أبي داود قال «فقال رجل يارسول الله أصلى معهم؟ قال نعم إن شدَّت » ﴿ يَخْرَيْجُهُ ﴾ ﴿ دَ ﴾ وسند الأمام أحمد جيـــد حَمْ الاَحكام ﴾ أحاديث الباب تدل على مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة ولكن ذلك مقيد بالجماعات التي تقام في المساجد لمنا في رواية يزيد بن الأسود عندالنسائي والترمذي بلفظ «ثم أتيها مسجد جماعة فصليا» (قال النووي) والصحيح عندأصحابنا استحباب إعادة جميع الصلوات في جماعةسواء صلى الأولى جماعة أم منفرداً ، وهو قولسعيد بن المسيب وابن جبير والزهرى ، ومثله عن على بن أبي طالب وحذيفة وأنسرضي الله عنهم ، ولكنهم قالوا في المغرب يضيف اليها أُخرى ﴿وَبُّهُ قَالَ أُحْمَدُ﴾ وعندنا لآيضيف ، وقال ابن مسمود ﴿ومالك﴾ والأوزاعي والنوري يميد الجميع إلا المغرب لئلا تصيرشفما ،

وقال الحسن البصرى يغيسه الجميع إلا الصبيح والعصر ﴿ وَقَالَ أَبُو حَنْيَقَةً ﴾ يصلي الظهر والمشاء فقط دوقال النخمي يعيدها كلها إلا الصبيع والمغرب وغيذه المذاهب ضعيفة لمُخالفتها الأحاديث ، ودليلنا عموم الأحاديث الصحيحة أهج ( وقال أبن عسد البر ) قال جهور الفقهاء إنما يعيد الصلاة مع الآمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته، وأما من صلى في جماعة وإن قلَّت فلا يعيد في أخرى قلَّت أو كثرت ، ولو أعاد في جماعة أُخرى لأعاد في ثالثة وراهة الى مالا نهاية له وهذا لايخني فساده اه ﴿ قلت ﴾ وهو وجيه ﴿ وَفِي أَحَادِيثُ البَّابِ أَيْضًا ﴾ التصريح بأن الصلاة النَّانية تكون نافلة والأولى هي الفريضة وظاهرتها سواء أصلمت في جماعة أم فرادي ، لأنه ﷺ لم يستفصل من الرجلين عن ذلك وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ﴿ وذهب إلى ذلك ﴾ من الصحابة على رضي الله عنه وبه قال الثورى وأبو إسحاق ﴿ وأبو حنيفة والشافعي في الجديد والحنابلة ﴾ وخالفهم آخرون فقالوا الثانية هي الفريضة والأولى نافلة ﴿ودْهُبُ قُومُ ﴾ الى أن كلا منهما فريضة ، واحتجوا بأحاديث لاتخلوا من مقال ولا تقوى على مناهضة أحاديث الباب، فذهب الأولين أقوى دليلا وأهدى سبيلا ﴿ وذهبت المالكية ﴾ الى أنه يفوض الىالله تمالى فى أيتهما شاء فرضه ، لماروى مالك فى الموطأ عن نافِع «أن رجلاسأل عبد الله ابن عمر فقال إلى أصلى في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الأمام أفاصلي ممه ؟ فقال له عبد الله ابن عمر نعم ، فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي ؟ فقال له ابن عمرأو ذلك اليك ؟ إنما ذلك الى الله تمالي يجمل أيتهما شاء » وفي الموطأ أيضا عن سعيد بن المسيب مثل ذلك ؛ فان كان هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما فلايكون حجة في مقابلة النص ، والحق ماذهب اليه الأولون ﴿ وَفَيْهِا أَيْضًا ﴾ دليل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهــة للتصريح بأن ذلك كان في صلاة الصبح ، والي ذلك ذهبت الشافعية فيكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبيح، ومن جوز التخصيص بالقياس ألحق به ماسواه من أوقات الكراهة، وظاهر التقييد بقوله مَلِيَكُمْ «ثم أتيمًا مسجد جماعة» أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد لاالتي تقام في غيرها فيحمل المطلق من أنفاظ أحاديث الباب على المقيد منه بمسجد الجماعة ﴿ وَفَيْهِا أَيْضًا ﴾ دليل على مشروعية الصلاة مع أئمة الجورحرسا على فضيلة الجماعة وحذراً من وقوع فتنة وتفرق كلة المسلمين بسبب التخلف، وقد أطلنا الكلام على ذلك في أحكام الباب الأول من أبواب الأمامة وصفة الائمة من كتاب الصلاة فارجع اليه إن شئت

### ( المجع في المسجد مرتبن وحديث لاتصلوا صلاة في يوم مربين

(١٥٠١) عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ صَلَّى

بِأَصْحَابِهِ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ نَبِيُّ ٱللهِ صَلَى ٱللهُ عَامِيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَمَ مَنْ يَنَّجِرُ عَلَى هَذَا أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَـِّلَى مَعَهُ ، تَالَ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلُ (٢)

( ١٥٠٢ ) عَنْ سُلَمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْماَ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى أَبْ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبِلاَطِ (٣) وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الله جِدِ وَلْمَتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْنَاسِ وَهُو بِالْبِلاَطِ (٣) وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الله جِدِ وَلْمَتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي الله عَلَيْتِهِ قَالَ لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً فِي يَوْمِ مَلَ آيْنِ أَوِ الْقَوْمِ ؟ قَالَ إِنِّي سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً فِي يَوْمِ مَلَ آيْنِ

المنافري الله عنه عن الله المحدد الحدري عن الله عدوية الله حدثني المناجي عن أبي المتوكل عن أبي عدي عن سعد يعني ابن أبي عروية قال حدثني سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد «الحديث » عن غريبه يحمد (١) بتشديد التاء من انجر يتسجر انجارا من باب الافتعال ؛ لا نه يشتري بعمله الثواب كا نه بصلاته معمه قد حصل لنفسه نجارة أي مكسبا (وقوله أو يتصدق) لفظ أو للشك من الراوي ورواية الترمذي «يتجر » بدون شك ، ورواية أبي داود «يتصدق» وسواء أكان اللفظ الحقيقي يتجر أو يتصدق فالمعني واحد وهو تحصيل الثواب ، لا نه بصلاته معه صار كا نه تصدق عليه بثواب ست وعشرين درجة ، فلم صلى منفردا لم يحصل له الا ثواب صلاة واحدة (٢) هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، قال الزيادي في فصب الراية وفي رواية البيهقي ان الذي قام فصلي معه أبو بكر رضي الله عنه ، قال الزيادي في فصب الراية وفي رواية البيهقي ان الذي قام فصلي معه أبو بكر رضي الله عنه ، قال الزيادي في فصب الراية وفي رواية البيهقي ان الذي قام فصلي معه أبو بكر رضي الله عنه ، قال الزيادي وأخرجه أبو داود وسكت عنه ، والترمذي وحسنه ، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره ، وأخرجه الحالم وقال صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه أيضا (خز . حب ) في صحيحيهما ، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح

( ۱۵۰۲ ) عن سليان مولى ميمونة على سنده من مرتب عبد الله حدانى أبى ثنا يحيى عن حسين ثنا عمرو بن شعيب حدثى سليان مولى ميمونة «الحديث» عنى يبه يسليان مولى ميمونة «الحديث أبى هق . حب . خز ) وقال النووى في الحلاصة إسناده صحيح عنى الأحكام من حديث أبى سعيد فيه دليل على جواز الجمع في المسجد بعد جماعة الأمام الراتب ﴿ وفيه ﴾ أنه اذا جاء رجل فلم يدرك الجماعة استحب لبعض من صلى جماعة أن يعيدها معه بقصد حصول فضل

الجماعة اصاحبه وبذلك يكون قد تصدق عليه كاجاء فى الحديث ولما رواد البخارى وغيره «كل معروف صدقة » ﴿ وحديث ابن عمر ﴾ فيه النهي عن صلاة الفرض في اليوم مرتين فهوعلى ظاهره ممارض لحديث أبي سعيد ، ولكن لاتعارض ، لأنه يحمل على إعادة الصلاة في اليوم مرتين بنية الفرض أو على إعادتها فرادي سواء صلاها أوَّلاً فراديأم في جماعة ، أما من أعادها بقصد حصول فضل الجماعة لنفسه إن كان صلى منفرداً أو لغيره كما اذا وجد رجلا لم يدرك الجماعة فتصدق عليه بصلاته معه كما تقدم فلا يتناوله النهي، ويكون حديث أبي سعيد مخصصا لحديث ابن عمر ﴿ وَفَي أَلِيابٍ ﴾ أُخاديث وآثار كشيرة تؤيد ذلك ﴿منها﴾ مارواه الدارقطني عن أنس رضي الله عنه « أن رجلا جاء وقد صلى النبي عَلَيْكُ فقام يصلى وحده فقال رسول الله عَلَيْنَةُ من بتجر على هذا فيصلى معه» قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده جيد ، وكذا قال الحافظ ابن حجر في الدراية ﴿ ومنها ﴾ عن سلمان مثله ، رُواه البَرَارَ وَفِي إِسْنَادَهُ مَنِ اخْتَلَفَ فَيِهِ ﴿ وَمَنَ الْآثَارَ ﴾ مارواه ابن أَني شيبة في مصنفه أن ابن مسمود دخل المسجد وقد صلواً فجمع بعلقمة ومسروق والأسود وإسناده صحيح وهو قول أنس بن مالك ، قال البخاري في صحيحه وجاء أنس بن مالك الى مسجد قد صلى فيه فأذَّن وأقام وصلى جهاعة اه (قال الحافظ) وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجمد بن عُمَانَ قال مرَّ بِنَا أَنْسُ في مسجد بني تُعلية فذكر نحوه ، قال وذلك في صلاة الصبح، وفيه فأمر رجلا فأذَّن وأقام ثم صلى بأصحابه ﴿وأخرجه ابن أبي شيبة﴾ من طرق عن الجعد ﴿وعند البيهة ﴾ من طريق أبي عبد الصمد العملي عن الجعد محود وقال في مسجد بني رفاعة وقال فِياء أنس في تحويمشرين من فتيانه اه والى ذلك ذهب الأنمة ﴿ أَمُد واسحاق وداود وابن المنذر ﴾ وهو الذي أختاره ؛ قال في الاستذكار اتفق احمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن مه في قوله عَلَيْنَا ﴿ وَلَا نَصَلُوا صَلَاةً فِي يُوم مُرتَينَ ﴾ أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا، وأما من صلى النانيسة مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي عَلَيْتُ في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين ، لا ن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ اه (وقال النووي رحمه الله) قال أصحابنا إن كان لمستجد إمام را نب وليس هو مطروقاً كره لغيره اقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء امامه ، ولوصلي الأمام كره أيضا إقامة جهاعة أخرى فيه بغير إذنه هذاهوالصحيح وبه قطع الجمهور، وقال به الأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبوحنيفة ، قال وحكى الرافعي وجهاً أنه لايكره وهوشاذ ضعيف ، أما ان كان المسجد مطروقاً أو غير مطروق وليسله امام راتب فلاكراهة في الجماعة الثانية والنالثة واكثر بالإجاع اله بتصرفج

#### ( على باب مايفعل المسبوق

(١٥٠٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْدَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةِ إِذَا سُبِقَ الرَّجُلُ بِبَهْضِ صَلَاتِهِ سَأَهُمُ (١) فَأَوْمَ وُ اللهِ بِاللَّذِى سُبِقَ بِهِ مِنَ الصَّلَاقِ فَيَنْدَأُ فَيَقْضِى مَاسُبِقَ (٢) شَأَهُمُ (١) فَأَوْمَ وُ الْقَوْمُ قُدُودَ فِي صَلاَ بَهِ مُنَ الصَّلَاقِ فَيَنْدَ أَنْ مَنَ الْقَوْمُ قُدُودَ فِي صَلاَ بَهِ مَنَ الصَّلَاقِ فَيْدَا أَ فَيَقَضِى مَا سُبِقَ بِهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ بَهِ مَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا أَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالَهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَال

شنا عبد الصمد ثنا عبد الرحمن بن أبي لبلي حق سنده من حدثني أبي عن المنا عبد الله حدثني أبي عن المنا عبد العمد ثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم ثنا الحصين عن عبد الرحمن بن أبي لبلي عن معاذ «الحديث» حق غريبه في إن مسلم ثنا المصلين وهم في الصلاة ( وقوله فأومأوا الله) أي أخبروه بالأشارة أنهم صلوا كذا من الركمات ، ومثل هذه الأشارة جائزة في الصلاة، وقد تقدم السكلام على ذلك (٢) أي يصلى ماسبقه به الأمام منفرداً ثم يدخل مع القوم في صلاتهم مقتديا بالأمام به هكذا كانت عالهم قبل قصة معاذ (٣) يعني أنه لم يقض مافاته كمادتهم ، لا نه كان لايحب أن مخالف النبي عيني في حال من أحواله (٤) أي قام معاذ بعد أن سلم النبي عيني أن يحالف النبي عيني في عالم من أحواله (٤) أي قام معاذ بعد أن سلم النبي عيني في أن النبي عيني أن النبي عيني في المال ما فعله معاذ كان سببا في مجيء الوحي به في الحال فأقره النبي عيني في المال من أحرجه أبو داود مطولا ، وأخرجه الدارقطني من طريق الأعمل عن عمرو بن مرة ، وأخرجه أبو داود مطولا ، وأخرجه الدارقطني من طريق الأعمل عن عمرو بن مرة ، وأخرجه (خز . هق . ش ) والطحاوى ، وأخرج غير السلاة وسنده جديد

المفيرة حقى مناه من عروة بن المفيرة حقى سنده الله حدثنى أبي ننا سعد أويمقوب قالا ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثنى عباد بن زياد قال سعد بن أبي سفيان عن عروة بن المفيرة عرب أبيه المفيرة بن شعبة «الحديث» حقى غريبه كا

عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ تَعَلَّقُ تُمْعَ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْنَةً فِي غَرْ وَوَ تَبُوكُ (افَتَبَوَلُ اللهِ عَلَيْنَةً فَي مَا اللهَ عَلَيْنَةً فَي مَا اللهُ عَلَيْنَةً فَي مَا اللهُ عَلَيْنَةً فَي مَا اللهُ عَلَيْنَةً فَي مَا اللهُ عَلَيْنَةً وَاللّهُ عَلَيْنَةً وَاللّهُ عَلَيْنَةً وَاللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ الللّهُ الللّهُ عَلَيْنَ الللللهُ عَلْمَانَا اللّهُ عَلَيْنَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْنَ اللللّهُ اللللللهُ عَلَيْنَ اللللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) زاد مسلم قبل صلاة الفجر (وقوله فتبرز) أى خرج الى البراز بفتح الباء الموحدة وهوالفضاء الواسع كى به عن قضاء الحاجة ، وزاد فى رواية الشيخين « فانطلق حتى توارى عنى ثم قضى حاجته» (۲) بكسر الحمزة إناء صغير من جلد يتخذ للماء (۳) يعى أن يعقوب أحد الرواة قال فى رواية ثم عضمض بدل قوله ثم استنثر (۶) الجبهة بضم الجيم وشد الموحدة جمعها حبب وجباب وهى ضرب من مقطعات الثياب ، وهذه الجبة كانت من من صوف من حباب الروم أو شامية كافى بعض الروايات (٥) يعنى أنه عليه أراد أن يشمر كميه عن ذراعيه فلم إستطم من ضيق كمي الجبة فنزع يديه منها وأخرجهما من تحت الجبة فنسل يده اليمني الح (٢) بفتحات أى قصد جهتهم (٧) يعنى أن قيامه عليه الحرام المسلمون فأ كثروا التسبيح لأنهم سبقوه عليه النبي عليه بالصلاة كما فى رواية أبي داود «ففزع المسلمون فأ كثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي عليه بالصلاة كما فى رواية قضى الركعة التى فاتنه (٩) أى أحسنتم فيا صنعتم وأصبتم ، أى وافقتم الصواب لمبادرتكم بالصلاة فى أول وقتها وقال وقتها وقال وقتها وقال وقتها وتروى يغبسطهم بتشديد الموحدة الموحدة

(وَمِنْ طَرِيقِ ثَانِ (اَ بِهَجُوهِ وَ فِيهِ قَالَ الْمُفِيرَةُ) ثُمَّ لِحَقْنَا النَّاسَ وَقَدْ أَفِيمَتِ الْصَلَّاةُ وَعَبْدُ الرَّخْوِنِهُ أَلَى عَوْفَ إِقُومُهُمْ وَقَدْصَلَى رَكْعَةً فَذَهَبْتُ لِأُوذِنَهُ (الْفَافِيلِينِ النَّبِيَ عَلَيْنِينِ النَّبِي عَلَيْنِينِ النَّي أَدْرَ كُنْهَ وَقَدْصَلَيْنَا الَّي سُبِقَنْنَا بِهَ إِنْ فَالْمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ عَمْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ عَمْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّغْمَنِ النَّي عَلَيْهُ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّغْمَنِ النَّي عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مكسورة أي يحملهم على الغبط ، ويجمل هذا الفعل عندهم مما يغبط عليه (١) هذا الطريق تقدم حديثه بتمامه وسنده في باب صفة وضوء الذي عَلَيْكُ وقم ٢٣٣ من كتاب الطهارة (٢) يعني أردت أن أخبر عبد الرحمن بحضورالنبي عَلَيْكَانَةٍ فنهاني النبي عَلَيْكِنَةٍ عن ذلك (٣) رواية أ بي داود « فلما سلمةام النبي عَلِيْكَالِيَّةِ فصلي الركعة التي سُـبق بها ولم يزد عليها شيئًا» يعني أنه لم يسجد سجدتي السهو لزيادة التشهد، لأنه لم يأت به إلا تبعا للأمام، ومتابعة الامام واحبة (٤) على منده الله حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنائمد بن أبي عدى عن حميد عن بكر عن حمزة بن المفيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله عِيْسَانُو فقضي حاجته فقال هل معك طهور؟ قال فاتبعته بميضاَّة فيها ماء فغسلكفيه ووجهه ثم ذهب يحسرعن ذراعيه وكان فى يدى الجبة ضيق فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح على عمامته وخفيه ورك وركبت راحلتي فانتهينا الى القوم «الحديث» (٥) أي أشار اليه النبي عِلَيْكُ بالاستمر ار في الصلاة ، لا نه قد صلى بهم ركمة ( وقوله عَيْشَاتُهُ أحسنت كــذلك فافعل ) يريد بذلك تشجيعه على أداء الصلاة في أول الوقت والله أعلم على تخريجه كالح (ق. هق) والطحاوي وأصحاب السنن مطولا ومختصراً من عددة طرق ﴿ وَفَى البَّابِ ﴾ عن أبي هربرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْنَا ﴿ اذَا جَنَّتُم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولاتهُ دوهاشيئًا، ومن أدرك الركمة فقــد أدرك الصلاة » رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في ـ المستدرك وقال صحيح ﴿ وعنه أيضا ﴾ أن النبي عَيَنْكِيُّةٍ قال « من أدرك ركمة من الصلاة مع الأمام فقد أدرك الصلاة » أخرجه الشيخان والأمام احمد بدون قوله مع الأمام ، وتقدم في الباب الثالث عشرمن أبواب مواقيت الصلاة رقم ١٧٤ ﴿وعن على بنَ أبي طالب ومعاذ

ابن جبل من رضى الله عنهما قالا قال رسول الله عَلَيْنَا « اذا أَتِي أحدكم الصلاة و الأمام على حال فليصنع كما يصنع الأمام » رواه الترمذي ، وقال الحافظ في التلخيص فيــه ضعف وانقطاع ﴿ قات ﴾ له شواهد تعضده منهامارواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعاً « من وجدني راكما أو قائمًا أو ساجداً فليكن معيءلي حالتي التي أنا عليها» ﴿ وما أخرجه سعيد ابن منصور، عن أناس من أهل المدينة مثل لفظ ابن أبي شيبة حير الأحكام ١٠٥ أحاديث الباب مع ماذكرنا في الشرح تدل على جملة أحكام ﴿ منها ﴾ أن المسبوق يدخل مع الأمام على أي حال وجده عليها سواء أدركه قائما أو راكما أو ساجدا أو جالسا ( فان أدركه قائما ) حسبت له الركعة التي أدركه فيها باتفاق الأنمة ( وإن أدركه راكما ) قبل أن يرفع الأمام رأسه من الركوع صارمدركا للركعة أيضا عند الائمة الأربعة وجهورالعلماء ﴿ وَعَالَفَ أَهُلَ الظاهر وآخرون ﴾ ققالوا لاتحسب له الركعة إلا اذا قرأ الفائحة قبل ركوع الامام ، وقد أفضنا الكلام في ذلك وأدلينا بحجج الجميم فيأحكام الباب الخامس من أبواب صلاة الجماعة فارجع اليسه فأنه مهم جدا (وإن أدركه ساجدا) لم تحسب له الركعة بالاتفاق (وإن أدركه جالسا ) فأن كان في التشهد الاخير فليأت بالصلاة كاملة ، لأنه لم يدرك منها شيئا يعتد به (وإن كان في الأول) حسب له مابعد التشهد ثم ليتم مافاته بعد سلام الأمام ﴿ وقد اختلف الأعمة ﴾ في كيفية الأتمام هل يجمل ما أدركه مع الأمام آخر صلاته وما يقضيه أولها عملا بروانة «وما فاتكم فاقضوا» أو يجمل أول ما أدركه مع الأمام أول صلاته وما يتمه آخرها عملا برواية «وما فاتكم فأتموا»؟ وقد قدمنا الكلام على ذلك مستفيضا مع التوفيق بين الروايتين وذكرنا الخلاف بين الائمة في الباب الخامس المشاراليه آنها من أبواب صلاة الجماعة ﴿ واختلف الأعمة أيضا ﴾ فيمن لم يدرك مع الأمام إلا التشهد الأخير أو جزءاً منه قبل سلام الامام هل يعد مدركا لفضل الجماعة أملا ؟ فذهب الأعمة الثلاثة ﴿ أَبُوحنيفة والشافعي واحمد ﴾ إلى أنه يعد مدركا لفضل الجماعة ﴿ وقالت المالكية ﴾ لا يعد مدركا لفضل الجماعة إلا اذا أدرك ركعة مع الأمام ولو قبل رفعة من الركوع؛ ووافقهم الغزالي من الشافعية ﴿ وَمَمَا دَلْتَ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ البَّابِ أَيْضًا ﴾ أن المسبوق ببعض الصلاة لايطالب بمجود سهو ﴿وبه قال الأئمة الأربعة﴾ وجهورالعاماء عملا بأحاديث الباب وبحديث « فما أ دركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا \_ أو فاقضوا » على الرواية الثانية ولم يأمر بسجود سهو (وحكي ابوداود) في سننه عن أبي سعيد وأبن الربير وأبن عمرانهم يفولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو ، والى ذلك ذهب عطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق قالوا إن من ادرك وترا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسهو لآنه يجلس للتشهد مع الامام في غير موضع الجلوس ﴿ وَيَجَابُ عَنْ ذَلَكُ ﴾ بأن النبي عَيْنَالِيُّهُ جَلَسْخَلَفُ عَبَدَ الرَّحْمَنَ وَلَمْ يُسْجِدُ وَلَا أَمْرُ بِهِ المُغَيْرَةُ

وأيضا ليس السجود إلا للسهو ولا سهو هنا وأيضا متابعة الامام واجبة فلا يسجد لفعلها كمائر الواجباب وهذا هو المواقق للدليل والذي يجب المصير اليه ﴿ وفي أحاديث الباب أيضا ﴾ دليل على أنه اذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المخيتار منها لم ينتظر الامام وإن كان فاضلا ﴿ وفيها ﴾ أن فضيلة الوقت لا يعادله أ فضيلة الصلاة مع الأمام الفاضل ﴿ وفيها ﴾ فضيلة لمعاذ بن جبل رضى الله عنه حيث ألهمه الله عز وجل بشيء كان سببا في تنبريع حكم من أحكام الدين ﴿ وفيها أيضاً ﴾ فضيلة لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه إذ قد مه الصحابة لا نفسهم في صلاتهم بدلاً من نبيهم ﴿ وفيها ﴾ فضيلة أخرى له وهي اقتداء الذي وتنالي وفيها ﴾ جواز ائتام الأمام أو الوالي برجل من رعيته ﴿ وفيها أيضاً ﴾ تخصيص لقوله علي الله أن يخاف خروج أول الوقت ﴿ وفيها ﴾ جواز الثناء على من بادر الى أداء فرضه وسارع الى عمل خروج أول الوقت ﴿ وفيها ﴾ جواز الثناء على من بادر الى أداء فرضه وسارع الى عمل عليه عله أخذاً من قوله علي الله على من بادر الى أداء فرضه وسارع الى عمل ما يحله عليه عله أخذاً من قوله علي الله المنات كذلك فافعل »

والى هنا قد أتتهى الجزء الخامس من كتاب الفتّح الربانى مع شرحه «بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى» مختما بأحسن فأل حيث كان ختامه قول رسول الله عِنْكِلْيَةُ « قد أحسنت كذلك فافعل» نسأل الله حسن المختام والتوفيق الى التمام، وصلى الله وسلم على سيدنا عهد خاتم النبيين وآل بيته المطهرين وأصحابه الغرالميامين ومن تبع هداهم باحسان الى يُوم الدين

# هي تم الجزء الخامس آهي.

من كناب ﴿ الفنح الرباني ﴾ مع شرم ﴿ بلوغ الاُماني ﴾ ≫ ~ (و يليم الجزء السادس وأولم) -ه ﴿ أبواب صلاة الجمعة ﴾ ~~ شأل الله النوفيق ﴾

سقطت جملة من السطر الرابع صحيفة ١٦٧ من الجزء الثالث ذكّرنى بها بعض الفضلاء جزاه الله خيرا، وقد تداركتها هنا ذاكرا الجملة التى قبلهاوالتى بعدها جاعلها بين قوسين مميزها بالشكل هكذا \_ وإذارفع رأسه من الركوع هوكى روا يقوا إذا سجك واذا رفع رأسه من السجود الخ — وأيضا فى الصحيفة نفسها من الجزء المذكور سطر ٢٢ وقعت جملة خطأ وتصويبها هكذا « فتحمل الزيادة على أنه عَيَالِيَّةٌ كان يفعل ذلك أحياناً »

# مه کناب الفنح الربانی – مع شرمه بلوغ الاُمانی ﴾ .

| الموضوع                                          | مديقه | الموضوع                                       | åå.50 |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
| باب سفرالنساء وما يتعلق به                       | ٨٥    | ابواب صلاة النراوع الم                        | ۲     |
| باب افتراض صلاة السفر وحكمها                     | 97    | باب فى فضلها وأنهاسنة وليست بواجبة            | ۲     |
| باب مسافة القصروحكم من نزل ببلدالخ               | ١٠٠   | باب في سببها وجواز فعلما جاعة الح             | 0     |
| باب مدة القصر ومتى يتم المسافر الح               | 11.   | باب حجة من قال إن فعلها في البيت افضل         | 14    |
| باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه الخ                  | 110   | باب حجة من قال إنها عان ركعات الخ             | 10    |
| البواب الجمع بن العدلاني كا                      | 117   | ابراب صدرة الفحى الله                         | 19    |
| باب مشروعيته في السفر                            | -     | باب ماورد فی فضام ا و حکمها                   | 19    |
| بابجو از الجمع بين الصلاتين في السفر الخ         | 119   | باب ماجاء في وقتها وجواز فعلهاجماعة           | 70    |
| الفصل الاول في الجمع تقديماً وتأخيرا             | 119   | باب اختلاف الصحابة فيهاوفيه فصول              | 44    |
| الفصل الثاني في الجمع بين الظهر والعصر           | 171   | الفصل الأول فيما روى عن جهاعة من              | 47    |
| القصل الثالث في الجمع بين المغرب والمشاء         | 177   | الصحابة في ذلك                                |       |
| باب جمع المقيم لمطر او غيره                      | 1     | الفصل الثانى فيما روى عن أنس فى ذلك           | 44    |
| باب الجمع بأذان وإقامة من غير فصل                | 140   | الفصل الثالث فيماروى عن عائشة في ذلك          | 44    |
| باب حكم صلاة الرواتب في السفر                    | 12.   | باب الصلاة عقب الطهور                         | ٤٠    |
| وفيه فصول                                        |       | باب ماجاء في تحية المسجد                      | ٤٢    |
| الفصل الأولفيمن روى فعلما في المعد               | 1     | باب صلاة الاستخارة                            | 57    |
| الثاني في الوتر والتهجد بالليل في السفر          | 124   | فصل فى الاستخارة لمن يريد الزواج              | ٤٩    |
| الثالث في عدم صلاة النطوع في السفر               | 122   | ﴿ أَبُوابِ صَهِرَةُ السَهْرِ وَآدَابِ الْحُ ﴾ | ٥٣    |
| ﴿ أَبُوابِ صَلَاهُ الْمُرْبِصِينَ وَالْفَاعِرِ ﴾ |       | باب فضل السفر والحث عليــه الخ                | ٥٣    |
| باب من لم يقدر على القيام لمرض أو نحو ه ألخ      | 1 2 2 | بابأفضل الآيام للسفرو توديع الممافر الخ       | ०९    |
| باب من قدر على القيام بمشقة الخ                  |       | باب أنخاذ الرفيق في السفر وسببه               | 77    |
| باب جو از القطوع من جلوس لغير عذر الخ            | 100   | باب مايقوله المسافر عندركوب دابته الخ         | 77    |
| باب تطوع الذي عَلَيْكُ قَاعِداً                  |       | باب النهى عن السفر بالمصحف الخ                | ٧٣    |
| فصل منه في صفة تطوعه عَلَيْهُ قاعدا              |       | بابأذكاريقولها المسافرعند خروجه الخ           | Υŧ    |
| البواب صدرة الجماء: ١٠٠٠                         | ļ     | باب آداب رجوع المسافر الح                     | ٧٩    |
| ٔ باب ماورد فی فضلها                             | 171   | باب النهى عن الدخول على المغيبة الخ           | 74    |

| الموضوع                                 | عجيفة | الموضوع                                                                   | صحيفة |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| باب اقتداء المفترض بالمتنفل الح         | 779   | باب الترغيب في حضور الجماعة الخ                                           | 171   |  |  |  |  |  |
| باب جواز اقتداء المتوضى بالمتيمم        | 147   | باب في تأكيدها والحث عليها                                                | ۱۷۳   |  |  |  |  |  |
| باب جواز الاقتداء بامام بينيه وبين      | YAY   | باب في التشديد على من مخلف عن                                             | 177   |  |  |  |  |  |
| المأموم حائل                            |       | الجماعة خصوصاً العشاء والفجر                                              |       |  |  |  |  |  |
| باب افتداء القادرعلى القيام بالجالس الخ | 77.5  | باب مايبيع التخلف عن الجاعة                                               | 115   |  |  |  |  |  |
| باب حواز اقتداء الفاضل بالمفضول         | KAA   | ﴿ أَبُوابِ خُرُوجِ الدِّيمَادِ الى المُمَّافِرِ ﴾                         | 194   |  |  |  |  |  |
| الواب موفقه الدمام الله                 | 44.   | باب الاذن لهن بالحروج لذاك                                                | 197   |  |  |  |  |  |
| والمأروم واعلام الصفوف                  |       | اب مامين من الخروج خشبة الفتمة ال                                         | 191   |  |  |  |  |  |
| باب موقف الواحد من الأمام               | 77.   | باب في آداب تنداق بخروجهن الخ                                             | ۲۰۳   |  |  |  |  |  |
| باب في موقف الاثنين من الامام           | 49.8  | باب فضل المسجد الا بعد الح                                                | ۲۰٦   |  |  |  |  |  |
| باب موقف الصبيان والنساء من             | 1.77  | باب فضل المشى الى أجماعة بالسكينة                                         | ۲٠٩   |  |  |  |  |  |
| الرجال وغير ذاك                         |       | باب من مشي الي الحياعة كما أمر فسبق الح                                   | 714   |  |  |  |  |  |
| باب وقوف الامام أعلامن المأموم الخ      | ₩3 c  | ﴿ الواب الامار: وصفة الائمة كا                                            | ۲۲۰   |  |  |  |  |  |
| باب وقوف أولى الأحلام والنهي            | 4.4   | باب الامام ضامن وماجاء في إه امة الفاسق                                   | 44.   |  |  |  |  |  |
| قريباً من الامام                        |       | باب من أحق بالا مامة                                                      | 772   |  |  |  |  |  |
| باب الحث على تموية الصفوف ورصها         | 4.1   | باب إمامةالأعمى والصبي والمرأة بمثلها                                     | 74.   |  |  |  |  |  |
| باب في فضل الصف الأول                   | 4     | باب مايؤ مر به الامام من التخفيف<br>بابقصة معاذبن جبل في تطويل الصلاة الخ | 729   |  |  |  |  |  |
| باب هل يأخه القوم مصافّهم قبل           | 441   | باب تخفيف صلاة رسول الله صلية الح                                         | 710   |  |  |  |  |  |
| الامام أم لا                            | 1     | بأب حكم الامام اذا ذكر أنه محدث                                           | 401   |  |  |  |  |  |
| بابكراهة السف بينالسوارى للمأموم        |       | أباب جواز الاستخلاف في العبلاة الخ                                        | 707   |  |  |  |  |  |
| باب في صلاة الرجل خلف العيف و حده       | 177   | ا باب جواز انتقال المذفرد إماماً                                          | 771   |  |  |  |  |  |
| باب من ركع دون الصف ثم مشى اليه         |       | ا باب مايفعل اذا لم يحضر إمام الحي                                        | 777   |  |  |  |  |  |
| ابواب تنملق بأمظام الجماعة كا           | 444   | باب إطالة الامام الركمة الأولى الخ                                        | 478   |  |  |  |  |  |
| باب لاصلاة بعد الاقامة إلا المكتوبة     | mmy   | باب جواز جهر الامام بتكبير الصلاة                                         | 777   |  |  |  |  |  |
| باب من صلى ثم أدرك جماعة الح            | ۲۳۷   | باب انعقاد الجهاعة بامام ومأموم الح                                       | 777   |  |  |  |  |  |
| باب الجمع في المسجد در تين الح          | 454   | ابوادما تعلق بالمأمومين الح كا                                            | ۲٧٠   |  |  |  |  |  |
| باب مايفعل المسبوق                      | 450   | إباب وجوب متابعة الامام الخ                                               | 44.   |  |  |  |  |  |
| 14                                      |       |                                                                           |       |  |  |  |  |  |

الفهرس الفهرس الم

| تعمويب الحطأ الواقع في الجزء الخامس من كتاب الفتح الرباني بذكر الصواب وحده |                 |      |       |                     |     |             |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|---------------------|-----|-------------|--|--|--|
| الله إلى الصواب                                                            | الصواب          | • वं | saise | الصواب              | 445 | dia.        |  |  |  |
| ۱۷ ۲۱۰ قضیت                                                                | المحي           | 7 8  | 14.   | ليلةُ السابعة ليلةُ | 0   | 17          |  |  |  |
| ١٢ ٢١٩ بالتثويب                                                            | تعوقه           | ۱۳   | 177   | ليلة مثلاث وعشرين   | ٦   | ))          |  |  |  |
| ۲۲۰ ه المداني                                                              | صلاة            | ١    | 144   | السابعة .<br>أوله   |     |             |  |  |  |
| تسا اند و ۲۳۲                                                              | وصلاة           | ۲    | >>    | أوله                | ۲.  | 17          |  |  |  |
| ۲۳۲ ۲۵ میاویة بن عمرو                                                      | الى أنه         | 10   | 144   | حارية               | 17  | 10          |  |  |  |
| ۲۲۷ ۲ وأشباهما                                                             | اعتنى بالحديث   |      |       | على خير كانوا       | ١.  | ۱٧          |  |  |  |
| ۱۹ ۲۳۹ نال<br>۱۶ ۲۶۲ یا سایم                                               | شالة            |      |       | رسول الله صلى       | 0   | 74          |  |  |  |
| ١٤ ٢٤٢ يأسليم                                                              | وتجشمته         | 18   | 107   | أى أوجبه            | 17  | ))          |  |  |  |
| (4) 11 454                                                                 | يارسول الله انك |      |       | صليح للاحتجاج       |     | 40          |  |  |  |
| ۱۹ ۲٤٤ متعب ال ۲٤٧                                                         | ماتو في         |      |       | عبد الله بن رواحة   | 11  | ٣٤          |  |  |  |
| 1                                                                          | قدرا            |      |       | لاجل                | ۲۳, | ٤١          |  |  |  |
| ۲۲۹ البکري                                                                 | دَرَجةً         |      |       | عة قدة              | 71  | <b>£</b> £  |  |  |  |
| « ٣ البدريّ الليثيّ.                                                       | المسيب          |      |       | شيطانا              |     | 79          |  |  |  |
| « ۳ الكندى «                                                               | أعظم            | ۲    | 170   | رِضْ مَافَ ``       |     | <b>Y</b> .• |  |  |  |
| ٠٥٠ ١٩ صلاة                                                                | حطان            | ٨    | 140   | يحمل الله           | ١.  | ))          |  |  |  |
| ۱۱ ۲۵۵ وأبي ثور<br>۱۹۸۸ و يقولون                                           | ولقد همت        | 17   | ۱۷۷   | صعد ا               | 7   | ٧٧          |  |  |  |
| ۲۰۸ ۹ بهولون ۲۲۱ ۸ وقد اختلفت                                              | وتبقية          |      |       | صعيد نا             |     |             |  |  |  |
| ١٢٦٨ أ فيصلي . فصلي ا                                                      | في السفر        |      |       | رکمتان رکمتان       | 17  | 47          |  |  |  |
| ۱۱۸ ۴ تیکھنی دفعملی                                                        | The             |      |       | ابن أبي سليمان      |     |             |  |  |  |
| « ۱۳ تیکھنی                                                                | مَعاني          | ٤    | 191   | بأقبح ماعبته        | a,  | 1.7         |  |  |  |
| « ۱٤ بكعت الرجل بكعا                                                       | اليصل           |      |       | اذا أقمت ببلدة      | ١٤  | 1.9         |  |  |  |
| ۲۷۶ ۱۱ و إن صلى                                                            |                 |      |       | إفامه               | ۲۲. | ))          |  |  |  |
| ۲۷۸ ۲۲ الثانی                                                              | -1              |      | 1     | والاً أَرْمَ        | 7.5 | "           |  |  |  |
| ١٨٤ ٩ صلاة الامام                                                          | ابن أبي عدي     | 10   | ))    | إفامة               | 47  | ))          |  |  |  |
| ۱۱۳ ۲ أيديكم                                                               | واخدا           | "    | ۲۱۰   | ابن أبي حبيب        | 12  | 14.         |  |  |  |
| المام خطاعا عافي هذا المام المام المام المام خطاها عافي هذا                |                 |      |       |                     |     |             |  |  |  |

حَدِّ تنبيه ﴾ على كل من وقعت له نسخة من هذا الكتاب أن يصلح خطأها بما في هذا الحدول من الصواب والله الموفق واليــه المرجع والمــا ب